



### صامویل هانتنون

ترجهة : د. عبد الوهاب علوب

# 

التحول الديهقراطي في أواخر القرن العشرين

مع مقدمة نحليلية بقلم د. سعد الدين إبراهيم

الهوجة التالثة التحسول الديمقراطي في أواذر القرن العشرين رقم الإيداع: ١٩٩٣/٤٤٢٠ I.S.B.N. 977—274—038—9

الطبعـــة الأولى ١٩٩٣ جميع الحقوق محفوظة © دار سعاد الصبــاح ص.ب: ٢٧٢٨٠

الصفاة ١٣١٣٣ - الكويت

القاهرة - ص.ب : ٢٦٧ دق

TE91777

تليفون : ٣٤٩٧٧٧٩

7.90AT

فاکس : ۲۰۹۵۶۳

الاشراف الفني: حلمي التوني

دراسة

## الهوجة الثالثة

التحول الديهقراطى في أواخر القرن العشرين

تالیف صا مویل هانتنجتون

ترجمة د. عبد الوهاب علوب

مع مقدمة نحليلية بقلم د. سعد الديبن إبراهيم المجتمع المدنى ومستقبل التحول الديمقراطى في الوطن العربي



#### هذه هي الترجمة الكاملة لكتاب The Third Wave

#### Democratization in the Late Twentieth

Century

نأليف

Samuel P. Huntington

الناشر

University of Oklahoma Press:

Norman and London

1991

#### مقدمة المترجم

يتناول هذا الكتاب الهام ظاهرة التحول الجماعي إلى الديمقراطية فيها يسمى بظاهرة «الموجات». فيركز الكاتب في دراسته هذه على حركات التحول من النظام الشمولي إلى الديمقراطية والتي اجتاحت العالم فيها بين عامى ١٩٧٤ و ١٩٩٠، أي منذ احتدام أزمة النفط وما ترتب عليها من نتائج سياسية واقتصادية وحتى تفكك الاتحاد السوفيتي وما ترتب عليه من انهيار النُظُم الشيوعية في أوروبا الشرقية. والمؤلف «صامويل هانتنجتون» الأستاذ بجامعة هارفارد، هو أحد أبرز علماء السياسة الأمريكيين المعاصرين.

وإن أردنا أن نتحدث عن شيء ينبغي أولا: أن نحدد المعنى الدقيق للشيء أو للمفهوم الذي نقصده. وفي هذه الدراسة يحدد المؤلف معنى الديمقراطية بإيجاز بأنها نهج للحكم يقوم على الانتخابات الحرة والمؤسسات الثابتة وعلى تداول السلطة بين الأحزاب في نظام تعددي يكفل الحرية وتكافؤ الفرص لجميع الأحزاب السياسية القائمة وحرية الاختيار لكل الناخبين. ويقابلها على النقيض النظام الشمولي الذي يتولى الحكام في ظله السلطة أما بحكم المولد أو الصدفة أو الثراء أو العنف أو التعيين. والديمقراطية كها يحددها المؤلف ليست نظاما للحكم وأنها هي نهج يتبع في إطار نظام الحكم. فهناك ملكيات شمولية وأخرى ديمقراطية ؟ كها أن هناك أنظمة حكم جمهورية شمولية وأخرى ديمقراطية . لكن الديمقراطية لاتتناسب بالطبع مع أنظمة الحكم العسكرية أو الدكتاتورية الفردية .

كما يتضح من عنوان الكتاب، فقد حدثت موجتان سابقتان من التحول من الشمولية إلى الديمقراطية . بدأت الموجة الأولى مع نشروب الشورة الأمريكية عام ١٧٧٦؛ وبدأت الموجة الثانية في أعقاب الحرب العالمية الثانية . وفي تبريره لتجاهله للشورة الفرنسية باعتبارها النموذج الأول لبدء الحركات الديمقراطية بمعناها الحديث ، يذكر المؤلف أن البداية الحقيقية للمؤسسات الديمقراطية القومية ظاهرة خاصة بالقرن التاسع عشر ، وبالتحديد بعد اندلاع الثورة الأمريكية . وتتناول الدراسة الموجات المضادة التي تحولت فيها الشعوب أو عادت من الديمقراطية إلى الشمولية .

غَنِى عن الذكر بالطبع أن المؤلف يتناول مادته من وجهة نظر غربية صرفة لا تولى اعتبارا لما تتميز به سائر المواريث الثقافية والحضارية من خصائص محددة . كما أنه لا يتناول هاهنا تراث الديمقراطية في العالم القديم كاختيار الخلفاء في صدر الحضارة الإسلامية مثلا أو انتخاب الزعاء القبليين في المجتمعات البدوية . وإنها يركز على ديمقراطية الدولة / الأمة بمفهومها الحديث نسبيا . وله في ذلك مبرراته بالطبع ؛ إذ أن مفهوم الديمقراطية المقصود هاهنا يُعَدُّ مفهوما غربيا بالدرجة الأولى . والديمقراطية الغربية في نظر الكاتب قدر محتوم تؤول إليه جميع دول العالم . ولكن يعوضنا عن هذه المركزية الغربية في تناول الموضوع ، ما تفضل به الدكتور سعد الدين إبراهيم ، عالم الاجتماع السياسي العربي المعروف ، من إعداد مقدمة تحليلية طويلة ، بعنوان و المجتمع المدني ومستقبل الديمقراطية في الوطن العربي ». وقد أعدها خصيصاً بمناسبة ترجمة هذا الكتاب الهام إلى العربية .

على أية حال ، فالدراسة التي بين أيدينا تُعَدُّ دراسة قيمة بذل المؤلف فيها جهدا كبيرا في جمع مادت الغزيرة وفي رصد التحولات العالمية . ودعم آراءه بالأمثلة والشواهد . ولكن كأى دراسة أخرى ، فإنها لاتخلو من أحادية النظر إلى

الأمور واعتبار الغرب محورا للكون. وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تعد من أوائل الدراسات التي تتناول التحولات الديمقراطية المفاجئة التي أعقبت سقوط الدولة السوفيتية في أواخر الثانينات. كما يقدم الكاتب تحليلا قيما لأسباب هذه التحولات والشروط التي ينبغي توافرها لقيام النظام الديمقراطي في دولة ما والاجراءات التي تتبعها الديمقراطيات الحديثة النشأة في سبيل ترسيخ دعائم الديمقراطية.

وفى بعض مواضع الدراسة قدمنا بعض الهوامش على بعض الأحكام الخاطفة التى أصدرها المؤلف فى معرض دراسته والتى رأينا ضرورة التنويه إليها بإيجاز. فأرجوا من الله العلى القدير أن أسهم بترجمتها ولو بقدر متواضع من الجهد فى خدمة الثقافة العربية.

والله من وراء القصد ،،،

د/ عبد الوهاب علوب جامعة القاهرة ٩٩٩٣

#### تقديم بقلم د. سعد الدين إبراهيم

#### المجتمع المدني

#### ومستقبل التحول الديمقراطي في الوطن العربي

إن كثيرا من الكتابات التى نشرت فى الآونة الأخيرة عن متطلبات ووسائل التحول من نظام الحكم غير الديمقراطى إلى النظام الديمقراطى قد وجدت أرضية خصبة لاختبارها فى العالم العربى (١) ، فالدول العربية الإحدى والعشرون، وإن كانت تنتمى إلى مجال سياسى وثقافى واحد بصورة عامة ، تتباين بدرجة كبيرة من حيث المتغيرات التى ترتبط غالبا بهذا التحول ، كالبيئة الطبيعية ودرجة تطور الدولة (٢) . والنظام السياسى والبنية الطبقية والثقافية السياسية ومستويات النمو الاجتماعى والاقتصادى والمجتمع المدنى (٣) . والكتاب الذى بين يدينا لعالم السياسة الأميريكى الكبير صامويل هانتنجتون ، « الموجة الثالثة : الديمقراطية فى أواخر القرن العشرين » ، يتعرض لهذه الظاهرة وتداعياتها على المستوى العالمي . وقد رأينا أن نختبر بعض مقولاته ومقولات أخرى بالتطبيق على الوطن العربى .

Diamond L. and Marc Plattner (eds.), The Global Re-: انظر على سبيل المثال (۱) surgence of Democracy, Baltimore, The John Hopkins University Press, 1993; Huntington, S. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman: Oklahoma University Press, 1991; G. Schmitz and D. Gillies, The Challenge of Democratic Development, Ottawa: the North-South Institute, 1992.

<sup>(</sup>٢) انظر سعد الدين إبراهيم وآخرون ، « المجتمع والدولة في العالم العربي » ، نـدوة الفكر العربي ، ١٩٨٨ ؛

Luciani, G. (ed)The Arab State, Berkeley, LA' University of: وأيضا California Press, 1990.

Huntington, S. The Third Wave.

#### ١- إطلالة نظرية

ظهر مفهوم « المجتمع المدنى » بصيغته المحددة فى الثمانينيات كإطار عام يربط ما بين الديمقراطية والتنمية والتسوية السلمية للصراعات على المستويين المداخلى والإقليمى . وإذا كانت ثمة سبل عديدة لتحديد المفهوم فإن هذه السبل جميعا تدور حول تفسير المشاركة الجهاعية الاختيارية المنظمة فى المجال العام بين الأفراد والدولة . ويتكون « المجتمع المدنى » فى صورته النمطية من عناصر أو تنظيهات غير حكومية كالأحزاب السياسية والاتحادات العمالية والنقابات المهنية وهيئات التنمية الاجتماعية وغيرها من جماعات الضغط(٤) . كما يتضمن مفهوم « المجتمع المدنى » قيها وقوانين سلوكية تتعلق بالتسامح تجاه « الآخر المختلف » والالتزام ضمنا أو صراحة بالإدارة السلمية للخلافات بين الأفراد والجهاعات التى تتقاسم هذا « المجال العام » أى المجتمع السياسى (٥) .

نشأ المجتمع المدنى بهذه الصيغة التى حددناها من تكوينات اجتهاعية واقتصادية حديثة كالطبقات والفئات المهنية وغيرها من جماعات الضغط. وقد تزامنت هذه العملية في الغرب مع عمليات التحول الرأسهالي والتصنيع والتحول الحضرى والمواطنة ونشأة الدولة القومية. وفي حين كان الولاء المطلق للمواطنين يفترض أن يتجه للدولة القومية باعتبارها تجسيدا طبيعيا يهيمن على المجتمع بأسره، فإن الولاء الفرعى يتحرك تبعا للمصالح، فيتركز في الطبقة والمهنة والحي وما شابه. ونشأت التنظيات الاختيارية واتسع نطاقها حول بروز المصالح المتعددة للمواطنين، كالأحزاب السياسية والاتحادات العهالية

<sup>(</sup>٤) سعد الدين إبراهيم، المجتمع المدنى والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، القاهرة، مركز ابن خلدون للدراسات الإنهائية ، ١٩٩٢، ص ١٢ - ١٣ .

Norton, R., Guest Editor's "Introduction to a social issue on Civil Society (a) in the Middle East", The Middle East Journal, 47/2, Spring 1993.

والنقابات المهنية والنوادي والمؤسسات الاجتهاعية . وبينها يتسم الولاء للسيادة العليا للدولة بالعاطفية والتجريد ولا يظهر إلا لماما ، نجد أن الانتهاء بين مختلف التنظيمات الاختيارية يقوم على المصالح ويتسم بالعينية ويظهر في أوقات عديدة. وفي حين أن الولاء للدولة يتسم بالشمول ويلقى إجماعا من كل المواطنين ، فإن الانتهاء إلى التنظيهات الاختيارية يتسم بالخصوصية والتغير في شدته واستمراريته . بعبارة أخرى ، إذا كان المواطن نادرا ما يغير انتهاءه إلى الدولة القومية ، فإنه كثيرا ما يغير انتهاءه إلى التنظيهات الاختيارية ، كالطبقة والمهنة والوضع الاجتماعي والحي تبعا للتحرك رأسيا وأفقيا . وبقيام التنافس أو حتى الصراع في المصالح بين مختلف الكيانات الاجتماعية والاقتصادية داخل الدولة القومية الواحدة ، يتطور نمط الحكم تدريجيا مع تطور المشاركة السياسية ، أي الديمقراطية . وتعد بعض الكيانات الاجتماعية والاقتصادية أكثر وعيا بمصالحها وأسرع من غيرها في تنظيم صفوفها من أجل الاحتفاظ بالسطلة السياسية أو الوصول إليها أو اقتسامها في إطار الدولة . أما التنظيمات الأقل وعيا وتنظيما لصفوفها فتتعلم فن الحياة التنظيمية بمرور الوقت وعن طريق المحاكاة . لذا فقد تضاعفت كيانات المجتمع المدني في الغرب عددا وازداد تنظيمها تعقيدا.

ويفترض الكثيرون في جهاز الدولة أن يكون بمثابة ساحة « محايدة » لكل وحدات المجتمع المدنى . فالتنافس بين هذه الوحدات غالبا ما يكون حول الحكومة ، أى المركز العصبى لعملية اتخاذ القرار في الدولة . وقد يكون حياد الدولة أمرا يثير الجدل ؛ والحدود بين الدولة والحكومة والنظام غالبا ما تتسم بالغموض من الناحيتين النظرية والعملية وفي أذهان المواطنين العاديين أيضا . ولكن لما كان المجتمع المدنى قد ترامن في تطوره مع تطور الدولة القومية ، فقد زادت نقاط الاتفاق بينها على نقاط الخلاف ، فلم يستقل أحدهما عن الآخر تما الاستقلال، وإنها إلى حدما . لذا فإن افتراض الصلة بين الدولة والمجتمع علم المدولة والمجتمع المدنى عددما . لذا فإن افتراض الصلة بين الدولة والمجتمع

من منظور النقطة الصفر اقد يؤدى إلى التشتيت المضل. فقوة الدولة لا تعنى بالضرورة ضعف المجتمع المدنى أو العكس اذ نجد أن أشد الديمقراطيات الغربية استقرارا هي الحالات التي تبدو فيها قوة المجتمع المدنى وقوة الدولة واضحة. أما في العالم العربي افالحالة الأكثر شيوعا هي ضعف المجتمع المدنى والدولة معا اكما سنرى.

لابدللصلة بين المجتمع المدنى والتحول الديمقراطى أن تكون واضحة . فالديمقراطية هي مجموعة من قواعد الحكم ومؤسساته من خلال الإدارة السلمية للجهاعات المتنافسة أو المصالح المتضاربة ، من ثم فإن الأساس المعيارى «للديمقراطية» . المعيارى «للديمقراطية» . وإذا نحينا نمط الديمقراطية المباشرة في «أثينا» أو «مجلس المدينة» جانبا ، نجد أن أعضاء المجتمع المدنى هم أفضل قنوات المشاركة الشعبية في الحكم . بعبارة أخرى ، فإن هذا هو جوهر مفهوم المجتمع المدنى كها استخدمه منظرو «العقد الاجتماعى» وحتى هيجل وماركوس ودى توكفيل وجرامتشى (٢) . وكل مافعله مستخدمو المفهوم من المحدثين هو تنقيته أو توسيع نطاق مظاهره في المجتمعات المعقدة المعاصرة .

ويرى بعض المراقبين أن تأخر التحول الديمقراطى فى العالم العربى يرجع إلى غياب أو توقف نمو « المجتمع المدنى » وما يستتبعه من « ثقافة سياسية » ، بل يذهب بعض المستشرقين والعنصريين إلى حد رفض إمكانية تطور المجتمع المدنى العربى، وبالتالى إنكار أى مستقبل للتحول الديمقراطى الحقيقى به. وإذا أمعنا النظر فى هذه الإدعاءات فى ضوء الواقع العربى سواء قبل العصر الحديث

<sup>(</sup>٦) انظر عرضا عن كيفية استخدام مفهوم ﴿ المجتمع المدنى ﴾ لدى اوروم :
Orum, A.M., Introduction to Political Sociology, Englewood Cliffs,
New Jersey, 1987, pp. 24-26; Redhead, B. (ed.), Plato to Nato: Studies
in Political Thought, London, BBC Books, 1984.

أو فى الوقت الراهن نجد غير ذلك . فعلى الرغم مما نلاحظه من تشوه وتلكؤ ، فإن السوطن العسربى يمسر اليسوم بعمليتى بناء للمجتمع المدنى والتحسول الديمقراطى والصلة بين العمليتين واحدة في جوهرها . ففى الوقت الذى تنمو فيه التكوينات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة وتتبلور ، فإنها تخلق معها تنظيات مجتمعها المدنى التى تسعى بدورها إلى ترسيخ دعائم المشاركة فى الحكم .

#### ٢ - المؤسسات المدنية العربية التقليدية

إن المجتمع ما قبل الحديث فيها يعرف اليوم بالوطن العربى كان قائها على سلطة سياسية (٧) ، تستمد شرعيتها من مزيج من الغلبة العسكرية والمصادر الدينية . إلا أن الحياة العامة سرعان ما كان يشغلها العلهاء والتجار وطوائف الحرفيين والمتصوفة وقيادات الملل والنحل (٨) . أما خارج هذه البؤرة المركزية ، فكان هذا المجال العام يحتله الفلاحون والبدو . وظهرت السلطة السياسية فى أجلى صورها فى البؤرة المركزية الأولى لهذه المجال العام . أما خارج البؤرة الأولى فكان ظهور التكوينات الاجتهاعية – الاقتصادية يتفاوت بصورة ملحوظة . ونادرا ما كانت محسوسة فى معظم الحالات ، وكانت التجمعات الأحرى ، وخاصة القبائل ، شبه مستقلة أو مستقلة تماما عن السلطة المركزية إن لم تكن منشقة عليها(٩) .

<sup>(</sup>٧) انظر رزق، مصر المدنية، القاهرة طيبة، ١٩٩٣ ؟

Halpern, M., The Politics of Social Change in the Middle East and the Arab World, Princeton, 1962.

Harik, 1., "The origin of the Arab system", in Luciani, G., The Arab (A) State. pp. 1-28.

 <sup>(</sup>٩) لمزيد من الاطلاع على هذا الطراز التقليدي من الحكم ، انظر مقدمة ابن خلدون ( المجتمع والدولة في المغرب العربي ) ، بغداد، المثنى ، ١٩٨٠ ؛

Hermassi, A. Society and State in Arab Maghreb:

مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ١٩٨٧.

وحتى في البؤرة المركزية الأولى التي كانت غالبا ما تنحصر داخل أسوار المدينة ، فقد كانت هناك جماعات متباينة تتعايش وتتفاعل على قدر كبير من الاستقلالية فيها بينها ، فكانت الطوائف والمذاهب الدينية والأقليات العرقية تدير معظم شئونها الداخلية من خلال زعهاء منتخبين أو معينين . وكان يسند لحسؤلاء الزعهاء أمر السلطة السياسية والإدارية داخل جماعتهم الخاصة ، وكان هناك بلا شك بعض التوتر داخل كل جماعة ، إلا أنه كان خفيفا . وقد يكون هناك قدر من التوتر أيضا فيها بين فئتين أو أكثر من هذه الجهاعات ، ولا أنه كان غالبا مايتم حله داخليا ؛ أو ربها بتدخل مباشر من جانب السلطة السياسية المركزية (١٠).

وكان يتم الحفاظ على هذا التوازن في إدارة المجتمع من خلال عدد من الآليات ، كالتدرج الطبقى المحدد ، والاستقلالية النسبية في المهنة والسكن والموارد ( ومعظمها من الأوقاف أو الحبوس ) . وكان التكافل الاجتهاعي يقوم على أساس المهنة والدين والمذهب. وكانت السلطة المركزية تجمع الضرائب وتقيم العدل بالشريعة وتحافظ على النظام العام والدفاع ؛ وكانت ترعى الفنون والعلوم أحيانا . أما الخدمات الاجتهاعية والمهام الاقتصادية المباشرة فلم تكن من الالتزامات المتوقعة من « الدولة » ؛ بل كانت تترك في الغالب للجهاعات المحلية ، وبهذا فإن المجتمع العربي التقليدي لم يعرف مرادفات المؤسسات المدنية وحسب، بل إنه عاش بها . فكان الأفراد يعتمدون على هذه المؤسسات في تحديد هويتهم والوفاء بكثير من احتياجاتهم الأساسية . وكانوا محصنين نسبيا من التعامل المباشر مع السلطة السياسية (١١) . وفي هذا التوازن التقليدي ، كان المجال العام الذي تتفاعل فيها المؤسسات المدنية يتطابق مع المساحة المكانية التي كانوا يعيشون فيها ويعملون ( انظر الشكل ١ ) .

<sup>(</sup>١٠) رزق، المرجع السابق، ص ٤٠ - ٤٨، ٩٠ - ٩١.

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق، ص ١٤١ – ١٤٢.

## رسم توضيحي (١) التكوينات المدنية العربية التقليدية (المجال العام يتداخل مع المجال المادي)

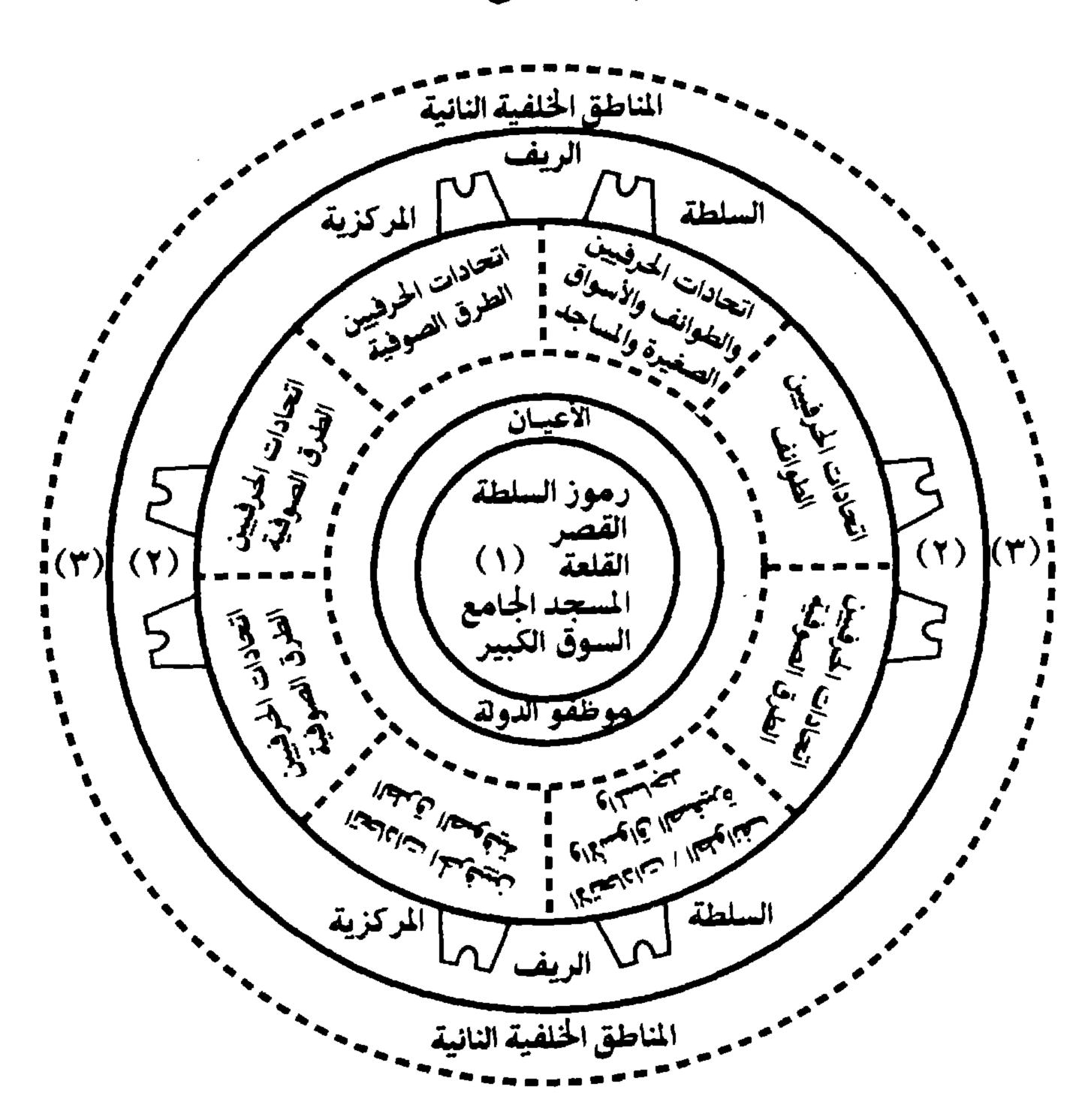

وكان هذا التوازن في الحكم تتخلله من حين لآخر « فتن » و « نكبات » .
ويشير قاموس المفردات السياسية العربية بمصطلح « الفتنة » إلى القلاقل الداخلية الحادة التي كان يصحبها في العادة صراع مسلح . في حين كان يقصد بمصطلح « النكبة » التعرض للغزو من جانب قوة أجنبية (غير مسلمة ) تصحبه في العادة عمليات سلب ونهب وتدمير وإبادة (۱۲) . وكان ينجم عن كل من « الفتن » و « النكبات » خلل في هذا التوازن التقليدي في الحكم لفترة تطول أو تقصر ، ولكن غالبا ما كان يتم لم شتات التوازن من جديد ليعود قويا كما كان وكان هذا هو الحال في معظم القرون الاثني عشرة الأولى من التاريخ العربي الإسلامي .

وشهد القرنان الأخيران حركة تفكك مستمر للتوازن التقليدى في إدارة الدولة والمجتمع وما يصحبه من تكافل اجتهاعى اقتصادى ، وكان ذلك نتيجة مباشرة للتغلغل الغربى في المجتمعات العربية الإسلامية ودمجها قسرا في النظام العالمي الناشىء وقتئذ . وكان لابد لمعظم المؤسسات المدنية التقليدية أن تتآكل لتحل مؤسسات أخرى جديدة مكانها . وكان من بين هذه المؤسسات البديلة الدولة » العربية الجديدة .

#### ٣ - الدولة العربية الجديدة: التمدد والانكماش

ولدت الدول العربية الجديدة على يد القوى الاستعارية الغربية (١٣). وكانت تحمل في ثناياها العديد من التشوهات بدءا من المشكلات المفتعلة على الحدود المصطنعة، وانتهاء بالضعف الداخلي لمؤسساتها. وقد واجهت هذه الدول منذ نشأتها مشكلات وتحديات هائلة من الداخل والخارج على السواء. فلا هي استفادت مما في تراثها من حكمة المؤسسات المدنية التقليدية (قبل الحديثة) ولا هي سمحت بمساحة عامة كافية للمؤسسات الحديثة لكي الحديثة لكي المرب وأزمة الخليج، القاهرة، ابن خلدون – سعاد الصباح، ١٩٩٢، ص ١٢. العرب وأزمة الخليج، القاهرة، ابن خلدون – سعاد الصباح، ١٩٩٢، ص ١٢. المهتمع والدولة ؟

تنمو وتزدهر. ونتيجة لذلك، وجدت الدول العربية الجديدة نفسها تحارب على جبهات داخلية وخارجية عديدة .

وبالطبع مر الوطن العربى ببعض من العمليات التى صاحبت ظهور الدولة الحديثة والمجتمع المدنى فى الغرب، ومنها إختفاء التوازنات التقليدية من ناحية والمعدل السريع للزيادة السكانية والتحول الحضرى من ناحية أخرى. أما عمليات التحول الرأسهالى والتصنيع فتأخرت كثيرا، لذا فإن المؤسسات الاجتهاعية والاقتصادية الحديثة التى هى بمثابة العمود الفقرى للدولة الحديثة والمجتمع المدنى لم تقم بصورة متوالية أو متكافئة ومتسقة، شأن الحال فى الغرب.

#### (أ) النمو المشوه للدولة:

شهد الوطن العربى ظاهرة نمو اجتماعى - اقتصادى ملحوظ فى العقود الثلاثة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية ، وهى الفترة التى ولدت فيها معظم الدول العربية المستقلة . إلا أن هذا النمو كان مشوها أو بطيئا عما أدى إلى بناء اجتماعى - اقتصادى مشوه . ويتضح تأثير هذا التشوه على نمو المجتمع المدنى العربى ، كما سنرى فى الفقرات التالية .

بدأ العديد من الدول العربية التى نالت استقلالها حديثا في الخمسينيات والستينيات خططا طموحة للتوسع التعليمي والصناعي . ونتيجة لذلك ، نمت طبقتان جديدتان نموا مطردا ، وهما الطبقة المتوسطة الحديثة والطبقة العاملة الجديدة . وفي ذلك كان التخطيط المركزي والسيطرة على السياسات الاجتماعية والاقتصادية هما السمة الغالبة على معظم الدول العربية ، إلا أن العقدين التاليين ( السبعينيات والثمانينيات ) شهدا مريجا من السياسات الاجتماعية والاقتصادية المتقطعة والمشوشة . وقد أدت الطفرة النفطية الأولى في السبعينيات إلى إغراء العديد من الدول الفقيرة ذات الكثافة السكانية بتبني ما يعرف بسياسة « الانفتاح » الاقتصادي الليبرالي دون تخطيط للسيطرة على تداعيات السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي سادت في العقود السابقة . فكانت هناك ثلاثة

قطاعات رسمية تعمل ، أو بالأحرى تتضارب بصورة غير متكافئة ، وهى القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المشترك . إضافة إلى ذلك ، ظهر قطاع « سرى » غير رسمى متنام ، وسادت معايير شديدة التباين للكفاءة والمهارة والرواتب فى الاقتصاد والدولة والمجتمع الوطنى الواحد . لذا فقد كانت الآثار المشوهة الناتجة عن ذلك أمرا محتوما . فازادات حدة ضغوط التضخم ، واختلت موازين العدالة ، وتصاعدت حدة الديون الخارجية فى معظم الدول العربية (١٤).

من ناحية التدرج الطبقى ، نمت فى السبعينيات والثما نينيات تكوينان اجتهاعيان طفيليان ، هما طبقة «حديثى الثراء» و «طبقة البروليتاريا الهلامية» (\*\*). تحكمت الطبقة الأولى فى جزء متزايد من إجمالى الناتج القومى دون إضافة الكثير إلى الثروة القومية ، ونزعت إلى الإسراف فى الاستهلاك وهروب رأس المال . أما الطبقة الأخرى – البروليتاريا الهلامية – فقد تضخم حجمها إلى درجة كبيرة وكانت بمثابة إضافة إلى البطالة السافرة والمقنعة التى عانت حرمانا شديدا . وأصبحت تمثل أحزمة الفقر التى تحيط بالمدن الكبرى قنابل موقوتة تنذر وأصبحت تمثل أحزمة الفقر التى تحيط بالمدن الكبرى قنابل موقوتة تنذر والطبقة العاملة الجديدة من أصحاب الرواتب والأجور الثابتة معاناة شديدة من الانضخم ، كما ازداد اغتراب هاتين الطبقتين عن الأنظمة الحاكمة فى بلادهما ومن ناحية أخرى ، أصبح من اليسبير على الساسة المعارضين أن يتلاعبوا ومن ناحية أخرى ، أصبح من اليسبير على الساسة المعارضين أن يتلاعبوا «بالبروليتاريا الهلامية » الحضرية (١٥).

<sup>(\*)</sup> تستخدم لهذان التكوينان أسماء أخرى - مثل « الأغنياء الجدد » و « البروليتاريا الرثة » . (١٥) إبراهيم ، المجتمع والدولة ، ص ٣٤٢ - ٣٦٩ .

#### (ب) الدولة وإدارة الصراع:

ازداد مأزق الدولة في العالم العربي تعقيدا بسبب الصراعات الإقليمية والداخلية القديمة التي بقيت دون حل، مضافا إليها ما استجد من صراعات ومن الأمور التي تتصل ببحثنا هذا عن المجتمع المدني والتحول الديمقراطي ذلك الفشل الذريع الذي منيت به النخب الحاكمة فيها بعد الاستقلال في إدارة الصراعات.

ومن بين المشكلات القديمة الباقية الصراعات المؤجلة ، كالصراع العربي الإسرائيلي ، والصراع العراقي الإيراني ، والصراع الليبي التشادي ، والصراعات القائمة في كل من لبنان ، والسودان ، والصومال ، والصحراء المغربية ، والصراع العسراقي الكويتي . ومن هـذه الصراعات ما يزيد عمره عن أربعين عاما (كالصراع العربي الإسرائيلي) ؛ وما يعد أقصر نسبيا (كالصراع العراقي الإيراني والعراقي الكويتي ) ، ومنها ما دخل في طور الصراعات المسلحة التي ظلت تشب وتخبو لعشرات السنين ( كالصراع العربي الإسرائيلي والصراع الدائر في السودان ) ، إلا أنها كلها بـاهظة التكـاليف سـواء على المستـوي المادي أو البشري ، إذ تأتى منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الأولى في العالم الثالث في شراء واستهلاك الأسلحة بمتوسط ١٠٠ مليار دولار سنويا خلال العقدين السابقين ويبلغ مجموع الإنفاق على الدفاع ضعف ذلك المبلغ وهكذا يتم إنفاق - أو تبديد - ما يقرب من ٠٠٠ مليار دولار على الأغراض العسكرية دون التوصل إلى إقرار تسوية لمعظم الصراعات المذكورة ، ويشمل ذلك ٢٣٠٠ مليار هي مجموع الإهدار الناتج عن الصراعات في المنطقة ، كما يتضح من الجدول (١) وتقدر أعداد القتلي والجرحي والمعوقين والمشردين بحوالي١٣ مليون خلال نفس الفيرة ( انظر الجدول ١ ). وبانتشار أسلحة الدمار الشامل ( كالأسلحة

جدول (۱) تكاليف الصراعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (١٩٤٨ - ١٩٩٢)

| أعداد<br>المشردين                                 | التكالي <i>ف</i><br>(مليـــار دولار<br>بأسعار ۱۹۹۰) |            | الفترة                                           | نمطالصراع                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>*, * * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre> | 70.                                                 | ۲۰۰,۰۰۰    | 144EA<br>1444-4.<br>1441-EO                      | (أ) صراع بين دول:<br>عربی/إسرائیلی<br>عراقی/إبرانی<br>حرب الخليج<br>آخری<br>إجمالی فرعی                                                                            |
| £,, 1,, 10., 10., 10., 17,1,                      | Y.<br>., Y.                                         | Y.,<br>Y., | 1991-07<br>1991-7<br>1991-7<br>1991-7<br>1991-80 | (ب) صراعات داخلية: السودان العراق البنان البيمن (ش) سوريا المغرب (الصحراء) اليمن (ج) الصومال الحرى اجمالى فرعى إجمالى فرعى إجمالى كلى إجمالى كلى المراعات المساحة) |

Files of the Arab Data Unit (ADU), Ibn-Khaldoum Center for Developmental Studies.

النووية والكياوية)، فإن التكاليف البشرية والمادية لهذه الصراعات المؤجلة ستصل في التسعينيات إلى آفاق فلكية، إن لم يتم التوصل إلى حلها(١٦).

ومما يذكر أيضا أن الصراعات المسلحة الداخلية في دول المنطقة فاقت الصراعات بين الدول من حيث الخسائر البشرية وإبادة السكان، فتم تدمير مجتمعات محلية كليا أو جزئيا في بعض الحالات، وكان عدد من هذه المجتمعات المحلية تجمعات عرقية أو مراكز لأقليات. وتشير الخسائر الفادحة من الناحية الاقتصادية وحدها إلى ما كان يمكن تحقيقه من إنجازات تنموية بهذه الموارد الهائلة، أي أن «التنمية» كانت ضحية رئيسية من ضحايا هذه الصراعات الممتدة، إلا أن الضرر الأكبر الذي أصاب تنمية المجتمع المدني كان يتمثل في الانقسامات النفسية والاجتماعية والسياسية التي نجمت عن الصراعات المسلحة الداخلية الممتدة. فقد أجبرت الأفراد والجماعات على التقوقع. فأصبح للولاء التقليدي للجماعات العرقية والدينية والقبلية أولوية على الولاء للمؤسسات الحديثة الخاصة بالمجتمع المدني بل للدولة نفسها (١٧).

إن الفشل الـذريع للـدول العربية الجديدة في إدارة الصراع الـداخلي والخارجي كان سببا ونتيجة في آن معا لتقويض شرعية العديد منها منذ مولدها من جانب قطاعات عريضة من «مواطنيها» الجدد أنفسهم (كلبنان والعراق والأردن واليمن الجنوبية) (١٨)، إلا أن هذا الفشل يرجع في معظمه إلى الشك في شرعية النظم السلطوية الحاكمة في الدول العربية الجديدة. لقد كان يبدو أن مسألة شرعية «الدولة» تعد أمرا يمكن حله بمرور الوقت؛ أما شرعية النظام الحاكم فكان أمرها يزداد سوءاً بمرور الزمن، من ثم فقد زادت الضغوط الرامية

<sup>(</sup>١٦) إبراهيم ، مسألة الأقليات في العالم العربي ، القاهرة ابن خلدون – سعاد الصباح ، ١٩٩٢ ، ص ١٧ – ١٨ . وانظر لنفس المؤلف :

<sup>&</sup>quot;Minorities and State Building in the Arab World" Research Submitited to Annual American Sociological Meeting, Pittsburg, August, 1992.

<sup>(</sup>١٧) إبراهيم ، مسألة الأقليات في الوطن العربي ، ص ٢٤٢-٢٤٤ .

<sup>(</sup>١٨) إبراهيم ، المجتمع والدولة .

إلى المزيد من المشاركة السياسية ، خاصة في السنوات العشر الأخيرة . وتتخذ هذه الضغوط إما صورة إضطرابات عشوائية تقوم بها طبقة البروليتاريا الهلامية أو تتخذ شكل ضغوط أكثر تنظيها وشدة من جانب المجتمع المدنى (١٩) .

#### ٤ - المجتمع المدنى الجديد: الولادة المتعسرة

رغم الطبيعة التسلطية التي ميزت الحكم في العديد من الدول العربية معظم تاريخها منذ الاستقلال ، إلا أن البذور الجنينية للمجتمع المدنى الحديث ظهرت فيها جميعا تقريبا . فبعض المؤسسات المدنية الجديدة ، وخاصة في الجزء الشيالي من الوطن العربي ، تعود في تاريخها إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ؛ لكنها ازدادت عددا وازدهرت في فترة ما بين الحربين العالميتين ( ١٩١٨ - ١٩٣٩ ) . وكانت الطبقة المتوسطة الوليدة بمشابة العمود الفقرى لهذه التنظيات المدنية . وفي ظل الحكم الاستعاري لعب عدد من هذه التنظيات دورا سياسيا صريحا يهدف إلى تحرير بلادها . ومن بين صفوف هذه التنظيات ظهر زعاء الاستقلال .

#### (أ) توقف نمو المجتمع المدنى الوليد (الخمسينيات والستينيات):

بعد سنوات قليلة من الاستقلال ، شهدت عدة دول عربية موجة من السياسات الراديكالية من خلال انقلابات عسكرية شعبية - في سوريا ومصر والعراق والسودان واليمن والجزائر وليبيا وموريتانيا والصومال ، وقامت هذه الأنظمة « الراديكالية » بإنهاء التجارب الليبرالية الوجيزة التي مرت بها بعض مجتمعاتهم قبيل الاستقلال وبعده مباشرا . وأصبح حكم الحزب الواحد أو حكم العصبة الحاكمة هو النمط السائد للحكم فيها ، وأضفت على نفسها صفة العصبة الحاكمة هو النمط السائد للحكم فيها ، وأضفت على نفسها صفة المحكم «الشعبوية» بتبنى شعارات وسياسات تخدم الطبقات الدنيا ، وأضفت أنظمة الحكم «الشعبوية» الجديدة على الدولة دورا اجتماعيا واقتصاديا توسعيا . وقتصياغة « عقد اجتماعي » صريح أو ضمني كان على الدولة بمقتضاه أن

تقوم بتنفيذ التنمية وضهان العدالة الاجتهاعية والوفاء بالاحتياجات الأساسية لمواطنيها وترسيخ دعائم الاستقلال السياسى، وتحقيق طموحات قومية أخرى (كالوحدة العربية وتحرير فلسطين). وفي المقابل، كان على شعوبها أن تكف عن المطالبة بالمشاركة السياسية الليبرالية، ولو إلى حين. وتم استغلال الأيديولوجيات القومية والاشتراكية والوحدوية للدعاية لهذا العقد الاجتهاعى وللتعبشة السياسية تأييدا للنظم الحاكمة. وتراوح رد فعل الأغلبية بين القبول والإذعان. وكان وكان لهذا العقد الاجتهاعى «الشعبوى» التبادلي في بادىء الأمر جاذبية خاصة، حتى أن الأنظمة الملكية العربية التقليدية تبنت هذا التوجه جزئيا من الستينيات، كها حدث بالأردن والسعودية ودول الخليج والمغرب (٢٠٠).

ومها كان للعقد الاجتاعى الشعبوى من انجازات فى البداية ، إلا أن سلبياته لم تقتصر على الأحزاب السياسية القائمة على الساحة وحسب ، بل على سائر مؤسسات المجتمع المدنى أيضا . فتعرضت هذه الأحزاب والمؤسسات إما للحظر التام من خلال ترسانة من القوانين والأحكام ، أو تم ضمها بالكامل إلى الحزب الأوحد الممسك بزمام السلطة (٢١) . بعبارة أخرى ، فقدت مؤسسات المجتمع المدنى كل أو معظم استقلاليتها فى ظل الحكم الشعبوى ، ونتيجة لذلك ، اندثر العديد من هذه المؤسسات بسبب كبر سن أعضائها وفقدان الاهتام بها بين جيل الشباب ، وتحول بعضها إلى مجرد تنظيمات قائمة على الورق فقط ، بينها تكيفت قلة قليلة منها مع المعادلة الشعبوية الجديدة وكافحت فى سبيل الاحتفاظ بنشاطها بالحذر السياسى .

<sup>:</sup> انظر الملكيات العربية تجاه الأيديولوجيات الراديكالية ، انظر Hudson, M., Arab Politics: The Search for Legitimacy, New Haven, 1980.

<sup>(</sup>۲۱) لمزيد من المعلسومات انظر مناقشات « مؤتمر المنظمات المدنية العربية » ، القاهرة ، ۳۱ أكتوبر - ۳ نسوفمبر ۱۹۸۹ ؛ والأبحاث المقدمة في سمينار عن « المجتمع المدنى العسربي » ، بيروت ، ۲۱ – ۲۶ ينسايس ۱۹۹۳ ونشرت فيها بعسد تحت نفس العنسوان ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ، ۱۹۹۳ .

أدت هزيمة نظم الحكم الشعبوية على يد إسرائيل عام ١٩٩٧ وما تلاها من انتكاسات متوالية بلغت ذروتها فى أزمة الخليج فى عامى ١٩٩٠ - ١٩٩١ إلى تهاوى الثقة فى العقد الاجتهاعى الشعبوى ، وإلى التآكل المستمر لشرعية معظم الأنظمة العربية . ولشدة تشبث هذه الأنظمة الشعبوية بالسلطة لجأ العديد منها إلى تصعيد سياسته القمعية ، وتورط بعضها الآخر فى مغامرات خارجية ؛ بينها لجأ بعض ثالث منها إلى كليهها معا . هذا فى حين لجأ بعضها إلى مراجعة رمزية أو جادة لنظم حكمه .

#### (ب) سوء الإدارة وتقهقر الدولة:

يبدو أن الدور التوسعى للدولة العربية بلغ منتهاه فى السبعينيات (فى كل من السدول الفقيرة والغنيسة على السسواء). ومنسذ ذلك الحين، أدت مسيرة الأحداث الاجتهاعية والسياسية داخليا وإقليميا ودوليا إلى إجبار الدولة على التراجع عن العديد من وظائفها الاجتهاعية والاقتصادية التى ادعتها فى التراجع عن العديد من وظائفها التقهقر فى دور الدولة بالتخبط، مما ترتب الخمسينيات والستينيات. وتميز هذا التقهقر فى دور الدولة بالتخبط، مما ترتب عليه قدر كبير من الضعف البنيانى واللحظى مما كان يمكن تجنبه أو الحد منه لو كان المجتمع المدنى فيها أفضل حالاً. إلا أن بعضا من المجال العام الذى انسحبت منه الدولة ملأته إما الحركات الإسلامية المتطرفة (كها حدث فى مصر والجزائر) أو الحركات الانفصالية (كها هو الحال فى كل من السودان والصومال والعراق).

وإذا استخدمناتصنيف يجمع بين المتغيرات التي تؤثر على قوة الدولة والمجتمع المدنى ، كما هو موضح في الجدول (٢) ، نجد أن معظم الدول العربية تأرجحت بين الخلايا (ب) و (ج) و (د) . ولم تستقر أي منها في الخلية (أ) ، أي في نمط « الدولة القوية والمجتمع المدنى القوى » . وبعض

الدول كالصومال والسودان والعراق تندرج في الوقت الراهن تحت الظروف التي وردت في الخلية (د)، أي في أقصى درجات المزج بين ضعف الدولة وضعف المجتمع المسدني.

#### جـــدول (۲)





#### (ج) إنعاش المجتمع المدنى العربى:

فى تراجع دور الدولة العسربية (أى فى السبعينيات والثهانينيات)، انتعشت بعض المؤسسات المدنية السابقة للحقبة الشعبوية ؛ ونشأت مؤسسات جديدة . ومن بين هذه المؤسسات منظهات حقوق الإنسان . ففى أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان ( ١٩٨٢ ) وهو ما يعد أحد أشد الانتكاسات بعد هزيمة ١٩٦٧ ، ظهرت مثل هذه المؤسسات على مستوى الوطن العربي كله أو على مستوى الأقطار (٢٢). كها تكاثرت مئات من التنظيهات التطوعية الخاصة وهيئات تنمية المجتمعات المحلية فى العقدين الماضيين . ويقدر نمو عدد الهيئات غير الحكومية العربية من أقل من ٠٠٠ ، ٢٠ فى منتصف الستينيات إلى حوالى ٠٠٠ ، و ١٠ فى أواخر الثهانينيات (٢٣). وهناك عدة عوامل دعمت هذا النمو الكمى المشهود للتنظيهات المدنية العربية فى العقدين الماضيين، ومن بينها :

1 - تزايد احتياجات الأفراد والجهاعات المحلية والتى لم تلبها الدولة العربية: فبالنسبة للطبقتين الدنيا والمتوسطة الصغيرة، كانت هذه الاحتياجات في أساسها خدمات اجتهاعية واقتصادية لم تعد الدولة قادرة - أو مستعدة - على الوفاء بها، كالإسكان والرعاية الصحية وزيادة الدخل وتحسين نوعية التعليم والموارد الغذائية وما إلى ذلك. وبالنسبة للطبقتين المتوسطة والعليا، كانت الاحتياجات المتزايدة تتمثل في المطالبة بالتعددية السياسية والثقافية وحرية التعبير.

٢ - اتساع نطاق التعليم بين السكان العرب: مهما كانت أخطاء نظم المحكم الشعبوية ،إلا أن من إنجازاتها التي لا تنكر نشر التعليم المجاني المكثف
 (٢٢) لمزيد من الاطلاع على نشأة المنظمة العربية لحقوق الإنسان والتنظيات المدنية الماثلة في الثمانينيات ، انظر: سعد الدين إبراهيم ، المجتمع المدني والتحسول الديمقراطيم ، ص ٩ - ١٢ .

<sup>(</sup>٢٣) تم استقاء هذه التقديرات من أبحاث الدول في « مؤتمر المنظمات المدنية العربية » .

ورغم افتقار همذا التوسع التعليمي إلى جودة الكيف، إلا أنه أدى إلى رفع مستويات الوعى والتوقعات والمهارات التنظيمية. وكانت لهذه السهات أهمية كبرى في بناء المؤسسات العامة والخاصة.

۳ - زيادة الموارد المالية الفردية: كانت سنوات السبعينيات وأوائل النها نينيات تتميز بظهور طفرة مالية لدى كثرة من الأفراد في الدول العربية، بسبب الزيادة الهائلة في عوائد النفط وما صاحبها من تحرك القوى البشرية بين الدول العربية بمعدلات غير مسبوقة ؛ وظهور بدايات سياسة التحول الاقتصادى الليبرالي في الهياكل الاقتصادية التي كانت تحت سيطرة الدولة في الدول «الاشتراكية» سابقا . وهكذا ، بينها أساءت الحكومات إدارة الموارد المالية العامة أو بددتها ، نجد أن العديد من الأفراد وجهوا جزءا من ثرواتهم الخاصة الى تنظيات حديثة النشأة . فشهد الوطن العربي لأول مرة ظهور المؤسسات الخاصة (من قبيل مؤسسات الخاصة (من قبيل مؤسسات وروكفلر وكارنيجي) ومنها مؤسسات صباغ وشومان والحريرى .

٤ - نمو هامش الحرية: فقد اتسعت هوامش الحريات تدريجيا، وإن ببطء، في العديد من الأقطار العربية، عما يرجع في جزء منه إلى إنهاك الدولة أو عجزها عن السيطرة على المجتمع. لكنه كان يرجع أيضا إلى نمو ذخيرة المواطنين من إستراتيجيات مراوغة الدولة. فالسفر إلى الخارج ووسائل الإعلام الغربية والحسابات المصرفية للأفراد من العرب في دول أجنبية من مظاهر نمو هذا الهامش. والحقيقة أن العسديد من التنظيمات المدنية العربية كانت قد بزغت فكرتها أو تأسست في الخارج قبل أن تقوم بنقل أنشطتها إلى بلادها الأصلية (مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التي أعلنت في قبرص في الأصلية (مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التي أعلنت في قبرص في الأصلية (مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان) التي أعلنت في قبرص في الأصلية (مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان) التي أعلنت في قبرص في الأصلية (مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان) التي أعلنت في قبرص في المنظمة العربية العربية المؤلمة العربية العربية المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة العربية المؤلمة الم

#### (د) بعض خصائص المجتمع المدنى العربى:

1 – الأحزاب السياسية في المجتمع المدنى: تعد الأحزاب السياسية جزءا من التكاثر السريع للتنظيمات المدنية العربية خلال العقدين الماضيين. ففي حين تمكنت بعض الأحزاب القديمة التي ترجع إلى ما قبل الاستقلال من البقاء رغم الحكم الاستبدادي (كحزب الاستقلال بالمغرب، وحزبي الأمة والاتحاد بالسودان)، فإن معظم الأحزاب الأخرى لم تتمكن من النجاة من المرحلة الشعبية في السياسة العربية، ولكن مع زيادة هامش الحريات، عادت بعض الأحزاب السياسية القديمة إلى النشاط منذ أواخر السبعينيات (كحزبي الوفد ومصر الفتاة في مصر). والأهم من ذلك ظهور أحزاب جديدة بمجرد أن سمح القانون بذلك، ومنها ٤٦ حزبا بالجسزائر، و ٤٣ حزبا باليمن، و ٢٣ بالأردن و ١٩ بالمغرب، و ١٣ بمصر، و ١١ بتونس، و ٢ بموريتانيا ... إلخ (٢٤).

إلا أن هذه الطفرة العددية في التنظيهات المدنية العربية لا تعنى أنها جميعا على نفس القدر من الفعالية ، فالحقيقة أن غالبيتها تعد أصغر حجها من أن تكون لها شأن في الحياة العامة ببلادها ، بها في ذلك كثير من الأحزاب السياسية . وتعد مصر مثالا على ذلك . فإذا كانت مصر تضم ثلث التنظيهات المدنية العربية البالغ عددها سبعون ألفا ، فإن معظم التنظيهات غير الحكومية المصرية البالغ عددها عشرون ألفا إما تفتقر إلى الفعالية أو على قدر ضئيل منها . وطبقا لدراسة ميدانية حديثة ، اتضح أن مالا يزيد عن ٤٠٪ من التنظيهات غير الحكومية المصرية الحكومية المصرية تعتبر نشيطة أو ذات فعالية (٢٥) .

<sup>(</sup>٢٤) لمزيد من الاطلاع ، انظر : سعد الدين إبراهيم ، المجتمع المدنى .

Grass-roots Participation and Development in Egypt, A Study by (Yo) Ibn-Khaldoun Center, commissioned by UNICEF, UNDP and UNFPA, Cairo, 1993.

وينطبق ذلك أيضا على الأحرزاب السياسية العربية. فقد كشفت الانتخابات النيابية الأخيرة في اليمن (أبريل ١٩٩٣) وفي المغرب (يونيو ١٩٩٣) وفي الأردن (نوفمبر ١٩٩٣) عن النخبوية السياسية وضآلة القواعد الشعبية لمعظم الأحزاب في جذب أو الحصول على أصوات انتخابية ذات شأن فلم يفز بمقاعد برلمانية باليمن سوى سبعة أحزاب من مجموع ٤٣ حزبا وحصل ثلاثة منها فقط على مايزيد عن ٨٠٪ من هذه المقاعد . وفي المغرب ، لم يظهر من الأحزاب التسعة عشر على لوحة النتائج سوى تسعة فقط حصل أربعة منها على ٥٠٪ من المقاعد المتنافس حولها (٢٦٠) ، وفي الأردن ، تنافس عشرون حزباً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، ولكن أربعة منها فقط هي التي فازت بأي مقاعد ، بينها فاز مرشحون مستقلون عن الأحزاب بأكثر من ثلثي المقاعد .

٧ - النقابات المهنية: لعل النقابات المهنية هي أنشط التنظيهات المدنية في العالم العربي في الوقت الراهن ، ويرجع ذلك في جزء منه إلى أنها تحصل لأعضائها على مكاسب تشبه ما تحصل عليه الاتحادات العمالية ، وفي جزء آخر إلى المستوى العالى من التعليم والوعي السياسي. ونظرا لما تتمتع به هذه النقابات المهنية العربية من استقلالية نسبية في مواردها المالية ، فقد أصبحت لها الريادة في حركة المجتمع المدني في بلادها. ففي بلد كالسودان ، تمكنت هذه النقابات من خلع النظام العسكرى الحالكم مرتين ( ١٩٨٥ و ١٩٨٥ ) . وفي كل من مصر والمغرب وتونس ، تحولت إلى جماعات ضغط قوية إبان السبعينيات والثهانينيات .

وهناك عاملان آخران يساعدان أيضا على دعم النفوذ الاجتماعي والمعنوى للنقابات المهنية . أولا: أن هذه النقابات المهنية تعد أشد تنظيما على الصعيد

<sup>(</sup>٢٦) المجتمع المدنى، نشرة شهرية تصدر عن مركز ابن خلدون، القاهرة، أعداد مايو، يونيو، يوليو ١٩٩٣.

العربى القومى باعتبارها اتحادات؛ وأنها على اتصال أوثق بنظيراتها على المستوى الدولى ، عما أمدها بقدر أكبر من النفوذ ومزيد من الحماية المعنوية من خارج بلادها ولعل أبرز مشل على ذلك هو اتحاد المحامين العرب. ثانيا ، إن النقابات المهنية العربية تحتل عضويا وإستراتيجيا مكان القلب فى المؤسسات الإنتاجية والخدمية ، بها فى ذلك المؤسسات التى تديرها الدولة. فيلا يسهل حلها أو عزلما من قبل النخبة الحاكمة . لذا فهى عندما تتخذ قرارا بالاضراب مثلا ( وهو ما حدث بالفعل فى السودان عام ١٩٨٥ ) ، يمكن لها أن تصيب المجتمع والدولة بالشلل التام . ومن بين أشد هذه النقابات المهنية نفوذا وتأثيرا نقابات الأطباء والمهندسين والمعلمين . وانضمت اتحادات رجال الأعمال ومؤخرا إلى صفوف النقابات المؤثرة (٢٧) ، هذا ناهيك عن النقابات والاتحادات العمالية .

٣ - السياسة بالتفويض: في الأقطار العربية التي لاتزال الأحزاب السياسية محظورة أو خاضعة مشددة فيها ، نجد بعضا من الهيئات المدنية قد قامت بوظائف الأحزاب ؛ في مناقشة القضايا العامة مشلا وصياغة بدائل السياسة العامة وممارسة الضغوط على مراكز صنع القرار . فقامت بهذه المهام مثلا جمعية خريجي الجامعات بالكويت ، ومنتدى الجسرة الثقافي بقطر ، وجمعية المهن الاجتهاعية بالإمارات العربية المتحدة .

وربها تحولت لهذه الأسباب بعض المؤسسات المدنية العربية (غير الأحزاب السياسية نفسها) في الآونة الأخيرة إلى ساحات للأنشطة السياسية المكثفة . فانتخاباتها تنافسية للغاية وتتسم عامة بالنزاهة ، ويتابعها الرأى العام الوطنى عن قرب. وقد لوحظ ذلك في كل من مصر والأردن والكويت وتونس والمغرب في الثمانينيات وأوائل التسعينيات . ففي مصر مثلا بدأ الإخوان المسلمون في الأونة الأخيرة ورغم حظر قيام حزب سياسي لهم في الهيمنة التدريجية من خلال

<sup>(</sup>٢٧) لمزيد من الاطلاع ، انظر: سعد الدين إبراهيم ، المجتمع المدنى .

الانتخابات على مجالس إدارات بعض النقابات المهنية الهامة ، كنقابات الأطباء والمهندسين والمحامين (٢٨) .

4 - الكوينات التقليدية في زى حديث: لايزال هناك عدد لا يستهان به من التكوينات المدنية العربية متأثرة ببقايا التكوينات التقليدية لمجتمعاتها. وأصدق مثال على ذلك إقامة ما يعد تنظيها مدنيا حديثا في ظاهره في مركز حضرى ، إلا أن معظم أعضائه أو كلهم يتتمون إلى قبيلة واحدة أو قرية واحدة أو طائفة دينية واحدة . وقد يضم هذا التنظيم كل مظاهر الحداثة من توثيق في السجلات الرسمية والحصول على التصاريح والوضع القانوني والانتخابات ومجالس الإدارات واللجان وما إلى ذلك ، لكنها تدار في الحقيقة بنفس الأساليب التقليدية التي وصفناها في الجزء الأول من مقالنا هذا .

إلا أن هذه الملحوظة لا ينبغى أن تقلل من أهمية هذا النمط من التنظيات المدنية . فإذا كان مؤسسوها قد أنشأوها على طرز حديثة بهدف دعم ولاءاتهم «التقليدية» أو لأداء مهام تقليدية ، فإن ذلك في حد ذاته يعد دليلا على الإدراك الشديد للحاجة إلى التوفيق بين التقليدية والحداثة في فترة التحول المجتمعى . وحين يتم تأسيس هذا النوع من التنظيات في مراكز حضرية كبرى، فإنه يدعم مكانة الزعاء التقليديين ، لكنه في نفس الوقت يساعد الأقارب والأتباع على إثبات وجودهم في بيئة جديدة ، دون إحساس بغربة نفسية .

على أية حال ، فإن هذا النمط التنظيمى له وظيفة كامنة تتمثل في حماية كل من المجتمع المدنى الحديث والدولة . وبدونه ، يصبح من المحتم على القادمين الجدد إلى المدن العربية من الأرياف والبوادى أن يصبحوا جزءا من البروليتاريا الهلامية الحضرية غير المنظمة ، التي سبقت الإشارة إليها في الجزء

<sup>(</sup>٢٨) لمزيد من الحقائق والأرقام والتحليلات انظر : المجتمع المدنى، عدد أكتوبر ١٩٩٢ . `` كانت من الحقائق والأرقام والتحليلات انظر : Newsletter, October 1992 .

الثانى من هذا المقال ، وتعد البروليت اريا الهلامية الحضرية هى أسرع الكيانات الاجتهاعية الاقتصادية نموا فى الوطن العربى فى العقدين الماضيين . فهى تمثل أشد التكوينات قابلية للانفجار والغوغائية السياسية ، وكانت البروليت اريا الهلامية هى القوة البشرية التى حركت القلامية للقل الحضرية فى مصر ( ١٩٧٧ و ١٩٨٨ و ١٩٨٨ و ١٩٨٨ ) ، وفى المغرب ( ١٩٨٨ و ١٩٨٨ و ١٩٨٨ ) ، وفى المغرب ( ١٩٨٨ ) ، حتى إن المتركت معها أو قادتها جماعات سياسية أكثر تنظيهاً .

٥ - المجتمع المدنى والأزمات: إن تطور المجتمع المدنى ككثير من الأبعاد الأخرى للتطور في الوطن العربي لا يتسم بالاتساق أو التساوي في كل البلاد العربية ، ولكن طالما وجدت الكيانات المدنية وتضامنت فيها بينها نسبيا ، فإن أصوات التذمر المطالبة بالتحول الديمقراطي تصبح محسوسة أو مسموعة ، كها سنرى فيها بعد. ولكن الأهم من ذلك كها تبين في الآونة الأخيرة أن الأقطار العربية التي تعرضت الأزمات عنيفة ، نجد أن وجود التنظيمات المدنية أو غيابها فيها يصنع فارقا كبيرا في الطريقة التي تصمد بها الدولة أمام أزمة من الأزمات. وتعد كل من لبنان والكويت والصومال مثالا على ذلك. ففي هذه الأقطار جميعا، نسرى أن الدولة اختفت أو كادت في ظل ما مربها من كوارث وظروف قاهرة . ففي كل من لبنان والصومال ، كان ذلك بسبب الصراع الداخلي الممتد إلى جانب عدة عوامل إقليمية ودولية أخرى ؛ وفي الكويت ، حدث ذلك بسبب الغزو العراقي الخاطف. ورغم ما بين حالتي لبنان والكويت من اختلاف، إلا أنهما كانتا تشتركان في وجود كيانات مدنية متطورة إلى حد كبير في كل منهما - حوالي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ جمعية ورابطةعلى التوالي . وبينها تــدهور الحال بالعــديد من هـذه التنظيمات إلى درجــة أصبحت فيها في حالة عجز تام في ظل مـا مر

بالبلاد من ظروف ، إلا أن أعداداً منها ظلت على نشاطها إبان الأزمة . وكانت هذه التنظيهات المدنية النشطة هي التي قدمت المدد والتأييد المعنوى لبقاء العديد من المواطنين اللبنايين والكويتيين سواء في الداخل أو في الخارج . وحتى التنظيهات اللبنانية غير الحكومية القائمة على أسس تجاوزت حدود الطائفية وقدمت يد العون في مناسبات عديدة . كما ظهرت في ذروة السنوات الست عشرة من الصراع المدنى في لبنان عدة تنظيهات جديدة في الأحياء الحضرية والقدرى .

وفى الكويت كانت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية هى التى تحولت إلى نقاط ارتكاز لأداء العديد من المهام التى كانت تقوم بها الدولة فيما سبق، كتوزيع حصص الطعام والرعاية الصحية والاجتهاعية والتعليم وإدارة شبكة اتصالات غير رسمية. أما التنظيات المدنية الأخرى التى لم تتمكن من العمل فى العلن خوفا من بطش سلطات الاحتلال، فقد استعانت بالجمعيات التعاونية والمساجد، البعيدة إلى حدما عن الشبهات، فى تقديم العون.

بعكس ذلك تماماً في الصومال، حيث لم يكن هناك تنظيهات مدنية تقريبا . فطوال سنوات الحكم العسكرى الشعبوى لزياد برى ، كان العديد من الصوماليين الذين يعيشون بعيدا عن قراهم أو قبائلهم يعتمدون على الدولة في إيجاد فرص العمل والخدمات ، وعندما انهار جهاز الدولة تماما عام ١٩٩١ ، وجدوا أنفسهم دون قاعدة يركنون إليها أو غطاء يحميهم . وباتساع نطاق الصراع الداخلي الناجم وطول أمده ، تعرض نسيج الكيانات البدائية الصومالية للتمزق الشديد ، وسرعان ما تحلل كيانها . فلم تكن المجاعة التي ألمت بالصومال كله عام ١٩٩٦ ترجع إلى القتال الدائر وحسب ، أو حتى إلى نقص الإمدادات الغذائية (التي وصل الكثير منها من متبرعين من الخارج) ؛ بل إلى

صعوبة التوزيع . ولو كانت هناك تنظيات مدنية شبيهة بتلك التي وجدت في كل من لبنان والكويت ، لكان من الممكن تجنب أو خفض نسبة كثير من حالات الموت جوعا ومن الأمراض والوفيات . إن الصومال يمثل مأساة وحالة درامية ، لا من حيث تراجع الدولة وحسب ، بل من حيث التحلل الكلي لها دون مجتمع مدنى يكون بمثابة « شبكة أمان » تجمع أشلاءها .

#### ٥ - الأنظمة الحاكمة والمجتمع المدنى والتحول الديمقراطي

حين لم تعد النخب العربية الشعبوية الحاكمة قادرة على احترام « العقد الاجتماعي " القديم ، أو على تهدئة الكيانات الاجتماعية الاقتصادية الجديدة بما لديها من لغة مستهلكة من الخطاب السياسي . أو على صياغة عقد اجتهاعي مشترك جديد ( خشية أن يطاح بها من موقع السلطة ) ، لجأت هذه النخب الحاكمة إما إلى القمع التعسفي في الداخل أو إلى مغامرات أشد خطورة في الخارج. فمنذ عام ١٩٨٠، قام نظام صدام حسين في العراق بالخيارين معا، وبلغ الذروة في الثاني من أغسطس عام ١٩٩٠ بغزوه للكويت ، مما أدي إلى إشعال ما عرف « بأزمة الخليج » . وكان من المتوقع إبان الأزمة أن تكون زيادة عملية المشاركة في الحكم في الوطن العربي من بين محصلاتها . وكانت هذه النبوءة قائمة على افتراض أن الأزمة كانت أزمة سياسية عربية داخلية بقدر ما هي أزمة إقليمية ودولية . والحقيقة أن المشاركة في الحكم تحققت بالفعل في عدد من الدول العربية ، إلا أن هذا التوجه كان قد بدأ بالفعل منذ ما قبل الأزمة . وكل ما فعلته الأزمة هو أن عجلت به . وترجع سرعة بعض الأقطار عن غيرها في ذلك التوجه إلى العديد من العوامل الداخلية والخارجية . ومن بين العوامل الداخلية ، الحجم النسبي للمجتمع المدني ، ودرجة نضجه في كل قطر . فتنظيات المجتمع المدنى هي التي نظمت حركات الاحتجاج التي أعقبتها تطورات في التحول الديمقراطي . بينها انتكست مسيرة الديمقراطية في بعض

الأقطار ؛ وفي البعض الآخر لا يزال الاحتجاج مستمرا لكنه لم يؤد إلى نتيجة بعد . ونقدم فيها يلى صرورة لهذه الظروف النمطية الثلاثة للتطور السياسي العربي الراهن (٢٩) .

# (أ) التحول الديمقراطى - بدايات الزمجرة:

في السنوات القلائل التي سبقت أزمة الخليج مباشرة ، كانت بعض الأنظمة العربية الحاكمة تحس بالفعل بفقدانها المتزايد للشرعية في الداخل . وتكرر التعبير عن هذه الحالة في مواجهات عنيفة بين أنظمة الحكم وببن واحد أو أكثر من الكيانات الاجتهاعية والاقتصادية الكبرى . فقامت الشرائح العليا من الطبقة المتوسطة الجديدة بالاشتباك مع نظم الحكم في معارك سلمية حول الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والديمقراطية . وعلى الصعيد العربي وفي داخل عدد من الأقطار العربية ، جاءت هذه القضية في صورة إقامة منظات لحقوق الإنسان وتنظميات مهنية أكثر استقلالية ، عما أدى إلى بعث الحياة في المجتمع المدنى الذي كان قد توقف عن النمو في بعض هذه الأقطار ، منذ المجتمع المذنى الذي الشعبوية إلى مقاعد الحكم .

خلال السنوات الأخيرة ظهرت مستويات متباينة من المطالب المدنية في مواجهة أنظمة الحكم العربية على اختلافها . فعلى مستوى من المستويات ، كانت ثمة مطالب بزيادة « التحول الليبرالى » كحرية الصحافة وحرية تكوين التنظيهات وحق السفر إلى الخارج . وقامت كل نظم الحكم تقريبا بتقديم تنازلات من جانبها استجابة لهذه المطالب . وعلى مستوى أعلى ، كانت هناك مطالبة « بالتحول الديمقراطى » الجاد والصريح – مثل تقنين تشكيل الأحزاب

<sup>:</sup> كمعظم فقرات الجزء الخامس أعيدت صياغتها من بحث سابق للمؤلف بعنوان "Crises, elites and Democratization in the Arab World", in Middle قصيات المعلق ال

السياسية ، وحق استخدام الإعلى عاهيرى بالتساوى ، واحراء انتخابات حرة ونزيهة ، إلا أن أيا من نظم علم يستجب تماما لكل هذه المطالب فى الثهانينيات .

وتبينت الشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة النشاط السياسي الإسلامي لتحدى النخب الحاكمة . أما الطبقة العاملة الحديثة فكانت تميل إلى الإضرابات أو التباطئ في العمل أو عمليات التخريب الصناعي . ولجأت البروليتاريا الهلامية الحضرية إلى « سياسة الشارع » كالمظاهرات والشغب وحركات العصيان والسلب والنهب. وأيا ما كان الكيان الاجتماعي الذي بدأ المواجهة ، وأيا ماكانت طريقة تعبيره عن سخطه ، كانت الكيانات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي تعانى نفس القدر من الاغتراب تنضم إليه لإعلان مطالبها الخاصة. وحدثت هذه الظواهر خلال الثهانينيات وأوائل التسعينيات في معظم أقطار المنطقة: في الجزائر عام ١٩٨٨ ؛ وفي مصر أعـوام ١٩٧٧ و ١٩٨١ و ١٩٨٦ ؛ وفي الأردن عام ١٩٨٩ ؛ وفي الكويت عامى ١٩٨٩ و ١٩٩٠ ؛ وفي موريتانيا عامى ١٩٨٦ و ١٩٨٨ ؛ وفي المغرب أعوام ١٩٨٤ و ١٩٨٨ و ١٩٨٠ ؛ وفي الصومال من ١٩٨٥ إلى ١٩٩٠؛ وفي اليمن الجنوبية من ١٩٨٦ إلى ١٩٩٠؛ وفي السودان عيام ١٩٨٥ ؛ وفي تونس عيامي ١٩٨٤ و ١٩٨٨ . وكيانت ردود أفعال الطبقة الحاكمة في هذه الدول تجاه تزايد التعبير عن السخط تتمثل في بذل الوعود بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية . والحقيقة أن بعضا من هذه النظم الحاكمة بدأ في الوفاء بهذه الوعود قبل اندلاع أزمة الخليج ؛ بينها استغلت نظم أخرى فرصة الأزمة لتنكث بوعودها أو تماطل في الوفاء بها .

فباشرت كل من الجزائر والأردن واليمن عمليات تحول ديمقراطى قبل أزمة الخليج. وأجرت جميعها انتخابات قومية أو بلدية بين عامى ١٩٨٧ و ١٩٩٠ دون أية شكاوى تذكر عن نزاهتها. مما زاد من مصداقية العملية الأداء الجيد الذى

حققه المرشحون الإسلاميون المناهضون لنظم الحكم، وحصولهم على عدد من المقاعد، أعلى مما كان متوقع لهم. ومما زاد من حيرة المراقبين الغربيين المناصرين لقضية التحول الديمقراطى في العلام الثالث أن الأشخاص الذين تم انتخاجهم ديمقراطيا في الدول الشلاث جميعا كانوا يؤيدون صدام حسين (الديكتاتور) في أزمة الخليج.

كان تأييد صدام حسين مفارقة تدعو للتأمل. فه ؤلاء الأعضاء المنتخبون الجدد من المعارضة ، كانوا يعربون عن سخطهم لأعلى حكامهم وحسب ، بل على النظام العربى برمته ، وخاصة على « النظام العالمي الجديد » الذي كثر الحديث عنه . ورغم أن صدام حسين لم يكن أقبل استبدادا عن بعض الحكام الآخرين من العرب على كلا جانبي الأزمة ، إلا أنه استطاع أن يستفيد من هذا السخط خارج العراق . وترجع قدرته على ذلك إلى أن الثروة النفطية العراقية لم تكن موضع زهو وبذخ من جانب المواطنين العراقيين أثناء سفرهم أو تجوالهم في الدول العربية الفقيرة ، بالصورة التي كان عليها الحال بالنسبة للمواطنين الخليجيين . وكان حديث الولايات المتحدة ودول الغرب عن الشرعية «الدولية» لا يلقى تصديقا من جانب العديد من العرب ؛ إذ كان يمثل ازدواجية في المعايير ، وخاصة تجاه القضية الفلسطينية .

وفي عام ١٩٨٧ ، وقبل سنوات قليلة من أزمة الخليج ، شهدت القيادة التونسية سلميا من الحبيب بورقيبة إلى زين العابدين بن على ، ولو أن ذلك حدث من خلال نوع من الانقلاب الدستورى . ووعدت القيادة الجديدة الأحزاب السياسية العلمانية بإجراء إصلاح سياسى ، إلا أنها استمرت فى إنكار الشرعية على «حزب النهضة الإسلامى» . ووقعت سلسلة من المواجهات الدامية بين النظام الحاكم وبين أتباع حزب النهضة فى أواخر عام ١٩٨٩ وأوائل عام ١٩٨٩ . وأدت أزمة الخليج التى اعتبرتها كل الأحزاب السياسية التونسية عام ١٩٨٩ . وأدت أزمة الخليج التى اعتبرتها كل الأحزاب السياسية التونسية

حدثاً قوميا إلى تجميد هذه المواجهات قرابة عام ، إلا أنها استؤنفت فيها بعد . وظلت بعض الأحزاب السياسية الأخرى تنظر بازدراء إلى الحزب الدستورى الديمقراطى الحاكم ، ولو أن خشيتهم من التوجه الإسلامى جعلتهم يرون فى الأمر الواقع أفضل الشرين .

لم يتحقق في عسامي ١٩٩٠ - ١٩٩١ أى تقسدم يسذكسر في التحسول الديمقراطي المحدود الذي بدأ في كل من مصر والمغرب قبل عدة سنوات من أزمة الخليج . فرغم وقوف الحكومة المغربية إلى جانب الكويت والتحالف الذي قادته الولايات المتحدة إبان الأزمة ، إلا أن المعارضة أدانت التدخل الأجنبي وعبأت الرأى العام المغربي ضده . وكانت أكبر مظاهرة تأييدا للعراق قد نظمت بالمغرب . وأتاحت الأزمة الفرصة للمعارضة لكي تعرض قدرتها على التعبئة ، وهي حقيقة لم تفت على النظام . فكان رد فعله الفوري هو تجميد المشاركة العسكرية المغربية في أزمة الخليج . وبعد عام من الأزمة ، أعلن الملك الحسن بدء إصلاحات سياسية ، وقد أو في بوعده كما سنرى فيها بعد .

وفي مصر، كان الخلاف بين الصفوة الحاكمة والجماهير حول الأزمة أقل حدة . والحقيقة أن النظام الحاكم تمكن من الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر ١٩٩٠ ، وكأنه يريد أن يثبت أن الحياة في مصر كانت منتظمة تماما رغم الأزمة . وإذا كان حزبا المعارضة الرئيسيان وهما الوفد وتحالف العمل الإسلامي قد قاطعا الانتخابات ، فإن تصرفهم هذا كان يرجع إلى أسباب لا صلة لها بأزمة الخليج ، ولكن لرفض الحكومة تقديم ضهانات قضائية على نزاهة التنافس الانتخابي ، إلا أن ثقة النظام المصرى قد اهتزت على أثر حادثتين ، هما اغتيال رفعت المحجوب الرئيس السابق لمجلس الشعب والذي يفترض أن الجهاعات المرية هي التي نفذته ، وتظاهر آلاف من طلاب الجامعات المصرية ضد ما وصف بالتدمير المنظم للعراق . وأسفر الصدام بين الطلبة وقوات الشرطة عن مصرع أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أعداد كبيرة واعتقال المثات .

وفى كل من جيبوتى وموريتانيا والصومال ، تم الإبقاء على الصراعات القبلية والعرقية تحت سيطرة مشددة فى أثناء أزمة الخليج . وفى الدول التى تورطت فى الأزمة بصورة مباشرة أو كانت قريبة من قلب الأزمة - العراق وسوريا والدول الست المطلة على الخليج العربى وخليج عان - تذرعت النخب الحاكمة بعذر « شرعى » لوقف أنشطة التحول الديمقراطى ، لو لديها نية على ذلك أصلا . واستغرق الأمر عاما كاملا بعد الأزمة حتى أبدت النخب العربية الحاكمة رغبتها الجادة فى توسيع المشاركة « السياسية الحقيقية » . ولو أن الوعود كانت قد انتزعت منهم انتزاعا فى بعض الحالات - كما هو الحال فى الكويت والسعودية .. وخلال عام ١٩٩١ ، أضحى واضحا أنه لابد من التحرك .

لو كان ثمة جانب إيجابى بين الجوانب السلبية العديدة لأزمة الخليج فهو التعبئة السياسية غير المسبوقة للجهاهير العربية . فلم يكن التعبير عن تأييد هذا الجانب العربى أو ذاك على جانبى الأزمة يتفق دائها مع المواقف الرسمية للأنظمة الحاكمة . وكانت نتيجة ذلك كسر جدار الخوف من النخب الحاكمة لدى كثير من الجهاهير العربية . وتعد العراق حالة درامية في هذا السياق ، حيث ثار الشيعة في الجنوب والأكراد في الشهال على نظام صدام حسين . وشجعتهم على ذلك الهزيمة الساحقة التي منى بها العراق وتوقع الحصول على مساعدة الحلفاء المنتصرين . وحتى النخب الحاكمة في الخليج على الجانب المنتصر واجهت مطالب متصاعدة من المثقفين بزيادة المشاركة السياسية .

## (ب) التحول الديمقراطى ـ حالات التقدم:

اتسم التحول الديمقراطى فى عدد من الأقطار العربية بالتباطؤ والتردد من أزمة الخليج ؛ ومنى بانتكاسة فى دول أخرى . ونقدم فيها يلى صورة عن الوطن العربى فى أواخر عام ١٩٩٣ .

ف موريتانيا أعيد نظام العددية الحزبية عام ١٩٩١، وفي انتخابات يناير ١٩٩١ الرئاسية ، فاز معاوية ولد طايع بأكثر من ٢١٪ من الأصوات ، وهزم ثلاثة مرشحين آخرين . وفي انتخابات مارس ١٩٩٢ البرلمانية ، فاز حزب الرئيس ولد طايع بأغلبية ، وحصل على ٥٦ مقعدا من مجموع ٧٩ . وقاطع عدد من أحزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات وسط اتهامات بالتلاعب، ولكن ما هو أخطر من هذه الاتهامات كان نمط التصويت في هاتين الحالتين من الانتخابات. فقد حشد ولد طايع وحزبه الحاكم قواهما وحصلا على تأييد الموريتانيين من العرب والمتعربين في المناطق الريفية والشهالية من البلاد ، بينها اجتذب خصومهما تأييد الموريتانيين من السود بالعاصمة والمناطق الجنوبية من البلاد . ومن الممكن لهذا الانقسام العرقي الشديد الوضوح أن يهدد الديمقراطية الموريتانية الوليدة بل البلاد بأسرها إن لم يتم احتواؤه (٣٠).

وفى اليمن، وبعد توحيد شطريها الشهالى والجنوبى فى مارس ١٩٩٠، أعرب النظام الحاكم المكون من ائتلاف من الحزبين الحاكمين فى شطرى اليمن السابقين عن عزمه إقرار نظام التعددية الحزبية فى إطار نظام ديمقراطى كامل وتم تحديد فترة فاصلة لا تزيد مدتها عن ثلاثين شهرا تنتهى بانتخابات برلمانية فى جمهورية اليمن الموحدة ذات التعددية السياسية . وهددت أزمة الخليج هذا الالتزام، إلا أن النظام الحاكم كان يبدو عازما على احترامه . وفى ربيع عام ١٩٩٢ ، كان المناخ الديمقراطى فى حالة ازدهار . فشهدت البلاد قيام ٤٦ حزبا وتنظيما سياسيا تعمل على الساحة السياسية ، بينها تضاعفت أعداد حزبا وتنظيما سياسيا تعمل على الساحة السياسية ، بينها تضاعفت أعداد حربا وتنظيما سياسيا تعمل على الساحة السياسية ، بينها تضاعفت أعداد حربا وتنظيما سياسيا تعمل على الساحة السياسية ، بينها تضاعفت أعداد الصحف والمجلات اليومية والأسبوعية عدة مرات . وبنهاية عام ١٩٩٢ ، كان دحومية)

<sup>(</sup>٣٠) لمزيد من الحقائق والأرقام والتحليلات ، انظر : المجتمع المدنى ، عددى فبراير وأبريل (٣٠) (CSDT) Newsletter, February and April 1992 .

أو شبه رسمية (تنتمى إلى الحزبين الحاكمين) وقد أصيب المراقبون الذين زاروا اليمن عام ١٩٩٢ بالدهشة إزاء المناخ المفتوح وحرية التعبير عن الرأى والنقد دون خوف من عقاب (٣١).

كانت هناك بعض المخاوف المبررة إزاء مستقبل التحول الديمقراطي في البمن. فكان هناك العديد من الأطراف على الساحة السياسية يمكن أن يصيبوا الدولة بالانقسام. فكانت حوادث العنف المتزايدة والموجهة بصورة خاصة ضد الشخصيات القيادية في الحزب الاشتراكي اليمني الذي يعد أحد حزبي الائتلاف الحاكم تهدد التجربة بأسرها ، حيث لم يتم إلقاء القبض على أي من مرتكبي هذه الحوادث من جانب السلطة التي كان معظم أعضائها من حزب المؤتمر الشعبي ، وهو الشريك الآخر في الائتلاف الحاكم . وكانت خطورة الموقف وراء قرار النظام الحاكم بتأجيل الانتخابات التي كان مقررا عقدها في نوفمبر ١٩٩٢ ، إلى ربيع ١٩٩٣.

ولكن النظام أوفى بوعوده ؛ وعقدت أولى الانتخابات البرلمانية فى ٢٧ أبريل ١٩٩٣ ، وحققت نجاحا مشهودا .ورغم عدم حصول أى حزب على أغلبية المقاعد ؛ إلا أن كل الأحزاب الرئيسية تم تمثيلها بصورة معقولة . وشارك في السباق الانتخابي خمسون امرأة فازت اثنتان منهن . وعكست النتائج العامة لهذه الانتخابات بأمانة ما تحظى به اليمن من تعددية اجتماعية اقتصادية (٣٢).

وفى الأردن استأنف الملك حسين مسيرة بلاده الديمقراطية بعد حرب الخليج بفترة وجيزة . ففى مارس ١٩٩٢ ، قام العاهل الهاشمى بإنهاء قانون الطوارىء الذى ظل ساريا منذ حرب يونيو ١٩٦٧ . وتلى ذلك فى يوليو إعادة إقرار نظام تعدد الأحزاب بعد توقف دام خمس وثلاثين سنة . وفى سبتمبر

<sup>(</sup>٣١) انظر: المجتمع المدنى، عدد أبريل ١٩٩٢ . ١٩٩٦ (٣١) انظر: المجتمع المدنى، عددى مايو ويونيو (٣٢) لمزيد من الحقائق والأرقام والتحليلات، انظر: المجتمع المدنى، عددى مايو ويونيو (CSDT) Newsletter, May and June 1993.

۱۹۹۲ ، وصدق البرلمان على قانون جديد للطباعة والنشر ، رفعت بمقتضاه القيود السابقة على الصحافة والمطبوعات . وكان هذا الإجراءان معا مؤشرين على استئناف التحول الديمقراطى بالأردن على المسار الذى كان قد بدأ فى نوفمبر ۱۹۸۹ بانتخاب برلمان جديد . وبدأ الملك حسين تجربة فى التحول الديمقراطى التدريجي يمكن أن تكون مشالا يحتذى فى الوطن العربى . ويبدو أنه أدرك أن بقاء نظامه على المدى البعيد يجب أن يقوم على قاعدة عريضة من التأييد . وإذا كان الأمر كذلك ، فإن ما سمح به من خطوات حتى الآن يعد ضروريا للغاية . وقد عقدت الانتخابات البرلمانية فى موعدها المقرر فعسلا (نوفمبر ۱۹۹۳) طبقاً لنظام التعدد الحزبى . وفازت القوى المعتدلة والمؤيدة للنظام بأغلبية المقاعد ، وتقهقر التيار الإسلامي قليلاً ، حيث انخفض عدد نوابه من ۲۳ إلى ستة عشر . ولكن الجميع شهدوا بنزاهة الانتخابات الأردنية (۳۳).

وفي المملكة العربية السعودية ، وفي ذروة أزمة الخليج ، نظمت مجموعة صغيرة من النساء السعوديات مظاهرة في موكب سيارات احتجاجا على ممارسات التفرقة التي تحظر عليهن قيادة السيارات . وتم تداول المنشورات والرسائل المطبوعة على شرائط الكاسيت سرا ، تنتقد الأسرة الحاكمة لعجزها عن الدفاع عن البلاد وركونها إلى «غير المسلمين» في أداء هذه المهمة ، رغم النفقات العسكرية الهائلة التي أنفقت في العقدين الماضيين . وفي النهاية أعلن الملك فهد بدء الإصلاحات السياسية التي طال انتظارها في مارس ١٩٩٧ أي بعد عام كامل من الحرب. ورغم تواضع هذه الإصلاحات إذا قيست بمعايير الغرب أو حتى ببعض معايير العالم الثالث ، إلا أنها تمثل خطوة مشهودة في التطور السياسي للمملكة . وتقترب هذه الإصلاحات من إقرار دستور ، حيث تقدم صياغة للنظام الأساسي للحكم في البلاد ونظام للحكم وستور ، حيث تقدم صياغة للنظام الأساسي للحكم في البلاد ونظام للحكم

<sup>(</sup>٣٣) لمزيد من الاطلاع ، انظر : سعد الدين إبراهيم ، المجتمع المدنى ، عددى مايو ويونيو (٣٣) Newsletter, May and June 1993 .

المحلى في الأقاليم ومجلسا استشاريا وطنيا . ويعد هذا البند الأخير أهم هذه الإجراءات (٣٤) .

يتكون المجلس من ستين عضوا يختارهم الملك ومهمته ، تنفيذ المهام التى توكل عادة إلى البرلمان فى النظم الأخرى ، فيها عدا سن القوانين . بعبارة أخرى ، يحق للمجلس أن يجرى المناقشات والمداولات والمشاورات حول الشئون العامة ؛ ويحق له أن يستجوب أعضاء السلطة التنفيذية ؛ ويمكن له أن يتقدم باقتراحات بقوانين وسياسات جديدة لمجلس الوزراء ، الذى يرفع التوصيات بدوره إلى الملك . والسلطة مخولة للملك فى سن القوانين فى إطار الشريعة .

وفي سبتمبر ١٩٩٢ ، أصدر الملك فهد مرسوما بأسهاء رئيس المجلس ، ثم بعد ذلك بعدة شهور أصدر مرسوماً آخر باسم أعضائه . وتعتبر هذه الإجراءات في نظر كثير من المثقفين السعوديين أقل مما ينبغي ومتأخرة للغايمة . لذا فقد تقدموا في صيف ١٩٩٢ بعرائض تدعو إلى إصلاحات أكثر وأعمق . وتم تسرب هذه العرائض ونشرت في الصحف العربية خارج المملكة . فقامت العناصر الموالية للنظام حينئذ بحملة على نفقتهم الخاصة من خلال إعلانات مدفوعة بنفس هذه الصحف يعنفون فيها أصحاب العرائض ويثنون على الملك لتوجهاته التدريجية الحكيمة نحو الإصلاح السياسي . وحتى هذه المارسات المتمثلة في «سياسة العرائض » تعد جديدة على السعوديين . ومما يدل على وجود هامش من التسامح السياسي في هذه المملكة المحافظة أنه لم يتم إلقاء القبض على أي من نقاد النظام أو استجوابه أو اعتقاله أنه .

<sup>(</sup>٣٤) لمزيد من الحقائق والأرقام والتحليلات ، انظر:

<sup>(</sup>CSDT) Newsletter, March 1992. . ١٩٩٢ مارس ١٩٩٢). المجتمع المدنى ، عدد مارس

<sup>(</sup>٣٥) أحدث الأمثلة على هذا النمط إقامة « المنظمة السعودية لحقوق الإنسان » في أبريل ١٩٩٣ . ونظرا لغضب الحكومة السعودية وعجزها عن معاقبة مؤسسيها خوفا من الرأى العام في الخارج والداخل ، فقد قامت الحكومة بتعبئة وسائل إعلامها ومؤسستها الدينية بقيادة الشيخ بن باز للحملة على على المنظمة . انظر :

المجتمع المدنى، عدّد مارس 1993. . 1993. . 1993 (CSDT) Newsletter, March 1993.

وفى لبنان والكويت فإن للتجربة الديمقراطية البرلمانية تاريخا أطول نسبيا. الا أن لبنان لم يتمكن من إجراء انتخابات برلمانية منذ عام ١٩٧٢ نظرا لما ألم به من صراعات وتهديدات خارجية . ويرجع الفضل إلى اتفاق الطائف لعام ١٩٨٩ ، وللجهود الإقليمية والدولية ، ولبعض الاستقرار الداخلى ، فى إجراء أول انتخابات برلمانية منذ عشرين عاما فى أغسطس وسبتمبر ١٩٩٧ . وكانت هذه الانتخابات تقوم على الصيغة التى أقرها اتفاق الطائف عن المساواة بين المسلمين والمسيحيين ، ولو أن المقاعد البرلمانية البالغ عددها ١٢٨ مقعدا لاتزال مخصصة لكل الجهاعات الطائفية على اختلافها .

قاطع معظم المسيحيون الموارنة الانتخابات بسبب فشل سوريا في إعادة نشر قواتها في سبتمبر ١٩٩٢ بمقتضى اتفاق الطائف . إلا أن الحكومة اللبنانية ، بإيعاز من سوريا ، تجاهلت الاعتراضات الموارنة وواصلت برنامجها ، بإجراء ثلاث جولات من الانتخابات . ورغم أن المقاطعة التي قادها الموارنة أفقدت البرلمان الجديد بعضا من شرعية تفويضه ، إلا أن المنطق الذي استندت إليه المقاطعة المارونية كان موضع تفهم تام من جانب كثرة من المسلمين بل وتعاطفهم . وكان أداء القوى الإسلامية - شيعية وسنية على السواء - مذهلا في الانتخابات . وكان ينطوى على حملة هائلة من التبعية السياسية . ومنى قدامي زعهاء الشيعة ، ومنهم كامل الأسعد ، بهزيمة مذهلة . وقام الرئيس إلياس المواوى في أكتوبر ١٩٩٧ بتعيين حكومة جديدة برئاسة قادم جديد إلى الساحة السياسية اللبنانية ، وهو رجل الأعمال الملياردير رفيق الحريرى . ورغم العقبات السياسية اللبنانية ، وهو رجل الأعمال الملياردير وفيق الحريرى . ورغم العقبات والتحديات الضخمة التي تقف في طريق إعادة بناء البلاد بعد مايقرب من سبعة عشر عاما من الحرب الأهلية ، فإن الديمقراطية اللبنانية تعود إلى الحياة تدريجيا (٢٦).

(CSDT) Newsletter, October 1992.

<sup>(</sup>٣٦) انظر: المجتمع المدنى، عدد أكتوبر ١٩٩٢.

وفى الكويت، استؤنفت الحياة البرلمانية بحملة انتخابية ساخنة في صيف وخريف ١٩٩٢. وفي أكتوبر، أجريت الانتخابات دون شكوى من أية عوائق تقريبا. وفازت فيها عدة وجوه جديدة بمقاعد في المجلس الوطنى، بينها فازت المعارضة بأغلبية واضحة، وحصلت القوى الإسلامية الشيعية والسنية بها لا يقل عن ٥٠ مقعدا. وتكمن أهمية الانتخابات الكويتية في أنها كانت الأولى بعد الغزو والاحتلال العراقي، والأولى أيضا بعد تعطيل البرلمان عام ١٩٨٦. والذي كان قد تم انتخابه طبقا لدستور ١٩٦٦. وكان البرلمان الجديد بمثابة انتصار للقوى الديمقراطية التي لم تقبل تعطيل الحياة النيابية ولا التلاعب بالدستور عام ١٩٨٦. وكان فشل النظام في تفادى الغزو العراقي وما تكشف من أوجه العجز فيه قبل الأزمة وبعدها عاملا مساعدا على الحصول على تنازلات من العائلة الملكية (\*). ومن هذ التنازلات تعيين مجلس الوزراء، وبه ستة أعضاء برلمانيين منتخبين (٢٧).

أما العراق، تلك الدولة التي امتدت الشمولية فيها ثلاثة عقود من السنين، فقد خرجت من أزمة الخليج في حال مأساوية . فنظرا لأن العراق هو الذي أشعل الأزمة ومنى بهزيمة أليمة من جانب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ، فقد أصيب نظام صدام حسين بضعف بالغ . وتمكنت أحزاب المعارضة الكردية بالمنطقة الشهالية الخاضعة لحهاية الغرب من إقامة كيانا ديمقراطيا منتخباً في مايو ١٩٩٢ . وتعرض النظام العراقي لتحديات داخلية من جانب الأكراد في الشهال ، والشيعة في الجنوب ، ومن محاولات انقلابية في من جانب الأكراد في الشهال ، والشيعة في الجنوب ، ومن محاولات انقلابية في

(CSDT) Newsletter, November 1992, Jaunary 1993 . : (٣٧)

<sup>(\*)</sup> كان من بين المطالب التي رضخت لها الصفوة الحاكمة في أثناء أزمة الخليج عزل عدد من أعضاء الحكومة بمن اعتبروا مسئولين عن الانهيار السريع للدفاعات الكويتية في مواجهة الغزو العراقي . كما كانت هذه الصفوة تعانى ضغوطا تمثلت في وعد الأمير جابر الأحمد الصباح بإجراء انتخابات برلمانية حرة وإعادة دستور ١٩٦٢ .

الوسط، إلا أن النظام تشبث بالسلطة تشبثا عنيدا في بغداد والمنطقة الوسطى من البلاد. وتمكن الأكراد بفضل الحياية الدولية لهم من إدارة «المناطق المحررة» الخاصة بهم، والتفاوض مع بغداد حول إمكانية إقرار تسوية نهائية تتعلق بالحكم الذاتي. وكان إحجام صدام حسين عن الوفاء بهذه المطالب الأساسية للأكراد عاملا ساعد زعياء الأكراد على تعبئة سائر جماعات المعارضة العراقية في صيف وخريف ١٩٩٢ للمطالبة بتشكيل جبهة وطنية موحدة تقوم بخلع نظامه. ولقيت هذه الجهود مساندة من جانب الولايات المتحدة وسائر القوى الغربية، التي أعلنت في صيف ١٩٩٢ قيام منطقة «حظر طيران» في الجنوب بهدف تخفيف الضغط العسكري عن المتمردين الشيعة، الذين قد يحاولون عاكاة الأكراد في الشيال في إقامة نوع من الحكم المؤقت (٢٨).

ووقعت تطورات أحدث قصص النجاح في التحول الديمقراطي العربي بالمغرب. فرغم أن أحدث انتخابات برلمانية مغربية ( ٢٥ يونيو ١٩٩٣ ) تعد الخامسة منذ الاستقلال ، إلا أنها جذبت الانتباه لدرجة كبيرة . فقد أجريت بعد أكثر من عام من الجدل المفتوح والمكثف بين القوى السياسية المغربية الرئيسية وماتلاه من إصلاح دستورى وإدارى . وعقدت الانتخابات تحت إشراف قضائي . وشارك فيها أكثر من ١١ حزبا سياسيا بالإضافة إلى حوالي مائتي مرشح مستقل لانتخاب ٢٢٢ نائبا . ولم تسجل أية انتهاكات خطيرة في مجرى الانتخابات . ولم يلاحظ المراقبون الدوليون أية تجاوزات ذات شأن . ولم يحصل أي حزب بمفرده على أغلبية مطلقة من المقاعد البرلمانية . وكان فوز حزبي المعارضة، وهما الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية وحزب الاستقلال ، على الترتيبين الأول والثاني من حيث عدد المقاعد (٤٨ و ٤٣ على التوالي) دليلا على نزاهة الانتخابات (٢٩).

<sup>(</sup>CSDT) Newsletter, April 1992, October 1992, January 1993. : (۳۸)

<sup>(</sup>CSDT) Newsletter, October 1992, July 1993 . : (٣٩)

كها كانت لهذه المهارسة المغربية في طريق التحول الديمقراطي أهمية أخرى. أولا: لأنها جاءت بعد عام ونصف العام تقريبا من إجهاض تجربة التحول الديمقراطي في الدول الجارة الجزائر . ولطالما تنافست هاتان الدولتان المتشابهتان في الحجم السكاني والأهمية على الصعيد العربي بشمال أفريقيا على النوعامة الإقليمية في « المغرب العربي الكبير » . ووعما لاشك فيه أن المهارسة الديمقراطية الناجحة بالمغرب ستحسم السباق لصالحها ولسنوات عديدة قادمة . ثانيا : تعد الانتخابات المغربية والحوار الـوطني الذي سبقها نمـوذجا للنزوع نحو مفهـــوم « تداول السلطة » في الانتقـال من الحـكم الأوتوقراطي إلى الحكم الديمقراطي بأدني حد من زعزعة الاستقرار الاجتماعي السياسي . ثالثا: كانت الانتخابات المغربية ، كنظيراتها اليمنية ، أكثر من مجرد تعبير عن التعددية السياسية . فكانت بمثابة تجسيد للتعدد الاجتهاعي الثقافي أيضا . فقد ف ازت أحزاب البربر بعدد معقول من المقاعد ( ٤٧ من مجموع ٢٢٢). كما اشتركت ثـلاث نساء مغربيات في السبـاق على المقاعـد؛ وفازت اثنتـان منهن ولأول مرة في التاريخ البرلماني للبلاد . ولأول مرة أيضا ، كانت نسبة الناخبات تكاد تساوي نسبة الناخبين ( حوالي ٦٠٪ ). وظهرت اتجاهات مماثلة بين الشباب، حيث فاقت نسبة الناخبين بين الفئات العمرية من ٢٢ إلى ٢٤ حد ۲۰٪ (۲۰).

# (جـ) التحول الديمقراطى ـ حالات التراجع:

رغم ما تحقق من تقدم في عملية التحول الديمقراطي العربي في أعقاب أزمة الخليج ، إلا أن هناك أيضا بعض حالات الانتكاس الكبرى . ومن هذه الحالات الأخيرة ماحدث بالجزائر . كما عانت كل من مصر وتونس أيضا بعض اللحظات العصيبة في عمليات التحول الديمقراطي بها . ففي عام ١٩٨٨ ،

<sup>(</sup>CSDT) Newsletter, July 1993.

<sup>(</sup>٤٠) انظر:

كان يبدو أن الجزائر تمثل حالة جادة وواعدة في طريق التحول من الحكم الأوتوقراطي إلى الحكم الديمقراطي . وبعد مايقرب من ثلاثين عاما من حكم الحزب الواحد، وهو جبهة التحرير الوطنية ، وفي أعقاب حركة التمرد الواسعة النطاق في صيف ١٩٨٨ بدأ نظام الرئيس الشاذلي بن جديد سلسلة من الإصلاحات السياسية . فتم إقرار نظام التعددية عام ١٩٨٩ ، وأجريت بمقتضاه الانتخابات البلدية في ربيع ١٩٩٠ ، أي قبيل اندلاع أزمة الخليج في أغسطس . ومن بين الأحزاب العديدة المتنافسة في هذه الانتخابات ، ظهرت جبهة الخلاص الإسلامية (FIS) ، كأكبر تهديد يواجه جبهة التحرير الوطنية ، بفوزها على حوالي ٥٠٪ من المجالس البلدية . وتم تحديد موعد الانتخابات البرلمانية على المستوى الوطني في صيف ١٩٩١ . وفي الفترة الفاصلة ، تضاعفت أعداد الأحزاب السياسية إلى أكثر من ٥٠ حزبا .

إلا أن الانقسامات الداخلية في جبهة التحرير الوطنية ، وإصرار جبهة الخلاص الإسلامية على تعديل قوانين الانتخابات ، ولجوءها إلى المواجهات العسكرية مع الحكومة أدى إلى اعتقال زعمائها وتأجيل الانتخابات لعدة أشهر .

وحين أجريت الانتخابات في نهاية الأمر في ديسمبر ١٩٩١، حققت جبهة الخلاص الإسلامية فوزا ساحقا في الجولة الأولى. ففازت هذه الجبهة بأكثر من ٣٠٠ مقعدا من مجموع ٩٩٥ مقعدا، مقارنة بها لايزيد عن ٢٥ مقعدا فازت بها جبهة القوى الاشتراكية العلمانية المعارضة، التي تستمد تأييدها من البربر، و ١٦ مقعدا فقط فازت بها جبهة التحرير الوطنية (الحزب الحاكم). وتم تحديد منتصف يناير ١٩٩٢ موعدا لجولة انتخابية حاسمة حول ٢٥٠ مقعدا لم يحسم أمرها (١٤٠).

<sup>(</sup>٤١) لمزيد من المعلومات منذ عام ١٩٨٨ وعن الأحداث حتى يناير ١٩٩٢ ، انظر : (٤١) Newsletter, January and February 1992 .

وبالانتصار الحاسم الذي حققته جبهة الخلاص الإسلامية في الجولة الأولى، كانت قد حصلت بالفعل على أغلبية تمكنها من تشكيل الحكومة، حتى دون الفوز بمزيد من المقاعد في الجولة الثانية . ورأت العديد من القوى في البلاد - وهي الجيش والبربر والجهاعات النسائية المنظمة وجبهة التحرير الوطنية - في ذلك الأمر ماينذر بسوء العاقبة . وكان عما عزز مخاوفهم توقع قيام جبهة الخلاص الإسلامية بتغيير بنية الحياة الاجتهاعية الثقافية للجزائر . وقبل عقد الجولة الثانية من الانتخابات بأيام قلائل ، أعلن الرئيس الشاذلى بن جديد استقالته ، وتولى الجيش مقاليد السلطة ، وأعلن قيام «مجلس رئاسي مؤقت»، يقوم بتعيين رئيس مؤقت للدولة وهو محمد بوضياف ؛ وكان ذلك انقلابا واضحا . وبإجهاض التجربة الديمقراطية في الجزائر ، شهدت البلاد حملة اعتقالات واسعة لزعهاء جبهة الخلاص الإسلامية ، ومواجهات عنيفة بين أنصار جبهة الخلاص الإسلامية ، ومواجهات عنيفة بين أنصار بوضياف في يونيو ١٩٩٢ . وهكذا يسدل ستار من الغموض على مستقبل بوضياف في يونيو ١٩٩٦ . وهكذا يسدل ستار من الغموض على مستقبل الديمقراطية الجزائرية في الوقت الراهن (٢٤).

وفى تونس، كان نظام التعددية الحزبية قائما منذ تولى الرئيس زين العابدين بن على للسلطة عام ١٩٨٨ ، إلا أن الحزب الحاكم استمر فى احتكار السلطة رغم التشدق بالديمقراطية والحوار مع أحزاب المعارضة العلمانية الأخرى . وفى الوقت نفسه ، اتبع النظام الشدة فى عزل وقمع أنصار حزب النهضة وغيرهم من الإسلاميين . وفى هذا الصدد ، سجلت منظمة العفو الدولية ومراقبة الشرق الأوسط ، انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان هناك .

<sup>(</sup>٤٢) انظر : . 1992 (CSDT) Newsletter, July and August 1992) بمجلة المصور القاهرية ، أول يوليو ١٩٩٣ وفيها أدلى الرئيس الجزائرى على كافى بقوله لمجموعة من المثقفين " المصريين بأن « مستقبل الجزائر أهم كثيرا من الديمقراطية » .

فلم يقتصر الأمر على تجاهل النظام الحاكم لمثل هذه الانتقادات، بل إنه سعى إلى عرقلة نشاطات الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عن طريق حظر الجمع بين عضوية هذه المنظمة والعضوية فى أى حزب سياسى. وفى يوليو ١٩٩٢، وجدت الرابطة أن استمرارها فى ممارسة نشاطها قد أصبح مستحيلا ؛ لذا فقد حلت نفسها. وكان حلها انتكاسة خطيرة لا لعملية التحول الديمقراطى وحسب، بل لتطور المجتمع المدنى بأسره فى تونس (٤٣). وقد اضطرت الحكومة التونسية، فى مواجهة الانتقادات الخارجية والداخلية، إلى تراجع جزئى فى هذا الصدد.

وفى مصر ، واصلت حكومة مبارك تباهيها بالتغيير فى طريق التحول الديمقراطى للنظام . واستمرت الصحافة فى التمتع بهامش معقول من الحرية ، وتم تأسيس ثلاثة أحزاب جديدة بحكم قضائى منذ أزمة الخليج ؛ وأهمها هو الحزب الديمقراطى الناصرى الذى تأسس فى أبريل ١٩٩٢ (١٤٤) . وفيها عدا ذلك لم يحدث ما يجعل النظام أكثر مشاركة . واندلعت بعض نوبات المواجهة العنيفة مع الجهاعات الإسلامية فى عامى ١٩٩١ و ١٩٩٢ واستمرت خلال ١٩٩٣ . وكان اغتيال المفكر العلمانى المعروف فرج فودة ، والصراع الطائفى فى أسيوط ، والاعتداء على السائحين الأجانب ، من بين التطورات التى تنذر بالسوء (١٤٥) .

ولم يختلف رد فعل النظام تجاه العنف والصراع عن ذى قبل: أى إحكام الإجراءات الأمنية وسن مزيد من القوانين المضادة للإرهاب. والوضع في الوقت الحاضر يشبه الموقف في الجزائر - أى حرب استنزاف محدودة بين النظام وبين

<sup>(</sup>CSDT) Newsletter, September 1992. (٤٣) انظر:

<sup>(</sup>CSDT) Newsletter, May 1992.

<sup>(</sup>٤٥) تقدم نشرة المجتمع المدنى متابعة شهرية لتفاصيل هذه المواجهات منذ عدد يـونيو ١٩٩٢ .

الإسلاميين. ولكن فى ظل توفر هامش أكبر من الحرية فى مصر ، تواصل بعض العناصر المعتدلة من الإخوان المسلمين مسيرتها السلمية نحو اكتساب مزيد من النفوذ داخل التنظيمات الرئيسية للمجتمع المدنى ، كالاتحادات المهنية . فحققوا من خلال الانتخابات الديمقراطية سيطرتهم على مجالس إدارات نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين . وفى الحالة الأخيرة - أى فى نقابة المحامين - كانت نتيجة الانتخابات مذهلة بحق ، إذ تعد هذه النقابة «حصن الليبرالية » في مصر (٤٦).

وفى كل من العراق والسودان وسوريا ، لم تطرأ على الأساليب التسلطية لنظم الحكم أية تغييرات تذكر . فأجرت سوريا مثلا استفتاء رئاسيا فى أوائل الموات النتيجة كالعادة « أربع تسعات » – حيث وافق ٩٩ ، ٩٩ ٪ من الناخبين على تولى الرئيس حافظ الأسد للرئاسة لمدة ست سنوات أخرى . وبنجاح الأسد فى تحسين علاقاته بمصر وبالغرب وبدول النفط العربية الغنية إبان أزمة الخليج ، لم يعد يواجه أية ضغوط إقليمية أو دولية ذات شأن لكى يغير أساليبه . ونظرا لزيادة ما يعانيه منافسه البعثى فى العراق من ضعف وعزلة ، ومشاركته فى محادثات السلام بالشرق الأوسط التى قربت بينه وبين واشنطن مؤقتا ، والمساعدات التى حصل عليها من دول الخليج ، والاكتشافات النفطية الجديدة فى سوريا نفسها والتى ملأت خزائنه ، تمكن الأسد من أن يقدم لجبهته الداخلية صورة قوية عن نظامه .

ويشيع أن الأسد قد يبدأ في اتخاذ بعض الإجراءات الديمقراطية استعدادا لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل ، ولكن ليست هناك دلائل واضحة توكد هذه الشائعة . وتقوم هذه المقولة على أساس الشبه مع الرئيس المصرى الراحل

<sup>(</sup>٤٦) أنظر: المجتمع المدني، عدد أكتوبر CSDT) Newsletter, October 1992 ۱۹۹۲)

أنور السادات . فقد أرفق السادات انفتاحه على الغرب وبدء المفاوضات مع إسرائيل بسياسة الانفتاح الاقتصادى ، ونذر يسير من الحريات السياسية الحسديدة .

وفى ليبيا، اشتبك نظام معمر القذافى مع الغرب بسبب تفجير طائرة الشركة بان آم فوق بلدة لوكربى باسكتلنده. وقد أتاحت عقوبات الأمم المتحدة والمواجهات مع الولايات المتحدة وبريطانيا الفرصة للنظام لكى يعبى الرأى العام الليبى وراء القذافى . فنال النظام التأييد الداخلى عن طريق حشد المؤتمرات الجهاهيرية والمسيرات والمظاهرات . وصور القذافى ليبيا على أنها دولة عربية أخرى ( بعد العراق ) مستهدفة للتدمير على يد الغرب فيها سهاه لا بانتقام الغرب من الأمة العربية » والذى تعد حكاية طائرة « بان آم » مجرد ذريعة يتعلل بها . وقد اختارت المعارضة المنقسمة اللجوء إلى الصمت النسبى سواء فى الداخل أو فى الخارج .

وفى السودان، حيث انتكس التحول الديمقراطى على أثر الإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا عام ١٩٨٩، تمكن النظام العسكرى بقيادة عمر البشير من الخروج من عزلته الداخلية والإقليمية والدولية منذ أزمة الخليج. وسرعان ما امتدت الجسور إلى كل من ليبيا وإيران اللتين استجابتا له بالمساعدات المالية والعسكرية، لأسباب تتعلق بكل منها. ويستعين النظام السودانى بمساندة الجبهة الإسلامية فى الضغط على المتمردين فى الجنوب. ونظرا لفقدان متمردى الجنوب لملاذهم فى أثيوبيا بانهيار حكومة مانجستو عام ونظرا لفقدان متمردى الجنوب لملاذهم فى أثيوبيا بانهيار حكومة مانجستو عام يد القوات الحكومية. وحين تعزز موقف النظام السودانى بهذه الانتصارات، عد القوات الحكومية . وحين تعزز موقف النظام السودانى بهذه الانتصارات، شدد قبضته على الجبهة الداخلية وتشجع لتصعيد نزاع قديم على الحدود مع

مصر حول بلدة حلايب الصغيرة. ومعظم أجنحة المعارضة السودانية الشهالية المسموعة تعمل في الوقت الراهن من القاهرة ولندن ، إلا أن الأمل ضعيف في إمكانية الإطاحة بالقيادة العسكرية الإسلامية في السودان في المستقبل المنظور. ولكن من المتوقع أن يكون للتحول الديمقراطي السريع في الدولتين الجارتين أثيوبيا وإريتريا أثر في السودان (٤٧).

#### ٥ - الخلاصــة

تلعب تنظيات المجتمع المدنى أدوارا متزايدة الأهمية على الساحة السياسية في عدد من الأقطار العربية . كما تتصاعد عملية تسييس التنظيات المهنية وجماعات المصالح المنظمة المحايدة اسها . وجذبت انتخابات الغرفة التجارية الكويتية في ربيع ١٩٩٢ – والتي تعد بمثابة تدريب على الانتخابات البرلمانية التي كان مقرر إجراؤها في خريف نفس العام – مزيدا من الاهتمام العام . وكما سبق الذكر ، فقد زاد إنغماس نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين المصريين في السياسة وخاصة مع سيطرة الإخوان المسلمين على الانتخابات في كل منها عام ١٩٩٢ .

ويحدث نفس الشيء تقريبا في الأردن حيث استعان الإسلاميون بتنظيات المجتمع المدنى كساحات للخطاب السياسى. فمن خلالها تعلموا فنون تعبئة الرأى العام والخطاب وأصول اجتذاب دوائر أوسع نطاقا من دوائرهم الخاصة ، إذا ما أرادوا الفوز في الانتخابات وحسن الأداء في المناصب والنجاح في الانتخابات مرات أخرى. وقد تعلم الإخوان المسلمين بمصر هذا الدرس حين فشلوا في الفوز بالانتخابات للمرة الثانية في نقابة الصيادلة عام ١٩٩٢ ، وهو ما يعد أول هزيمة لهم خلال عشر سنوات. وتبين حالة نقابة الصيادلة أن مسيرة

<sup>(</sup>٤٧) إنظر: . Special Report on Eritrea", P.3 , "Special Report on Eritrea", P.3 . المجتمع المدنى، ملف خاص عن أرتيريا، عدد يونيو ١٩٩٣ .

الإسلاميين يمكن أن تنتكس لافى النقابات المهنية وحسب ، بل أيضا فى السباقات السياسية على المستوى الأشمل . وفى إربد بالأردن ، حدثت مثل هذه الانتكاسات بعد عامين من اكتساح الإسلاميين للانتخابات عام ١٩٩٠ وللانتخابات البرلمانية عام ١٩٩١ . ثم حدثت لهم إنتكاسة أخرى فى الانتخابات البرلمانية فى نوفمبر ١٩٩٣ .

إن الموجة العالمية من التحول الديمقراطى تساعد على انفتاح الحكومات العربية ، وكذلك الدور البارز الذى يلعبه أنصار حقوق الإنسان على المستويين الدولى والعربى، كمنظمة العفو الدولية ومراقبة الشرق الأوسط والمنظات العربية لحقوق الإنسان . وهذه المنظات تجعل من الصعب على النخب العربية الحاكمة أن تمارس البواعث القهرية المتأصلة فيها . وهكذا فإذا كانت أزمة الخليج لم تسفر على اندلاع « ثورة ديمقراطية » في الوطن العربى ، فقد أسهمت بكل تأكيد في تآكل النزعة التسلطية للأنظمة الحاكمة العربية .

والخلاصة أن هناك عمليتان محليتان برزتا على السطح فى الوطن العربى فى السنوات الأخيرة ، وهما التحول الديمقراطى وتصاعد المد الإسلامى . ورغم ما يبدو بينها لأول وهلة من تنافر ، فإنها يتهاسان على الحواف عن طريق عدد من الجهاعات الإسلامية المعتدلة التى توكد أنها على استعداد للمشاركة فى السياسة بصورتها المألوفة . وستلقى عملية دمج هؤلاء الإسلاميين المعتدلين فى المجرى الرئيسى للحياف الوطنية العربية دعها كبيرا إذا ما تم السهاح للمجتمع المدنى بالتطور بصورة طبيعية . إلا أن هذا التطور لا يزال مقيدا إلى حد كبير فى عدة دول عربية ، مثله فى ذلك مثل التحول الديمقراطى نفسه . وفى الحالات القصوى ، كالعراق ، فإن تشكيل تنظيم ما داخل البلاد أو الانضهام إليه خارجها دون تصريح كتابى من الحكومة يمكن أن يعرض المواطن لما لايقل عن عقوبة الإعدام . وحتى فى الدول ذات التاريخ الأعرق مع التنظيمات المدنية ،

كمصر وتونس على سبيل المثال، نجد أن التصريح الحكومي ليس مطلوبا وحسب، بل أن السلطات تحتفظ لنفسها بحق مراقبة مثل هذا التنظيم وحله وقتها شاءت.

وغنى عن القول أن هناك فى العالم العربى وفى غيره متطلبات أخرى للتحول الديمقراطى السلس والسليم ، والتبى لم يتطرق إليها هذا البحث ، ومن هذه المتطلبات النمو الاقتصادى المطرد ، حتى وإن كان متواضعا ؛ والعدالة الاجتهاعية . وبدون هذين المطلبين ، فإن الطريق إلى الديمقراطية يكون وعرًا تماما ، وتزيد فيه احتهالات الانتكاس . كها أن البطالة ، وخاصة بين الشباب ، والتفاوت الشديد فى الدخل ، عادة ما يؤدى بالكثيرين إلى التعصب والعنف . وتساعد مثل هذه الأوضاع على الغوغائية من ناحية ، وتغرى العسكريين على التدخل وإعاقة عملية التحول الديمقراطي من ناحية أخرى . وهكذا ، فإن ثالوث المجتمع المدني والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتهاعية ينبغي أن يسير جنبا إلى جنب . فكل منها يؤازر الآخر ويعزز إمكانات التحول الديمقراطي في الوطن العربي .

وبما يساعد أيضا تعزيز إمكانات مثل هذا التحول الديمقراطى، التطورات الإقليمية الإيجابية، وخاصة فيها يتعلق بالصراع العربى الإسرائيلى . فأى تعطيل أو انتكاسة لمسيرة السلام لن تفيد إلا المستبدين والمتطرفين الدينيين سواء من الإسلاميين أو اليهود . ومن الغريب أن قرار الحكومة الإسرائيلية فى ديسمبر ١٩٩٢ باستبعاد أربعهائة فلسطيني بتهمة الاشتراك في جماعات إسلامية وجد مقاومة في المحاكم الإسرائيلية وفي الإعلام سواء من جانب الجهاعات الفلسطينية أو الإسرائيلية . وقد تعاونت منظهات حقوق الإنسان على الجانبين في سبيل إعادة المبعدين . وهذا أمر متواضع لكنه هام للأمور لما يمكن أن يطرأ على المنطقة . وستكون نهاية الصراع العربي الإسرائيلي بمثابة حجر الزاوية

على الطريق إلى التحول الديمقراطى . وسيكون هذا التحول بدوره أفضل ضهان للسلام الدائم ، ولعل اتفاق « غزة - أريحا » بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ( سبتمبر ١٩٩٣ ) يكون علامة فارقة في تطور المنطقة كلها ، خاصة وأن الاتفاق يوصى بولادة عدة مؤسسات ديمقراطية للكيان الفلسطيني المنتظر .

# مقدمة المؤلف

يتناول هذا الكتاب أهم تطور سياسى عالمى فى أواخر القرن العشرين، ألا وهو تحول بعض دول العالم من النظم السياسية غير الديمقراطية إلى نظم أخرى ديمقراطية . ويُعَدُّ هذا الكتاب محاولة لتغير أسباب وكيفية هذه الموجة من التحول إلى الديمقراطية بين عامى ١٩٧٤ و ١٩٩٠ وما ترتب عليها من نتائج سريعة .

ويتقاسم الكتاب كُلاً من النظرية والتاريخ، إلا إنه لا يعد نظرية ولا تاريخا. بل هو شيء بينها ؛ فهو عمل تفسيرى في المقام الأول. وتتميز النظرية القيمة بالدقة والصرامة وتلقى الضوء على العلاقة بين عدد من متغيرات مفهومية. وما من نظرية يمكن أن تُفَسرِّ حدثا ما أو مجموعة من الأحداث تغيرا متكاملاً. أما العمل التفسيرى فيتسم بالتعقيد والكثافة وعدم الصرامة ولا يمكن أن يحظى بالرضا التام. وبالتالى فهو لا يحقق نجاحه بصرامته بل بشموليته. ويقدم العمل التاريخي وصفا زمنيا وتحليلا مقنعا لسلسلة من الأحداث، ويبين العلمة في سببية الأحداث، وهو ما لا تقدمه هذه الدراسة أيضا. فهي لا تركز على المسار العام للتحول الديمقراطي في السبعينيات أيضا. فهي لا تقدم وصفا للتحولات الديمقراطية في دول بعينها. بل تحاول أن تفسر وتحلل مجموعة معينة من التحولات الديمقراطية في دول بعينها. بل تحاول الخكم في فترة محدودة من الزمن. ولا تعد هذه الدراسة إذا استخدمنا لغة العلوم الاجتهاعية عملا يدرس الحالة الجهاعية ولا الفردية. لذا فربها لا تحظى برضا المنظرين ولا المؤرخين ؛ فهي لاتقدم ما يقسدره الأولون من تعميات برضا المنظرين ولا المؤرخين ؛ فهي لاتقدم ما يقسدره الأولون من تعميات ولا ما يفضله الآخرون من عمق.

وهكذا فإن هذه الدراسة تختلف عن العديد من الدراسات الأخرى التى قدمتها والتى حاولت فيها أن أقدم أفكار عامة أو نظريات عن العلاقات بين أشياء متباينة كالسلطة السياسية والحرفية العسكرية ، والمشاركة السياسية وبناء المؤسسات السياسية ، والمثل السياسية والسلوك السياسي . وقدمت هذه العلاقات باعتبارها حقائق غير محددة بزمن معين . أما في هذا الكتاب فتقتصر التعميات على نوعية غير مترابطة من أحداث السبعينيات والثمانينيات .

ومن النقاط الأساسية في هذا الكتاب أن التحولات الديمقراطية في الموجة الشالشة كانت تختلف عن نظيراتها في الموجتين السابقتين . وكنت أميل وقت تدويني لهذا العمل إلى تقديم حقائق لا ترتبط بزمن محدد من قبيل القول بأن « الإحلال أعنف من التحول » . لذا كان لزاما على أن أتجنب زمن المضارع غير المحدد بنزمن معين وأن ألتزم النزمن الماضي ، أي « كان الإحلال أعنف من التحول » . وقد فعلت ذلك إلا في حالات نادرة . وفي بعض الحالات كانت عالمية الفكرة واضحة لدرجة عجزت معها عن مقاومة إغراءات صياغتها في عالمية الفكرة واضحة لدرجة عجزت معها عن مقاومة إغراءات صياغتها في الموجة الثالثة . لذا فقد يصادف عبارات من قبيل « يميل إلى ... » أو « بصورة عامة » أو « دائها تقريبا » وما إلى ذلك من عبارات دالّة متفرقة في أرجاء النص . وأصبحت العبارة المذكورة في صيغتها النهائية على النحو التالى « كان الإحلال عادة أكثر عنفاً من التحول » .

تم تدوين هذا الكتاب في عامى ١٩٨٩ و ١٩٩٠ حين كانت الأحداث التى يتناولها لاتزال جارية. لذا فإن الكتاب يعانى مشكلة المعاصرة ويجب أن ينظر اليه باعتباره دراسة تجريبية وتفسيرا لهذه التحولات في نظم الحكم. واستفدت فيه مما كتبه المؤرخون وعلماء السياسة وغيرهم ممن دونوا أعمالا تفصيلية عن أحداث معينة. كما اعتمدت فية على التقارير الصحفية التى

تناولت هذه الأحداث. وقرب نهاية الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي سيصبح من الممكن أن نكتب تفسيرا مرضيا عن هذه الظاهرة.

وكانت دراستى السابقة عن التغيير السياسى بعنوان النظام السياسى في المجتمعات المتغيرة تركز على مشكلة الاستقرار السياسى . وكان هدفى فيها أن أقدم نظرية عامة فى العلوم الاجتهاعية عن أسباب وكيفية تحقيق النظام والظروف التى يمكن أن يتحقق فيها . أما الكتاب الذي بين أيدينا فيركز على التحول الديمقراطى ؛ وقد قمت بتدوينه لإيهانى بالديمقراطية فى حد ذاتها وبنتائجها الإيجابية على الحرية الفردية والاستقرار الداخلى والسلام العالمى . وحاولت قدر جهدى أن أنأى فيه عن إيهاناتى الشخصية .

وكان الدافع المباشر لتدوين هذا العمل الدعوة التى وجهت إلى لإلقاء محاضرات بجامعة أوكلاهوما فى نوفمبر ١٩٨٩؛ وفيها قدمت الموضوعات الحرئيسية للكتاب بصروة عامة ، وأتممت معظم المتن فى أواخر ١٩٨٩ وخلال ١٩٨٩، ولم أحساول أن أضيف إلى تحليلاتى أية أحداث جرت بعد عام ١٩٩٠.

صامویل هانتنجتون کامبریدج، ماستشوستس فبرایر ۱۹۹۱

| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# الباب الأول بداية الموجة الثالثة

بدأت الموجة الشالثة من التحول الديمقراطى فى العالم الحديث بعد خمس وعشرين دقيقة من منتصف ليلة الخميس ٢٥ أبريل ١٩٧٤ فى لشبونة بالبرتغال حين قامت الإذاعة ببث أغنية «مدينة البحر». وكانت هذه الأغنية بمشابة إشارة انطلاق للوحدات العسكرية حول لشبونة لتنفيذ خطة انقلاب عسكرى وضعت بعناية على يد الضباط الشبان الذين قادوا حركة القوات البحرية. وتم الانقلاب بفعالية ونجاح بعد مقاومة ضعيفة من قوات الشرطة. فاحتلت الوحدات العسكرية مبانى الوزارات والمحطات الإذاعية ومكتب البريد والمطارات والاتصالات الهاتفية. وفى الصباح احتشدت الجهاهير فى الطرقات لتحية الجنود. وفى المساء كان الدكتاتور المخلوع مارشيلو كاتيانو قد استسلم للقادة العسكريين الجُدُد للبرتغال. وفى اليوم التالى لترحيله إلى منفاه. وهكذا ماتت دكتاتورية ولدت فى انقلاب عسكرى عائل فى عام ١٩٢٦ وقاده مَدَنِيَّ صارم هو أنطونيو سالازار لمدة خسة وثلاثين عاما(١).

كان انقلاب ٢٥ أبريل بداية قاسية لحركة عالمية نحو الديمقراطية ، لأن الانقلابات العسكرية عادة ما تقوم بخلع النظم الديمقراطية ولا تأتى بها . فكان بداية مفاجئة لأن إقامة نظام ديمقراطي كان بعيدا تماما عن أذهان زعماء

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفاصيل عن تخطيط وتنفيذ انقلاب ٢٥ أبريل انظر:

Robert Harvey, Portugal: Birth Of a Demacracy (London, 1978), pp. 14-20.

الانقلاب، ناهيك عن إطلاق شرارة حركة عالمية نحو الديمقراطية. ولم يكن موت الدكتاتورية نذيرا بمولد الديمقراطية بالضرورة ؛ لكنه أطلق قوى شعبية واجتهاعية وسياسية عديدة من عقالها بعد أن كانت مقيدة في ظل الدكتاتورية. وظلت البرتغال في حالة فوضى لثهانية عشر شهرا بعد الانقلاب. إذ انقسم ضباط البحرية إلى شراذم متنافرة بين محافظة ومعتدلة وماركسية. وجاءت ست حكومات واحدة تلو الأخرى، كل بسلطات أقل من سابقتها. وجرت محاولات انقلابات أخرى وانقلابات مضادة ؛ وقام العهال والفلاحون بإضرابات ومظاهرات واعتصامات في المصانع والمزارع ووسائل الإعلام. وفازت الأحزاب المعتدلة بالانتخابات القومية في ذكرى قيام الانقلاب في عام ١٩٧٥ ؛ ولكن في خريف ذلك العام لاحت بشائر الحرب الأهلية بين الشهال المحافظ و الجنوب الراديكالي.

كان الاضطراب الثورى فى البرتغال يبدو صدى لروسيا ١٩١٧ حيث كان موقف كايتانو مماثلا لموقف نيكولاس الثانى ، وكان انقلاب أبريل يشبه ثورة فبراير ، وكان تالفئات المهيمنة على القوات البحرية تشبه البلاشفة ؛ وكان انتشار الفوضى الاقتصادية والاضطراب الشعبى عنصرين مشتركين فى كلتا الحالتين . وفى سبتمبر ١٩٧٤ التقى ماريو سواريز وزير خارجية الحكومة المؤقتة وزعيم الحزب الاشتراكى البرتغالى بهنرى كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة فى واشنطن . وفى هذا اللقاء قام كيسنجر بتوبيخ سواريز وغيره من العناصر المعتدلة لعدم اتخاذ موقف حاسم لاستئصال شأفة الدكتاتورية الماركسية اللينينية . فقال لسواريز :

«أنا أدرك مدى إخلاصك، لكنك ساذج مثل كيرينسكى».

فرد عليه سواريز قائلا:

الطبع أنا لا أود أن أكون مخلصا وساذجا مثل كيرينسكى » .
 فقال له كيسنجر :

« ولا كيرينسكي كان يود ذلك أيضا ، (٢).

إلا أن البرتغال كانت تختلف عن روسيا ، فقد فاز أنصار كيرينسكى وانتصرت الديمقراطية . واستمر سواريز رئيسا للوزراء ثم تولى رئاسة البلاد . وكان لينين الثورة البرتغالية ضابطا قليل الكلام نصيرا للديمقراطية يسمى أنطونيو رومالو إينيز الذي قام في ٢٥ نوفمبر ١٩٧٥ بسحق العناصر اليسارية الراديكالية بالجيش وأمن مستقبل الديمقراطية في البرتغال .

كان التحرك نحو الديمقراطية بالبرتغال في عامى ١٩٧٤ و ١٩٧٥ عنيفا إلا أنه لم يكن فريدا في نوعه . فقد حدثت اضطربات ديمقراطية أقل شهرة في أماكن أخرى . ففي عام ١٩٧٣ قام زعاء حكومة إميليو ميديتشى في البرازيل بوضع خطة لما عرف « بإزالة الضغوط » السياسية ؛ وفي عام ١٩٧٤ ألزم إرنستو جايزل حكومته الجديدة ببدء عملية انفتاح سياسى . وفي أسبانيا وجه كارلوس آرياس دكتاتورية فرانكو بحذر شديد باتجاه تحررى بينها كانت البلاد تنتظر موت الدكتاتور . وفي اليونان كانت التوترات تتراكم في ظل نظام ضباط الجيش عا أدى في النهاية إلى سقوطه في منتصف عام ١٩٧٤ ، وفي أواخر نفس العام صعدت أول حكومة منتخبة بصورة ديمقراطية في الموجة الجديدة من المراحل الانتقالية . وفي السنوات الخمس عشرة التالية أصبحت هذه الموجة الديمقراطية عالمية في مداها ؛ حيث تحولت ثلاثون دولة من الشمولية إلى الديمقراطية وتأثر عدد آخر مماثل من الدول بهذه الموجة .

<sup>(</sup>٢) وردت هذه العبارة في:

Tad Szulc, "Lisbon and Washington: Behind the Portuguese Revolution", Foreign Policy 21 (Winter 1975-76), p.3.

## معنى الديمقراطية

إن أول خطوة على طريق تناول موضوع التحول إلى الديمقراطية بين ١٩٧٤ و ١٩٩٠ هي إيضاح معنى الديمقراطية والتحول إليها. إن مفهوم الديمقراطية يرجع في الأصل إلى الفلاسفة الإغريق. إلا أن الاستخدام الحديث له يرجع إلى الاضطرابات الثورية التي حدثت في المجتمعات الغربية في نهاية القرن الثامن عشر . وفي منتصف القرن العشرين ظهرت ثلاثة اتجاهات عامة في الجدل الذي دار حول معنى الديمقراطية . وتم تعريفها باعتبارها شكلا من أشكال الحكم من حيث مصادر السلطة اللازمة للحكم والأغراض التي تؤديها الحكومة والإجراءات المتبعة لتكوين الحكومة . وتبرز أمامنا مشكلات عدم الدقة والغموض عندما يتم تحديد الديمقراطية من حيث مصدر السلطة أو الأغراض ، وسنستخدم تعريفا إجرائيا في هذه الدراسة(٣). ففي سائر أنظمة الحكم يتحـول الناس إلى زعماء بحكم المولـد أو القـدر أو الثراء أو بـالعنف أو الاختيار أو التعليم أو التعيين أو الاختبار . والإجراء المحوري في الديمقراطية هو اختيار القادة من خلال الانتخاب التنافسي من قِبَل القوم الذين يحكمونهم . وأهم صيغة حديثة لمفهوم الديمقراطية قدمها جوزيف شومبيتر عام ١٩٤٢. ففي دراسته الرائدة بعنوان « الرأسهالية والاشتراكية والديمقراطية » قام الكاتب بتحديد أوجمه الضعف فيها أسهاه « بالنظرية الكلاسيكية للديمقراطية » والتي كانت تُعرِّف الديمقراطية بأنها ﴿ إرادة الشعب ﴾ ( المصدر ) و ﴿ المصلحة العامـة» ( الغرض ) . وبتقـويض لدعـائم هذا الاتجاه قام شـومبيتر بتطويـر ما أسياه « نظرية أخرى للديمقراطية » . وقال : إن « النهج الديمقراطي هي اتخاذ

<sup>(</sup>٣) لمزيد من التفاصيل حول هذه المصاعب، انظر:

Samuel Huntington, "The Modest Meaning of Democracy, Demacrocy in the Americas, ed. Robert Pastor, New York, 1989", p.p11-18.

التدابير المؤسساتية من أجل التوصل إلى القرارات السياسية التي يكتسب من خلالها الأفراد سلطة اتخاذ القرار عن طريق التنافس على الأصوات » (٤).

استمر الجدال لفترة بعد الحرب العالمية الثانية بين من أصروا على تعريف الديمقراطية بالمصدر أو الغرض وبين عدد متزايد من المنظرين المؤمنين بمفهوم إجرائي للديمقسراطية بالمعنى الذي قال به شومبيتر . وانتهى الجدل في السبعينيات وانتصر شومبيتر . وزاد تركيز أصحاب النظريات على التفرقة بين التعريفات العقلانية واليوتوبية والمثالية للديمقراطية من ناحية ، وبين التعريفات التجريبية والتوصيفية والمؤسساتية والإجرائية من ناحية أخرى ، واستنتجوا أن النوع الأخير من التعريفات هو وحده الذي قدم الدقة التحليلية والمرجعية التجريبية التي تجعل للمفهوم فائدة . وتهاوت المناقشات الكاسحة للديمقراطية من حيث النظرية المعيارية بصورة حادة ، ولو في المناقشات العلمية الأمريكية وحدها على الأقل ، لتحل محلها جهود تهدف إلى فهم طبيعة المؤسسات الديمقراطية وكيفية توظيفها وأسباب نموها وسقوطها . وكان الجهد يتركز على نزع السمة الغوغائية المظهرية عن الديمقراطية وإضفاء أحكام الفطرة السليمة عليها .

وباتباع هذه الدراسة للنهج الذي رسمه شومبيتر فإنها تحدد مدى ديمقراطية أي نظام سياسي في القرن العشرين من خلال مدى اختيار أقوى صناع القرار الجهاعي في انتخابات عادلة ونزيهة ودورية يتنافس المرشحون فيها

Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, 2nd ed. (8) (New York, 1947), chap. 21 and p.269.

<sup>(</sup>٥) انظر:

Robert Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition (New Haven, 1971), p.10.

على أصوات الناخبين التي يحق لكل بالغ من أبناء الشعب أن يشارك فيها بصوته. وبهذا التعريف فإن الديمقراطية تشمل بُعْدَيْن \_ هما التنافس والمشاركة وكان روبرت دال يرى أنها حيويان للديمقراطية الواقعية أو الحكم الجماعى. كما أنها تتضمن وجود الحريات المدنية والسياسية كحرية الكلام والنشر والاجتماع والتنظيم والتى ينبغى توافرها للنقاش السياسي وإدارة الحملات الانتخابية.

يقدم هذا التعريف الإجرائي للديمقراطية عددا من العلامات المميزة التي تسمح بالحكم على مدى ديمقراطية الأنظمة السياسية وبالمقارنة بين النظم وتحليل مدى تحول الأنظمة إلى الديمقراطية أو عنها . فالنظام السياسي الذي يحرم قطاعا من مجتمعه من المشاركة في التصويت كنظام جنوب أفريقيا الذي حرم ٧٠٪ من السكان وهم السود ، وكما فعل النظام - في سوازيلاند مع ٥٠٪ من سكانه وهم الإناث، أو كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية مع ١٠٪ من سكانها من زنوج الجنوب ـ لايعد نظاما ديمقراطيا . وكذلك يعد النظام الذي يقضى بإبعاد المعارضة عن الانتخابات أو إرهابها أو فرض الرقابة على صحفها أو مصادرتها أو بالتلاعب في الأصوات أو التزوير فيها . وفشل الحزب السياسي المعارض الكبير في الفوز في الانتخابات في أي مجتمع يثير تساؤلات عن درجة التنافس المسموح بها من جانب النظام . وفي أواخس الثمانينيات ازداد معيار حرية الانتخابات ونزاهتها في العملية الديمقراطية فائدة من خلال تنزايد الرقابة على الانتخابات بالاستعانة بمراقبين دوليين . وفي عام ١٩٩٠ بلغ الأمر حـد قبول أول انتخابات تجرى في أي بلـد يتحول إلى الـديمقراطيـة واعتبارهـا انتخابات شرعية إذا ما خضعت لرقابة فريق محايد من المراقبين الدوليين وإذا ما أدلى المراقبون بشهاداتهم بوفاء الانتخابات بأدنى معايير النزاهة والحيدة .

ويتفق الاتجاه الإجرائي نحو الديمقراطية مع المعاني الفطرية السليمة للكلمة . فنعلم جميعا أن الانقلابات العسكرية والرقابة والانتخابات الزائفة والإكراه والتخويف تجاه المعارضة واعتقال المعارضين السياسيين وحظر الاجتماعات السياسية لا تتفق والديمقراطية . كما نعلم أيضا أن المراقبين السياسيين الواعين يستطيعون تطبيق الشروط الإجرائية الخاصة بالديمقراطية على النظم السياسية العالمية القائمة والخروج بقائمة من الدول التي تطبق الديمقراطية والدول التي لاتطبقها والدول التي تتبع سبيلا وسطا بينهما. ونعلم أيضا أننا يمكن أن نصدر أحكاما عن مدى تغير الحكومات مع الوقت وأنه لا أحــد يجادل في أن كـــلا من البرازيل والأرجنتين وأورجــواي كــانت أكثــر ديمقراطية في عام ١٩٨٦ عما كانت عليه عام ١٩٧٦ . ولن يمكن أبدا أن يتم تحديد الأنظمة السياسية في أُطُر فكرية محبوكة ، وعلى أي نظام تصنيفي أن يقبل وجود حالات غامضة وأخرى بين بين وثـالثة مختلطة . فنجد على سبيل المثال أن نظام كوومينتانج في تايوان يجمع بين عدة عناصر من الشمولية والديمقراطية والاستبداد . كما يمكن للحكومات ذات الأصول الديمقراطية أن تقضى على الديمقراطية بإلغاء الإجراءات الديمقراطية أو الحد منها لدرجة قصوي ، كما هو الحال في كوريا وتركيا في أواخر الخمسينيات وفي الفيلبين عام ١٩٧٢ . ولكن مع كل المشكلات الناجمة عن تصنيف الأنظمة من حيث درجة الديمقراطية الإجرائية فإن هذا التصنيف يظل مهمة سهلة نسبيا .

وإذا كان الانتخاب الشعبى لقمة صناع القرار هو جوهر العملية الديمقراطية فإن النقطة ذات الأهمية الكبرى في عملية التحول إلى الديمقراطية هي تغيير حكومة لم يتم اختيارها بطريقة ديمقراطية واستبدال أخرى يتم اختيارها في انتخابات حرة وعلنية ونزيهة بها . وفي كل الأحوال فإن عملية التجول إلى الديمقراطية قبل الانتخابات وبعدها هي عملية معقدة في العادة

وتستغرق وقتا . فهى تشتمل على إسقاط النظام غير الديمقراطى وإقامة بديل ديمقراطى ثم تدعيم أسس البنية الديمقراطية . أما التحول الليبرالى فهو بدء مرحلى لنظام شمولى يفتقر إلى اختيار القادة الحكوميين من خلال انتخابات تنافسية حرة . وقد تقوم أنظمة الحكم المتجهة نحو الليبرالية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفتح قضايا معينة للنقاش العلنى ، وبتخفيف حدة الرقابة وإجراء انتخابات لمناصب ذات سلطات بسيطة والساح بتجديد بعض جوانب حياة المجتمع المدنى واتخاذ خطوات أخرى باتجاه الديمقراطية دون التنازل عن مناصب اتخاذ القرار على القمة لاختبار الانتخابات . وقد يبؤدى التحول الليبرالى إلى التحول التام إلى الديمقراطية وقد لايؤدى إلى ذلك .

ولاتزال ثمة نقاط إضافية تحتاج إلى إيضاح فى تعريف الديمقراطية . أولها أن تعريف الديمقراطية بأنها انتخابات يعد تعريف محدودا . فيرى البعض أن المديمقراطية ينبغى أن تكون لها دلالات أكثر مشالية وشمولا . فيرون أن الديمقراطية تعنى «حرية ومساواة وأخوة وسيطرة فعالة » من جانب المواطن على السياسة ووجود حكومة مسئولة وسياسة نزيهة ومنفتحة ومتأنية ، والمساواة في المشاركة والسلطة والعديد من القيم المدنية الأخرى ، وكلها أشياء طيبة ويمكن للناس إن شاءوا أن يعرفوا الديمقراطية من هذا المنطلق . ولكن ذلك يثير كل المشكلات التى تصاحب تعريفات الديمقراطية بالمصدر أو بالغرض . فالمعايير المشوشة لا تفرز تحليلا مفيدا . وتُعدُّ الانتخابات الحرة المفتوحة النزيهة جوهر الديمقراطية وركنها الأول . وقد تتسم الحكومات التي تفرزها الانتخابات بالعجز أو الفساد أو قصر النظر أو اللامسئولية أو الإغراق في خدمة مصالح خاصة أو العجز عن تَبنَّى سياسات تخدم الصالح العام . وهي سيات قد تجعل هذه الحكومات مرفوضة لكنها لا تنزع عنها سمة الديمقراطية . فالديمقراطية

مبدأ عام لكنه ليس المبدأ الأوحد ، والعلاقة بين الديمقراطية وسائر المبادىء العامة تتسم بالتميز الشديد عن سائر خصائص النظم السياسية .

ثانيا: يمكن للمجتمع أن يختار قادتة السياسيين بالطرق الديمقراطية، لكن هؤلاء القادة السياسيين قد لا يهارسون سلطة حقيقية . فقد يتحولون إلى مجرد دُمْي تحركها جماعة أخرى . وطالما أن صناع القرار الجماعي لم يتم اختيارهم من خلال الانتخابات فإن النظام السياسي لا يعد ديمقراطيا . وينبغي القول إن مفهوم المديمقراطية يفرض قيودا ضمنية على السلطة. ففي النظم الديمقراطية لا يهارس صناع القرار المنتخبين سلطة مطلقة. بل يقتسمون السلطة مع جماعات أخرى في المجتمع . إاذا ما تحول هؤلاء القادة المنتخّبون بطرق ديمقراطية إلى مجرد واجهه لمارسة سلطة أكبر كثيرا من جانب جماعة لم يتم اختيارها بصورة ديمقراطية ، إذن فمثل هذا النظام السياسي ليس ديمقراطيا . وقد يتسائل البعض مثـلا عما إذا كانت الحكومات المنتخبة في اليـابان في أواخر العشرينيات وفي جواتيهالا في أواخر الثهانينات قد خضعت للجيش إلى درجة لا تعد معها حكومات ديمقراطية . إلا أنه من اليسمير على النقاد سواء من اليمين أو من اليسار أن يدعوا أن المسئولين المتتخبين ما هم سوى « أدوات » في يد جماعة أخرى أو أنهم يهارسون سلطتهم تحت ضغوط وقيود قاسية من جماعة أخرى . ومثل هذة الادعاءات مألوفة في الغالب وقد تكون على قدر من الصحة . إلا أنها لا ينبغي أن يصدر الحكم على صحتها إلا بعد أن يثبت ذلك. وقد يكون هذا أمرا عسيرا لكنه ليس مستحيلا.

والقضية الثالثة تتعلق بالاستقرار أو الهشاشة التي يتميز بها النظام السياسي الديمقراطي . ويمكن للمرء أن يضم إلى تعريف الديمقراطية مفهوم الاستقرار أو الهيكلية المؤسساتية . ويشير ذلك إلى الدرجة التي ينتظر من النظام السياسي أن يظل قائها عندها . ويعد الاستقرار بعُدًا محوريا في تحليل أي نظام

سياسى . وقد يكون النظام السياسى ديمقراطيا لكنه قد يكون مستقرا أو غير مستقر . والنظم التى يمكن تصنيفها على أنها ديمقراطية قد تتفاوت من حيث درجة الاستقرار تفاوتاً كبيراً . ففى إحصائية قام بها «بيت الحريات» (Freedom House) في بداية ١٩٨٤ تم تصنيف كل من نيوزيلندة ونيجيريا على أنها دولة «حرة» . ولكن رغم التساوى بينها إلا أن انقلابا عسكريا قام في نيجيريا عشية أعياد الميلاد في عام ١٩٨٤ وأنهى الديمقراطية النيجيرية . فقد تتم إقامة نظم ديمقراطية أو غير ديمقراطية لكنها قد تدوم وقد لاتدوم . إذ يختلف استقرار النظام عن طبيعة النظام" . والديمقراطية شيء ، أما الاستقرار فشيء آخر

رابعا: هناك قضية تتعلق بمدى إمكانية معاملة الديمقراطية واللاديمقراطية على أنها متغير ثنائى أم متغير متصل. يرجع العديد من المحللين الاختيار الأخير وقاموا بوضع معايير للديمقراطية تتضمن مؤشرات نزاهة الانتخابات والقيود المفروضة على الأحزاب وحرية الصحافة ومعايير أخرى. ولهذا الاتجاة مزاياه في عدة أغراض منها تحديد اختلافات درجة الديمقراطية بين الدول (الولايات المتحدة والسويد وفرنسا واليابان) أو التفاوت في درجة الشمولية في الدول غير الديمقراطية. ويفيد الاتجاه الذي يتبنى المتغير الثنائي أهداف هذه الدراسة التي بين أيدينا، لأن اهتهامنا هاهنا ينشب على الانتقال من النظام غير الديمقراطي إلى النظام الديمقراطي. وحتى حين يلجأ المحللون إلى استخدام معايير مختلفة بعض الشيء فإن أحكامهم على

Traps", Studies in Comparative International Devlopment 25 (Spring 1990), pp. 15-17.

<sup>(</sup>٦) لمزيد من التفاصيل حول مشكلات الإستقرار والديمقراطية ، انظر: Kenneth Bollen, "Political Democracy: Conceptual and Measurement

مدى ديمقراطية أى نظام سياسى ترتبط ببعضها إلى درجة كبيرة (٢). وبالتالى فإن هذه الدراسة ستركز على المتغير الثنائى فى دراسة الديمقراطية مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك حالات وسطا (كاليونان بين ١٩١٥ و ١٩٣٦ ؛ وتايلاند منذ عام ١٩٨٠ ؛ والسنغال منذ عام ١٩٧٤) يمكن اعتبارها «أشبساه ديمقراطيات).

خامسا: أن النظم غير الديمقراطية ليس لديها تنافس انتخابى أو مشاركة واسعة في عملية التصويت. ولاتشترك هذة النظم إلا في تلك السيات السلبية تقريبا. وتشمل هذه النوعية النظم الملكية المطلقة، والنظم الملكية البيروقراطية، والنظم الملكية المستورية ذات الأصوات الانتخابية المحدودة، والنظم الاستبدادية الفردية والنظم الفاشية والشيوعية والدكتاتوريات العسكرية وما إلى ذلك من أشكال والنظم الفاشية والشيوعية والدكتاتوريات العسكرية وما إلى ذلك من أشكال الحكم. وقد سادت بعض هذة الأنهاط بصورة أكبر في حقب تاريخية سابقة، وبعضها حديث نسبيا. فظهرت في القرن العشرين نظم شمولية بعد بدء التحول إلى الديمقراطية وسعت إلى تعبئة مواطنيها لخدمة أهداف النظام. ويميز علماء الاجتماع بين هذة النظم وبين النظم الشمولية غير الديمقراطية التقليدية. فتتميز النظم الأولى بالحزب الواحد بزعامة فرد واحد غالبا وبوجود جهاز أمني سِرِّى قوى وأيديولوجيا محكمة ترسم صورة لمجتمع مثالى تلزم الحركة الشمولية نفسها بتحقيقها وبوجود تنظيات حكومية لفرض السيطرة والاختراق. ومن ناحية أخرى فالنظام الشمولى التقليدي يتميز بوجود زعيم أوحد أو مجموعة ومن ناحية أخرى فالنظام الشمولى التقليدي يتميز بوجود زعيم أوحد أو مجموعة

<sup>(</sup>٧) انظر : Inkeles, "On Measuring Democracy", p. 5 ويرى بولن أن هناك أنهاطا متغيرة ومعايير متصلة، وأن الديمقراطية تتفاوت من حيث درجتها كالتصنيع تماما. لكن هذا ليس صحيحا، إذ يمكن للدول كها يتضح من أحداث ١٩٩٠-١٩٩ في أوربا الشرقية أن تتحول بسرعة من اللاديمقراطية إلى الديمقراطية . بينها لاتستطيع الدول أن تتحول من اللاتصنيع إلى التصنيع بنفس السرعة .

صغيرة من القادة وبوجود حزب ضعيف أوعدم وجود أحزاب وبغياب أى حشد جماعى وربها كانت بها « عقلية » ولكن ليس لها أيديولوجيا ؛ وتتميز أيضا بوجود حكومة محدودة وتعددية سياسية محدودة غير مسئولة وبدون أية مساع لإعادة بناء المجتمع أو الطبيعة الإنسانية (٨) وهذا الخط الفاصل بين الشمولية والمطلقية له خطورته في فهم سياسات القرن العشرين.

## موجات التحول إلى الديمقراطية

إن النظم السياسية ذات السهات الديمقراطية لاتقتصر على العصور الحديثة. ففى العديد من بقاع العالم كان يتم انتخاب زعهاء القبائل، وفي بعض المناطق عاشت المؤسسات الديمقراطية طويلا على مستوى القرية . كها كان مفهوم الديمقراطية مألوفا بالطبع في العالم القديم. ولكن كانت ديمقراطية الإغريق والرومان تستبعد النساء والعبيد وفئات أخرى من الناس كالأجانب من المشاركة في الحياة السياسية . وكانت مسئولية الكيانات الحاكمة أمام الشعب محدودة أيضا .

إن الديمقراطية الحديثة ليست مجرد ديمقراطية القرية والقبيلة والدويلة ؛ بل هي ديمقراطية الدولة الأمة ويرتبط ظهورها بتطور الدولة الأمة . وحدث أول تحرك غربي نحو الديمقراطية في النصف الأول من القرن السابع عشر . وكانت الأفكار الديمقراطية والحركات الديمقراطية سمة هامة - رغم أنها لم تكن محورية - من سهات الثورة الإنجليزية . فكانت « تنظيهات كونيتيكت الأساسية »

Juan Linz, "Totalitarian and Authoritarian Regimes", in Macropo- ) id(A) litical Theory, ed. Fred Greenstein and Nelson Polsby, Vol. 3 of Handbook of Political Science (Reading, Mass., 1975), pp. 175ff.

التى تبناها المواطنون فى هارتفورد والمدن المجاورة لها فى ١٤ يناير ١٦٣٨ هى اول دستور مكتوب للديمقراطية الحديثة الاثنان الانتفاضات البيوريتانية المتزمتة لم تترك تراثاً من المؤسسات الديمقراطية سواء فى انجلترا أو أميريكا. فظلت الحكومات فى كلا البلدين ولمدة تزيد عن قرن من الزمان بعد ١٦٦٠ تميل إلى زيادة الانغلاق وانخفاض الحياة النيابية عها كانت عليه قبل ذلك. وفى عام ١٧٥٠ لم يعرف الغرب أية مؤسسات ديمقراطية على المستوى القومى. وفى عام ١٩٠٠ و جدت هذه المؤسسات فى العديد من الدول. وفى أواخر القرن العشرين وجدت المؤسسات الديمقراطية فى عدد أكبر من الدول. وقد ظهرت هذة المؤسسات فى موجات من التحول الديمقراطي.

وموجة التحول الديمقراطي عبارة عن مجموعة من حركات الانتقال من النظام غير الديمقراطي إلى النظام الديمقراطي تحدث في فترة زمنية محددة وتفوق في عددها حركات الانتقال في الاتجاه المضاد خلال نفس الفترة الزمنية . كما تشمل الموجة عادة تحولا ليبراليا أو تحولا ديمقراطيا جزئيا في النظام السياسي ولا يتحول إلى الديمقراطية تحولاً تامًا . وقد حدثت ثلاث موجات من التحول إلى الديمقراطية في العالم الحديث (١٠). وكان لكل من هذة الموجات أثرها في عدد صغير نسبيا من الدول ؛ وفي كل موجة كانت تحدث بعض حركات الانتقال باتجاه اللاديمقراطية . كما لم تكن كل حركات التحول إلى الديمقراطية تحدث في أثناء موجات ديمقراطية ؛ فالتاريخ لا يتصف بوحدة الاتجاه . فكانت كلَّ من الموجتين الأوليتين من التحول إلى الديمقراطية عادت فيها الموجتين الأوليتين من التحول إلى الديمقراطية تعدت فيها

G.P. Gooch, English Democratic Ideas in the Seventeenth Century, (4) 2nd. (New York, 1959), p. 71.

الاطلاع على تقسيم مماثل لظهور السياسات الديمقراطية انظر: Robert Dahl, Democracy and its Critics (New Haven, 1989), chaps. 1,2,17.

الدول إلى الحكم اللاديمقراطى . وأنه لمن العسف أن نحاول تحديد لحظة محددة حدث فيها تحول نظام ما إلى الديمقراطية ؛ كما يصعب أيضا تحديد لحظة معينة لبداية موجة من التحول إلى الديمقراطية أو عنها . ولكن من المفيد لنا أن نتعسف ونحدد تواريخ موجات التحولات السياسية كما يلى :

الموجة الطويلة الأولى من التحول إلى الديمقراطية 1977 - 1977 الموجة المضادة الأولى الموجة المضادة الأولى الموجة المقصيرة الثانية من التحول إلى الديمقراطية 1977 - 1977 الموجة المضادة الثانية المصادة الثانية الموجة المقادة الثانية من التحول إلى الديمقراطية 1977 - 1978 الموجة الثالثة من التحول إلى الديمقراطية 1978 -

الموجة الطويلة الأولى من التحول إلى الديمقراطية: تكمن جذور الموجة الأولى فى الثورتين الفرنسية والأميريكية. إلا أن الظهور الفعلى للمؤمسات الديمقراطية القومية يُعَدُّ ظاهرة خاصة بالقرن التاسع عشر. يحدد جوناثان سنشاين معيارين رئيسيين مقبولين لظهور أرقى درجات الديمقراطية فى النظم السياسية فى القرن التاسع عشر: (١) ٥٠٪ من الذكور البالغين لهم حق التصويت، و (٢) وجود مسئول واحد ينبغى عليه إما أن يحصل على أغلبية فى برلمان منتخب أو يتم اختياره فى انتخابات شعبية دورية. واذا اتخذنا هذين المعيارين وطبقناهما يمكن القول بأن الولايات المتحدة بدأت أول موجة من التحول إلى الديمقراطية حوالى عام ١٨٢٨ (١١). وقفز عدد الولايات الجديدة

Jonathan Sunshine, "Economic Causes and Consequences of Democra-(11) cy", pp. 48-58.

ويرى سنشاين أن المعيار الدستورى كان يتوفر في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٨٢٨. في حين أن والتر دين بورنهام يرى أن ذلك كان في عام ١٨٢٨. انظر: William Chambers, "Party Development and the American Mainstream", in The American Party Systems, ed. William Chambers and Walter Dean Burnham (New york, 1967), pp. 12-13.

التي كان يحق التصويت فيها للذكور إلى ما يـزيد على ٥٠٪ من نسبة الـذكور البيض الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل في انتخابات الرئاسة لعام ١٨٢٨ . وفي العقود التالية توسعت الدول الأخرى في إعطاء حق التصويت وخفضت نسبة التصويت الجماعي وأدخلت نظام الاقتراع السرى وفوضت البرلمانات في حق مساءلة رئيس الوزارة والحكومات. وقامت سويسرا والممتلكات الإنجليزية عبر البحار وفرنسا وبريطانيا العظمي وعدة دويلات أوربية أخرى بالتحول إلى الديمقراطية قبل نهاية القرن . وقبيل الحرب العالمية الأولى عرفت إيطاليا والأرجنتين نظها ديمقراطية في قليل أو كثير . وفي أعقباب تلك الحرب تحولت أيرلندا المستقلمة حديثا وأيسلندا إلى الديمقراطيمة ، ثم حدث تحول جماعي نحو الديمقراطية في الدول التي خلفت امبراطوريات آل رومانوف وآل ها بسبرج وآل هو هنتسولرن. وفي أوائل ثلاثينات القرن العشرين وبعد انتهاء الموجة الأولى تحركت أسبانيا وشيلي نحو الديمقراطية . أي أنه في غضون مائة عام أقامت ثلاثون دولة أو ينزيد الحد الأولى من المؤسسات الديمقراطية القومية. وكان توكفيل قد تنبأ بذلك في ثـ لاثينيات القرن التاسع عشر . وفي عـام ١٩٢٠ قام جيمس برايس بمراجعة تاريخ هذه الحركة وتنبأ بانتشار المد الديمقراطي باعتباره " اتجاها طبيعيا يرجع إلى قانون عام يحكم تطور المجتمعات ، (١٢).

الموجة المضادة الأولى: كان اتجاه الديمقراطية يتوقف تدريجيا ويتخذ مسارا عكسيا كها توقع برايس. فكان التطور السياسى السائد في العشرينيات والثلاثينات هو التحول عن الديمقراطية والعودة إلى الحكم الشمولي التقليدي أو اتخاذ أشكال جديدة من المطلقية قائمة على قاعدة جماهيرية عريضة وعلى مزيد من القهر والوحشية. وقد حدثت هذه الردة في دول كانت قد أقامت أشكالا ديمقراطية قبيل الحرب العالمية الأولى أو بعدها مباشرة حيث كانت

James Bryce, Modern Democracies, vol. 1 (New york, 1921), p. 24. (11)

الديمقراطية جديدة وفي بعض الحالات كانت الأمم نفسها وليدة. ولم تعان الردة بعد ١٩٢٠ سوى دولة واحدة - هي اليونان - من بين الدول الاثنتي عشر التي أقامت مؤسسات ديمقراطية قبل ١٩١٠ . بدأت أول موجة مضادة في عام ١٩٢٢ بالزحف إلى روما وقمع موسوليني للديمقراطية الهشة والفاسدة في إيطاليا. وفي غضون عقد أطاحت الانقبلابات العسكرية بالمؤسسات الديمقراطية الوليدة في لتوانيا وبولنده ولاتفيا واستونيا . وفي دول كيـوغوسلافيا وبلغاريا والتي لم تعرف أي شكل من أشكال الديمقراطية الحقيقية سادت أنهاط جديدة من الـدكتاتورية الصـارمة . وجاء غزو هتلـر للسلطة عام ١٩٣٣ ليضع نهاية للديمقراطية في ألمانيا ، وعمل على القضاء على الديمقراطية في النمسا في العام التالي ، وفي النهاية قضى على الديمقراطية التشيكية في عام ١٩٣٨ . أما الديمقراطية اليونانية التي زعزعها الشقاق القومي في ١٩١٥ فقد دُفِنَت تماما عام ١٩٣٦ . وخضعت البرتغال لانقلاب عسكرى في عام ١٩٢٦ أدى إلى قيام دكتاتورية سالازار التي دامت طويلا. واستولى الجيش على أزمة الحكم في البرازيل والأرجنتين عام ١٩٣٠ . وتحولت أورجواي إلى الشمولية عام ١٩٣٣. وأدى انقلاب عسكري في عام ١٩٣٦ إلى نشوب حرب أهلية وموت الجمهورية الإسبانية عام ١٩٣٩ . وتم استئصال شأفة الديمقراطية التي ظهرت باليابان في العشرينيات على يد الجيش الذي تولى السلطة في أوائل الثلاثينات .

كانت هذه التغيرات فى نظم الحكم تعكس قيام الأيديولوجيات الشيوعية والفاشية والعسكرية. ففى فرنسا وبريطانيا وغيرهما حيث بقيت المؤسسات الديمقراطية قائمة حققت الحركات المناوئة للديمقراطية مزيداً من القوة بسبب حالة الاغتراب التى سادت العشرينيات وحالة الكساد التى سادت الثلاثينات. وأدت الحرب إلى إطلاق حركات يمينية ويسارية تهدف إلى القضاء على الديمقراطية.

الموجة القصيرة الثانية من التحول إلى الديمقراطية: حدثت الموجة القصيرة الثانية من التحول الديمقراطي بدءا من الحرب العالمية الثانية. وأدى إحتلال الحلفاء إلى دفع عملية إنشاء مؤسسات ديمقراطية في ألمانيا الغربية وإيطاليا والنمسا واليابان وكوريا، بينها أطفأ الضغط السوفيتي شعلة الديمقراطية الوليدة في كل من تشيكوسلوفاكيا والمجر. وفي أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات تحركت كل من تركيا واليونان باتجاه الديمقراطية. وفي أميريكا اللاتينية ارتدت أورجواي إلى الديمقراطية إبان الحرب، وتحولت كل من البرازيل وكوستاريكا إلى الديمقراطية في أواخر الأربعينيات. وفي أربع دول أخرى في أميريكا اللاتينية هي الأرجنتين وكولومبيا وبيرو وفنزويلا أدت الانتخابات إلى قيام حكومات منتخبة شعبيا في عامي ١٩٤٥ و ١٩٤٦. ولكن هذه الدول الأربع لم تدم فيها المهارسات الديمقراطية حيث حلت الدكتاتورية محلها في أوائل الخمسينيات. وفي أوائل الخمسينيات عادت الأرجنتين وبيرو إلى ديمقراطية محدودة غير مستقرة نتيجة للنزاع بين الجيش وحركتي أبريستا وبيرونيستا الشعبيتين. وفي أواخر الخمسينيات أيضا جرت مفاوضات بين النخب الحاكمة في كل من كولومبيا وفنزويلا لوضع ترتيبات لإنهاء الدكتاتوريات العسكرية في هاتين الدولتين وإدخال المؤسسات الديمقراطية

وفى الوقت نفسه أفرزت بداية نهاية الحكم الاستعمارى الغربى عددا من الدول الجديدة. وفى العديد منها لم تبذل جهود حقيقية لإقامة مؤسسات ديمقراطية. وكانت الديمقراطية واهنة فى بعضها. ففى باكستان مثلا لم تمسك المؤسسات الديمقراطية بزمام الحكم أبدا وتم إلغاؤها رسميا عام ١٩٥٨. ونالت ماليزيا إستقلالها فى عام ١٩٥٧ واحتفظت بنظامها « شبه الديمقراطى » إلا فى فترات وجيزة - بين عامى ١٩٦٩ و ١٩٧١ - من حكم الطوارى ه. وكان بأندونيسيا شكل مضطرب من الديمقراطية البرلمانية من عام ١٩٥٠ إلى عام بأندونيسيا شكل مضطرب من الديمقراطية البرلمانية من عام ١٩٥٠ إلى عام

۱۹۵۷. وفي عدة دول جديدة - كالهند وسريلانكا والفيلبين و إسرائيل - بقيت المؤسسات الديمقراطية لعقد أو أكثر من السنين ، وفي عام ۱۹٦۰ بدأت أكبر دولة أفريقية حياتها بالنظام الديمقراطي.

الموجة المضادة الثانية: في أوائل الستينيات كانت الموجة الثانية من التحول الديمقراطى قد استنفذت طاقتها. وفي أواخر الخمسينيات كان النطور السياسى والتحولات في الأنظمة تتخذ سمة شمولية واضحة (١٣). وكان التغير في أشد صوره عنفا في أميريكا اللاتينية. فبدأ التحول إلى النظام الشمولي في بيرو في عام ١٩٦٢ عندما تدخل الجيش لتغيير نتائج الانتخابات. وفي العام التالي تم انتخاب شخص مدنى مقبول لدى الجيش رئيسا للبلاد، إلا أنه تم خَلْعُه بانقلاب عسكرى عام ١٩٦٨. وفي عام ١٩٦٤ أطاحت الانقلابات العسكرية بالحكومات المدنية في البرازيل وبوليفيا، وتَلَتْهُما الأرجنتين في عام ١٩٦٦ وإكوادور عام ١٩٧٢. وفي عام ١٩٦٦ تولت أنظمة عسكرية زمام الحكم في وإكوادور عام ١٩٧٢. وفي عام ١٩٧٣ تولت أنظمة عسكرية زمام الحكم في وشيلى وأورجواى وشيلى وكانت الحكومات العسكرية بالبرازيل والأرجنتين وشيلى وأورجواى أمثلة على نوع جديد من النظم السياسية يطلق عليه اسم والشمولية البيروقراطية المناهدة المناهد

وفى آسيا قام الجيش بفرض الأحكام العرفية فى باكستان عام ١٩٥٨. وفى أو أسيا قام الجيش بفرض الأحكام العرفية فى باكستان عام ١٩٥٨. وفى أواخر الخمسينيات بدأ سينجهان رى فى تقويض دعائم المهارسات الديمقراطية فى كوريا، وتمت الإطاحة بالنظام الذى خلَّفه عام ١٩٦٠ فى انقلاب عسكرى

Rupert Emerson,"The Erosion of Democracy", Journal of Asian (17) Studies 20 (November 1960),pp. 1-8.

Guillermo O'Donnell, Modernization and Bureaucratic Author-: انظر (۱٤) itarianism (Berkeley, 1973).

عام ١٩٦١. وحصل هذا النظام « شبه الشمولى » الجديد على الشرعية بانتخابات أجريت عام ١٩٦٧ إلا أنه تحول إلى نظام شمولى شامل صارم في عام ١٩٧٧. وفي عام ١٩٥٧ استبدل سوكارنو بالديمقراطية البرلمانية ديمقراطية موجهة في أندونيسيا ، وفي عام ١٩٦٥ قام الجيش الأندونيسي بإنهاء الديمقراطية الموجهة وتولى السلطة في البلاد. وفي عام ١٩٧٧ أعلن الرئيس فرديناند ماركوس الأحكام العرفية في الفيلبين، وفي عام ١٩٧٥ عطلت إنديراغاندي المهارسات الديمقراطية وأعلنت حالة الطواريء في الهند. وفي تايوان كان نظام كوومينتانج غير الديمقراطي قد تسامح مع المنشقين الليبراليين في الخمسينيات، إلا أن هؤلاء المنشقين تعرضوا للسحق في «العصور المظلمة» في السينيات وتم إسكات كل صوت سياسي معارض (١٥٥)

وفى منطقة البحر المتوسط خضعت الديمقراطية اليونانية لانقلاب الملكى في عام ١٩٦٧. وقام الجيش التركى الملكى في عام ١٩٦٧. وقام الجيش التركى بالإطاحة بالحكومة المدنية في البلاد في عام ١٩٦١ وتدخل من جديد في انصف انقلاب في عام ١٩٧١، وسمح بعودة حكومة منتخبة عام ١٩٧٧ ثم تولى السلطة كاملة في عام ١٩٨٠.

وفى الستينيات نالت عدة مستعمرات بريطانية غير أفريقية استقلالها وأنشأت نظها ديمقراطية دامت لفترات غير قصيرة. ومنها جامايكا وترينداد وتوباجو عام ١٩٦٢، ومالطة عام ١٩٦٤، وباربادوس عام ١٩٦٦، وجزر موريشيوس عام ١٩٦٨. إلا أن غالبية الدول الجديدة التي نالت استقلالها كانت في أفريقيا، وأهمها نيجيريا التي بدأت كديمقراطية لكنها خضعت لانقلاب عسكرى عام ١٩٦٦. والدولة الأفريقية الوحيدة التي أبقت على المهارسات

Tun-Jen Cheng,"Democratizing the Quassi-leninist Regime in Taiwan", (\0) World Politics 41 (July 1989), pp. 479-80.

الديمقراطية بها هي بوتسوانا. وهناك ثلاث وثلاثون دولة أفريقية أخرى نالت استقللها بين ١٩٥٦ و ١٩٧٠ وأصبحت شمولية بمجرد حصولها على الاستقلال أو بعده بقليل. وأدى إنهاء الاستعار في أفريقيا إلى قيام أكبر عدد من الحكومات الشمولية المستقلة في التاريخ.

كان التحول العالمي عن الديمقراطية في الستينيات والسبعينيات ظاهرة هامة. ففي عام ١٩٦٢ كانت هناك ثلاث عشرة حكومة في العالم ناتجة عن انقلابات عسكرية ، وفي عام ١٩٧٥ ارتفع العدد إلى ٨٣ حكومة. وفي تقدير آخر تحول ثلث عدد ٣٢ ديمقراطية قائمة في العالم في عام ١٩٥٨ إلى النظام الشمولي في أواسط السبعينيات (٢٦) . وفي عام ١٩٦٠ كانت تشع حكومات من عشر دول أميريكية جنوبية قد جاءت إلى الحكم عن طريق انتخابات ديمقراطية ، وفي عام ١٩٧٣ انخفض العدد إلى حكومتين فقط في فنزويلا وكولومبيا. وزادت حدة هذه الموجة من التحول عن الديمقراطية لأنها كانت تشمل دُولًا أبقت على النظم الديمقراطية لربع قرن أو يزيد كشيلي وأورجواي والهند والفيليين. وأدت هذه المحولات إلى إثارة نظرية الشمولية البيروقراطية لكي تقدم تفسيرا للتغيرات التي تحدث بأميريكا اللاتينية. كها أفرزت حالة تشاؤم عريضة فيها يتعلق بإمكانية تطبيق الديمقراطية في الدول النامية وأفرزت حالة قلق على استمرارية الديمقراطية في الدول المتقدمة التي طبقتها لسنوات طبوية بلة والمناهرة.

S.E. Finer, The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics, (17) 2nd ed (Harmondswirth, 1976), p. 223.

<sup>(</sup>١٧) ورد وصف موجز للتحول من التركيز على الديمقراطية إلى التركيز على الاستقرار وتناقضات التنمية وأزماتها في :

Samuel Huntington,"The Goals of Development", in Understanding Political Development, ed. Myron Weiner and Samuel Huntington (Boston, 1987), pp. 3ff.

الموجة الثالثة من التحول إلى الديمقراطية: تجاوزت جدلية التاريخ النظريات الاجتهاعية مرة أخرى. ففى السنوات الخمس عشرة التى تلت نهاية دكتاتورية البرتغال في عام ١٩٧٤ حَلَّت النظم الديمقراطية محل النظم الشمولية في حوالى ثلاثين دولة بأوربا وآسيا وأميريكا اللاتينية. وفي دول أخرى ظهرت حركات ليبرالية كبرى في النظم الشمولية. وفي دول غيرها حصلت الحركات الداعية إلى الديمقراطية على أرضية جديدة وشرعية في الوجود. ورغم وجود بعض المقاومة والانتكاسات كها حدث بالصين عام ١٩٨٩ إلا أن التحرك باتجاه الديمقراطية يبدو وقد اتخذ سمة المد العالمي وحقق انتصارا تلو للآخر.

وظهر هذا المد واضحا في جنوب أوربا أولا. فبعد ثلاثة أشهر ،ن انقلاب البرتغال إنهار النظام العسكرى الذى حكم اليونان منذ عام ١٩٦٧ وتولت الحكم حكومة مدنية بقيادة كونستانتين كارامنليس. وفي نوفمبر ١٩٧٤ حصل كرامنليس وحزب على أغلبية في انتخابات حامية، وفي الشهر التالى أعطت الجهاهير صوتها ضد عودة الملكية. وفي عام ٢٠ نوفمبر ١٩٧٥ أي قبل خمسة أيام من هزيمة إيانيس للهاركسيين اللسينينين في البرتغال أنهى موت الجنرال فرانكو حكمه الذى دام ستة وثلاثين عاما في أسبانيا. وفي الأشهر الثهانية عشر التالية قام الملك الجديد خوان كارلوس بمساعدة رئيس وزرائه أدولفو سواريز بتأمين التأييد البرلماني والشعبي لقانون للإصلاح السياسي أدى إلى انتخاب بعلس جديد قام بوضع مسودة دستور جديد تم التصديق عليه في استفتاء عام أجري في ديسمبر ١٩٧٨، وأجريت بمقتضاه انتخابات برلمانية جديدة في مارس ١٩٧٩.

وفى أواخر السبعينيات تحركت موجة التحول الديمقراطى نحو أميريكا اللاتينية. ففى عام ١٩٧٧ أعلن القادة العسكريون فى إكوادور عن رغبتهم فى الانسحاب من الحياة السياسية، وتم وضع مسودة دستور جديد فى عام ١٩٧٨،

وأدت الانتخابات التي أجريت في عام ١٩٧٩ إلى قيام حكومة مدنية. وحدث انسحاب عسكري مماثل في بيرو وأدى إلى انتخاب مجلس انتخابي في عام ١٩٧٨ وإلى وضع دستور جديد في عام ١٩٧٩ وإلى انتخاب رئيس مدنى في عام ١٩٨٠. وفي بـوليفيا أدى انسحـاب الجيش من الساحـة السياسيـة إلى بدء أربع سنوات مضطربة من الانقلابات وإلى اجهاض الانتخابات بدءا من عام ١٩٧٨، إلا أن الانتخابات النهائية أدت إلى اختيار رئيس مدنى في عام ١٩٨٢. وفي نفس ذلك العام أدت هزيمة الأرجنتين في حربها ضد بريطانيا إلى تقويض دعائم الحكومة العسكرية بها وإلى اجراء انتخابات في عام ١٩٨٣ لانتخاب رئيس وحكومة مدنية. وأدت المفاوضات التي جرت بين قادة الجيش والقادة السياسيين في أورجواي إلى انتخاب رئيس مدنى في نوفمبر ١٩٨٤. وبعد شهرين وصلت عملية « الانفتاح» (abertura) التي كانت قد بدأت بالبرازيل عام ١٩٧٤ إلى نقطة حاسمة بانتخاب أول رئيس مدنى للبلاد منذ عام ١٩٦٤. وفي الوقت نفسة، كان الجيش يرفع الانسحاب من الحياة السياسية أيضا في أميريكا الوسطى. فأقامت هندوراس رئيسا مدنيا في يناير ١٩٨٢، وأدلى شعب سلفادور بصوته لخوزيه نابليون دوارته ليصبح رئيسا في انتخابات ساخنة أجريت في مايو ١٩٨٤، وقامت جواتيهالا بانتخاب مجلس انتخابي في عام ۱۹۸۶ ورئیس مدنی فی عام ۱۹۸۵.

وظهرت الحركة الديمقراطية في آسيا أيضا. ففي عام ١٩٧٧ عادت الهند التي تعد الديمقراطية الأولى في العالم الثالث والتي ظلت تحت حكم قانون الطوارىء مدة عام ونصف إلى الطريق الديمقراطي من جديد. وفي عام ١٩٨٠ تولى الجيش التركي أزمة الحكم في تركيا للمرة الثالثة استجابة لحركات العنف والإرهاب التي اجتاحت البلاد، وفي عام ١٩٨٣ انسحب الجيش وأدت الانتخابات إلى اختيار حكومة مدنية، وفي نفس العام أدى اغتيال بينيو أكينو في

الفيلبين إلى تحريك عجلة الأحداث فى فبراير ١٩٨٦ وإلى إنهاء دكتاتورية ماركوس وإعادة الديمقراطية إلى البلاد. وفى ١٩٨٧ سلمت الحكومة العسكرية فى كوريا مرشحها للرئاسة إلى حملة انتخابية ساخنة وأجريت انتخابات نزيهه فاز فيها هذا المرشح. وفى العام التالى حققت المعارضة سيطرة على البرلمان الكورى. وفى ١٩٨٧ و ١٩٨٨ خففت الحكومة فى تايوان القيود المفروضة على النشاط السياسى فى البلاد ووعدت بإقامة نظام سياسى ديمقراطى. وفى عام ١٩٨٨ انتهى الحكم العسكرى فى باكستان وفازت المعارضة التى تقودها امرأة بالانتخابات وسيطرت على الحكم.

وفى نهاية العقد اجتاحت موجة التحول الديمقراطى العالم الشيوعى . فبدأت المجر فى عام ١٩٨٨ حركة الانتقال إلى نظام التعددية الحزبية. وفى انتخابات البرلمان القومى فى الاتحاد السوفيتى لعام ١٩٨٩ هزم العديد من قادة الحزب الشيوعى . وفى أوائل عام ١٩٩٠ تطورت أنظمة التعددية الحزبية فى الحزب البلطيق ، وتخلى الحزب الشيوعى السوفيتى عن دوره القيادى . وفى عام ١٩٨٩ إجتاحت حركة تضامن البولندية الانتخابات التى أجريت لاختيار برلمان وطنى وجاءت إلى الحكم بحكومة غير شيوعية . وفى ١٩٩٠ تم انتخاب زعيم حركة تضامن – ليخ فاونسا – رئيسا للبلاد ليحل محل الجنرال الشيوعى ياروزيلسكى . وفى الشهور الأخيرة من عام ١٩٨٩ تداعت الأنظمة الشيوعية فى ياروزيلسكى . وفى الشهور الأخيرة من عام ١٩٨٩ تداعت الأنظمة الشيوعية فى المدول فى عام ١٩٩٠ . وفى بلغاريا بدأ النظام الشيوعى فى التحرك صوب الليبرالية ، وظهرت حركات شعبية تدعو للديمقراطية فى منغوليا . وفى عام الليبرالية ، وظهرت حركات شعبية تدعو للديمقراطية فى منغوليا . وفى عام المبراكية ، وظهرت انتخابات شبه نزيهة فى هاتين الدولتين .

وفى نفس الوقت فى العالم الغربى فاز الحزب الحاكم فى المكسيك ولأول مرة بانتخابات رئاسية أجريت عام ١٩٨٨ ، وصَوَّت شعب شيلي في عام ١٩٨٨ في استفتاء على إنهاء سيطرة الجنرال بينوشيه الصارمة على السلطة ، وفى العام التالى تم انتخاب رئيس مدنى . وأدى التدخل العسكرى الأميريكى إلى وضع نهاية للدكتاتورية الماركسية فى جريناده عام ١٩٨٣ ولدكتاتورية الجنرال نورييجا العسكرية فى بنها عام ١٩٨٩ . وفى فبراير ١٩٩٠ منى النظام الماركسى فى نيكارجوا بهزيمة إنتخابية ، وفى ديسمبر ١٩٩٠ تـم انتخاب حكومة ديمقراطية فى هاييتى .

كما شهدت السبعينيات وأوائل الثمانينيات آخر مراحل الاستعمارية الأوربية. فأدت نهاية الامبراطورية البرتغالية إلى قيام خمس حكومات غير ديمقراطية . وفي عام ١٩٧٥ نالت بابواغينيا الجديدة استقلالها وقامت بها حكومة سياسية ديمقراطية . وأدى زوال الامبراطورية البريطانية عن بقايا مستعمراتها إلى قيام عشر دول جديدة احتفظت كلها تقريبا بمؤسسات ديمقراطية ولو أن هذه المؤسسات كان ينبغى إعادتها في جريناده عن طريق تدخل عسكرى خارجى . ونالت ناميبيا استقلالها عام ١٩٩٠ وتولت السلطة فيها حكومة منتخبة في انتخابات جرت تحت إشراف دولى .

أما فى أفريقيا والشرق الأوسط فكان التحرك باتجاه الديمقراطية محدودا فى الثهانينيات. فعسادت نيجيريا إلى الحكم الديمقراطى المدنى فى عام ١٩٧٩ وفى إلا أن انقلاباً عسكريًّا جديدا تولى مقاليد الأمور بها فى بداية عام ١٩٨٤. وفى عام ١٩٩٠ حدث قدر من التحول الليبرالى فى السنغال وتونس ومصر والجزائر والأردن. وفى عام ١٩٧٨ بدأت حكومة جنوب أفريقيا عملية بطيئة للحد من التمييز العنصرى، وتوسعت فى عملية المشاركة السياسية بالنسبة للأقليات غير البيضاء، ولكن ليس بالنسبة للأغلبية الساحقة من السود من سكان البلاد. وبعد انتخاب ديكليرك رئيسا تم استئناف العملية فى عام ١٩٩٠ بمفاوضات جرت بين الحكومة وبين المجلس الوطنى الأفريقى. وفى عام ١٩٩٠ حدثت

تحركات ديمقراطية في نيبال وألبانيا ودول أخرى كانت تجاربها السابقة مع الديمقراطية متواضعة أو منعدمة .

ويمكن القول بصورة عامة إن التحرك باتجاه الديمقراطية كان ظاهرة عالمية . ففي خلال خمسة عشر عاما تحركت الموجة الديمقراطية عبر جنوب أوربا واجتاحت أميريكا اللاتينية وتحركت صوب آسيا وزعزعت الدكتاتورية في المعسكر السوفيتي . وفي عام ١٩٧٤ كانت هناك ثماني دول من عشر لاتزال بها حكومات غير ديمقراطية . وفي عام ١٩٩٠ كانت هناك تِسْع دول منها تضم حكومات منتخبة ديمقراطيا . وفي عام ١٩٧٠ وطبقا لتقديرات «دار الحريات» كان ٣٢٪ من سكان العالم يعيشون في دول حرة ، وفي عام ١٩٧٦ ونتيجة لحكم قانون الطوارىء في الهند انخفضت النسبة إلى أقل من ٢٠٪ . وفي عام ١٩٩٠ كانت نسبة ٣٩٪ من سكان العالم تعيش في مجتمعات حرة .

إن موجات التحول الديمقراطى والموجات المضادة توحى بوجود نمط «خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الوراء». فيبين العمود الأخير من الجدول (١) مدى تشأومية المستقبل الذى ينتظر الديمقراطية. ففى مجرى الموجتين المضادتين كانت نسبة ٧, ١٩٪ و ٦, ٤٤٪ من دول العالم ديمقراطية. وفى ذروة الموجتين الديمقراطيتين كانت الديمقراطية سائدة فى ٣, ٥٤٪ و٤, ٣٣٪ من دول العالم. وفى عام ١٩٠٠ كان مايقرب من ٥٤٪ من دول العالم المستقلة تحظى بنظم ديمقراطية، وهى نفس النسبة التى كانت عام ١٩٢٢. وهناك فارق بالطبع بين ديمقراطية جريناده وديمقراطية الصين، إذ تتفاوت النسب بصورة كبيرة .وبين عامي ١٩٧٧ و ١٩٩٠ انخفض عدد الدول ذات النظام الشمولي لأول مرة ، ولكن من عام ١٩٩٠ لم تكن الموجة الديمقراطية الثالثة قد زادت نسبة الدول الديمقراطية في العالم إلى ما يتجاوز الذروة السابقة قبل ذلك بستين عاما .

جدول (۱) التحول الديمقراطي في العالم الحذيث

| النسبة المئوية<br>لإجمالي الدول<br>الديمقراطية | إجمالي الدول | الدول غير<br>الديمقراطية | الدول<br>الديمقراطية | السنة |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-------|
| ٤٥,٣                                           | ٦٤           | 40                       | 44                   | 1977  |
| 19,7                                           | 71           | ٤٩                       | ١٢                   | 1987  |
| ٣٢, ٤                                          | 111          | ٧٥                       | 47                   | 1977  |
| 45,7                                           | 177          | 9.7                      | ۳.                   | 1974  |
| ٤٥,٠                                           | 1 7 9        | <b>V</b> 1               | ٥٨                   | 199.  |

### قضايا التحول الديمقراطي

إن المحكمة العليا تتبع تقارير عن نتائج الانتخابات ، ويسعى علماء الاجتماع دائما للحاق بالتاريخ ووضع نظريات تفسر أسباب مايحدث . فحاولوا تفسير التحول عن الديمقراطية في الستينيات والسبعينيات بالإشارة إلى عدم ملائمة الديمقراطية للدول الفقيرة ومزايا النظام الشمولي بالنسبة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والأسباب التي تؤدي بالنمو الاقتصادي إلى إفراز شكل جديد من الشمولية البيروقراطية . وقد بدأ التحول نحو الديمقراطية وقت صياغة هذه النظريات . لذا فقد حَوَّلَ علماء الاجتماع اتجاههم وبدأوا في الكتابة عن شروط التحول الديمقراطي وإجراءاته ومشكلات ترسيخ دعائم الأنظمة عن شروط التحول الديمقراطي وإجراءاته ومشكلات ترسيخ دعائم الأنظمة

الديمقراطية . وأدت هذه الدراسات إلى توسيع نطاق المعارف المتاحة عن عمليات التحول إلى الديمقراطية وفهم هذه العمليات (١٨) .

وفي أواسط الثهانينيات أدت التحولات الديمقراطية كذلك إلى إفراز موجة من التفاؤل بالنسبة لمستقبل الديمقراطية . وكانت الشيوعية تعد « فشلا ذريعا » بتعبير زبجنيو بريجينسكى . ورأى آخرون أن « نفاد البدائل القابلة للتطبيق » يعنى « انتصار الليبرالية الاقتصادية والسياسية ». ورأى آخرون أن « الديمقراطية قد انتصرت » وقال البعض إن « التفاؤل بشأن الديمقراطية له أسباب أكبر مما للتشاؤم الذى ران في عام ١٩٧٥ » (١٩١ ) . وهكذا يتضح التناقض بين النظرتين فيها بين أواسط السبعينيات وأواخر الثهانينيات فيها يتعلق بمستقبل الديمقراطية .

ما أن بدأ هذا التأرجح في الآراء حتى ثارت قضايا جوهرية تتعلق بالصلة بين الديمقراطية السياسية وتطور التاريخ . وكانت القضايا الكبرى تتعلق بمدى الديمقراطية واستمراريتها . فهل هناك اتجاه طويل المدى وعالمي نحو توسع الأنظمة السياسية الديمقراطية في أرجاء العالم؟ أم أن الديمقراطية السياسية شكل محدود من الحكم - له بعض الاستثناءات - وقاصر على

<sup>(</sup>١٨) وتشمل الكتابات المتعددة المؤلفين ما يلي:

Juan Linz and Alfred Stepan, eds., The Breakdown of Democratic Regimes (Baltimore, 1978); Guillermo O'Donnell, Transitions from Authoritarian Rule, 4 vols. (Baltimore, 1986); and Larry Diamond and Seymour Martin Lipdset, eds., Democracy in Developing Countries, 4 vols. (Colo., 1988-89).

ويعكس كتاب لينز وستيبان الانتقال من الموجة الثانية إلى الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي باشتهالة على دراسات تتناول ظهور الديمقراطية وانهيارها.

Francis Fukuyama, "The end of history" The National Interest 16 (14) (Summer 1989), p.3; Charles Krauthammer, "Democracy Has Won", Washington Post National Weekly Edition, April 3-9, 1989, p. 24.

المجتمعات الغنية أو الغربية دون غيرها ؟ أم هل تعد الديمقراطية السياسية شيئا مؤقتا ونمطا للحكم يُتَدَاول تبادليا مع عدد كبير من أنهاط الحكم الاستبدادى ؟ وهل هذه القضايا هامة ؟ قد يرى البعض أنها غير هامة على أساس عدم وجود فارق لدى أى شعب بين الحكم الديمقراطى ونظيره غير الديمقراطى في دولة ما . وهناك كم هائل من الكتابات الأكاديمية مثلا ترى أن الكثير من السياسات العامة يتم صياغته في ضوء مستوى النمو الاقتصادى أكثر منه في ضوء طبيعة النظام في الدولة . فالفساد والعجز وسيطرة فئة محددة ومحدودة ذات مصالح خاصة كلها أمور قائمة في كل المجتمعات بصرف النظر عن شكل الحكم بها . بل أن أحد أوسع الكتب انتشارا عن السياسات المقارنة يبدأ بدعوى أن « أهم فارق سياسى بين الدول يتعلق لا بشكل الحكم فيها بل بدرجة الحكم فيها » (٢٠) .

هناك قدر من الحق في هذه الآراء . فشكل الحكم لايمثل أهم شيء في بلد من البلدان ولا يعد الشيء الهام الوحيد . فالفارق بين النظام والفوضي يتسم بأهمية أكبر من الفارق بين الديمقراطية والدكتاتورية . إلا أن هذا الفارق له خطورته لعدة أسباب ، أولها : أن الديمقراطية السياسية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحرية الفردية . فيمكن للديمقراطية أن تنتهك حرية الفرد وهو مايحدث بالفعل، وقد تقدم دولة شمولية منظمة ما درجة عالية من الأمن والنظام لمواطنيها . ولكن في النهاية تجد أن الصلة بين وجود الديمقراطية ووجود الحرية الفردية وثيقة تماما . كما أن تأثير السياسة الديمقراطية على المدى البعيد هو توسيع نطاق الحرية الفردية وتعميقها . فالحرية هي الهدف الأمثل للديمقراطية . وإذا كان اهتهام المرء مُنْصبًا على الحرية كهدف اجتهاعي فيجب أن يولي اهتهامه أيضا إلى مصير الديمقراطية .

Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies, (New (Y•) Haven, 1968), p.1.

ثانيا: أن الاستقرار السياسي وشكل الحكم شيئان مختلفان كما سبقت الإشارة ، لكنهما مرتبطان أيضا . فغالبا ماتتسم الديمقراطيات بصعوبة القياد إلا أنها غالبا ما لا تتصف بالعنف. وتميل الديمقراطيات في العالم الحديث إلى عدم الخضوع للعنف المدنى بالقدر الذي نراه في الأنظمة غير الديمقراطية. وتستخدم الحكومات الديمقراطية قبدرا أقل من العنف ضد مواطنيها عما تستخدمه النظم الاستبدادية . كما تقدم الديمقراطيات قنوات مقبولة للتعبير عن الرأى المعارض في إطار النظام القائم. وبالتالي فإن كُلَّا من الحكومة والمعارضة لاتجد دافعا يدفعها للجوء إلى العنف ضد الأخرى . كما تسهم الديمقراطية في ترسيخ الاستقرار عن طريق تقديم الفرص لتغيير القادة السياسيين وتبديل السياسات العامة . ونادرا مايتم التغيير في الديمقراطيات بصورة جذرية بين يوم وليلة ، بل يتسم فيها بالاعتدال والقيمة . وتتصف الديمقراطيات بدرجة أكبر كثيرا من الحصانة ضد الاضطرابات الثورية الكبري عن النظم الشمولية . فلا يمكن للثورة أن تنجح ضد حكومة « جاءت إلى السلطة عبر شكل ما من أشكال الصوت الشعبي وتحتفظ بشرعية دستورية ولو ظاهرية » كما ذكر شي جيفاراذات مرة (٢١).

ثالثا: إن انتشار الديمقراطية له تأثيراته على العلاقات الدولية. فمن الناحية التاريخية خاضت الديمقراطيات حروبا لاتقل عما خاضتة النظم الاستبدادية. وخاضت الأنظمة الشمولية حروبا ضد الديمقراطيات وكذلك ضد أنظمة شمولية أخرى. أما الديمقراطيات فلم تَخُضْ حروبا ضد بعضها البعض منذ أوائل القرن التاسع عشر وحتى عام ١٩٩٠ إلا في حالات ضئيلة

Che Guevara, Guerrilla Warfare (New York, 1961), р.2. (Ү1)

للغاية (٢٢). وطالما استمرت هذه الظاهرة فان انتشار الديمقراطية معناه توسيع نطاق السلام في العالم. وبناء على تجارب سلبقة فإن العالم اذا سلات المديمقراطية خلى من العنف الدولى. واذا تحول كل من الإتحاد السوفيتي والصين على وجه الخصوص إلى الديمقراطية كغيرهما من القوى الكبرى ازدادت احتمالات انخفاض العنف بين الدول.

من ناحية أخرى فإن العالم المنقسم هو عالم يسودة العنف. وقد أدى تطور الاتصالات والاقتصاد إلى زيادة التفاعل بين الدول. ويذكر أن ابراهام لنكولن قال ذات مرة عام ١٨٥٨ أن « البيت المنقسم على نفسه لاقدرة له على التحمل. وهذه الحكومة لاتستطيع ان تحتمل أن تكون نصف عبيد ونصف أحرار ». والعالم في نهايات القرن العشرين لايعد بيتا واحدا ، بل إنه في سبيله إلى التكامل الوثيق. والاعتهاد المتبادل هو الاتجاه السائد في عصرنا. فإلى متى يمكن أن يستمر العالم في الحياه ونصفه ديمقراطي ونصفه الآخر استبدادي ؟.

أخيرا فإن مستقبل الديمقراطية في العالم له أهمية خاصة بالنسبة للأميريكيين. فالولايات المتحدة هي الدولة الديمقراطية الأولى في العالم الحديث وهويتها كأمة لاتنفصل عن التزامها بالقيم التحررية والديمقراطية. وقد تغير الدول الأخرى نظمها السياسية وتستمر في وجودها كدول. أما الولايات المتحدة فلا تملك هذا الاختيار. لذا فإن الأميريكيين يولون أهمية خاصة لتنمية البيئة العالمية الصالحة للديمقراطية.

إذن فمستقبل الحرية والاستقرار والسلام والولايات المتحدة يتوقف على مستقبل الديمقراطية .

#### 

<sup>:</sup> انظر: كتابات عديدة عن طبيعة هذه الظاهرة ومداها وأسبابها المحتملة. انظر: Dean Babst,"A Force for Peace", Industrial Research 14 (April 1972), pp . 55-58; R.J. Rummel,"Libertarnism and International Violence", Journal of Conflict Resolution 27 (March 1983), pp . 27-71.

# الباب الثانى الأسسباب الأسسباب تفسير ظاهرة الموجسات

إن التحول الديمقراطى والموجات المضادة تعد جوانب من ظاهرة أشمل في السياسة. ففي بعض عصور التاريخ تحدث مثل هذه الأحداث في وقت واحد في عدد من الدول أو النظم السياسية. ففي عام ١٨٤٨ نشبت الثورات في دول أوربية عدة. وفي عام ١٩٦٨ اجتاحت المظاهرات الطلابية العديد من الدول في عدة قارات. وغالبا ما قامت الانقلابات العسكرية في عدة دول في أميريكا اللاتينية وأفريقيا في وقت واحد. وتودى الانتخابات في الدول الديمقراطية إلى تحول باتجاه اليسار في عقد ثم إلى تحول نحو اليمين في العقد التالى. وانتشرت موجة التحول الديمقراطي الطويلة في القرن التاسع عشر لمدة تكفى لتمييزها عن الموجات الديمقراطية والمضادة التالية. وحدثت كل موجة من هذه الموجات في فترة زمنية قصيرة نسبيا. والمشكلة هي تحديد الأسباب المحتملة للموجات كنظيراتها في السياسة.

فلنفترض عالما من ست دول مرقمة من ١ إلى ٦ . ولنفترض أيضا حدوث حدث مماثل كالتحول الديمقراطي (×) في كل دولة منها في فترة زمنية قصيرة نسبيا . فها الذي يمكن أن يؤدي إلى هذه التحولات ؟ ثمة تفسيرات عديدة .

السبب الواحد: يمكن القول بأن هذه التحولات الستة لها سبب واحد (A) يقع بمعزل عن الأحداث الجارية في أية دولة من الدول الست. وقد يكون هذا السبب مثلا قيام قوة عظمى جديدة أوتغيير كبير آخر في توزيع القوة في

العالم. وقد تكون حربا كبرى أو حدثا هاما يؤثر على المجتمعات الأخرى. فقد أقامت عدة دول في أمير يكا اللاتينية مثلا نظها ديمقراطية أو أجرت انتخابات قومية جديدة في عامى ١٩٤٥ و ١٩٤٦. وتشير الدلائل إلى أن تطور هذه التحولات كان نتيجة لسبب واحد (A) أى انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

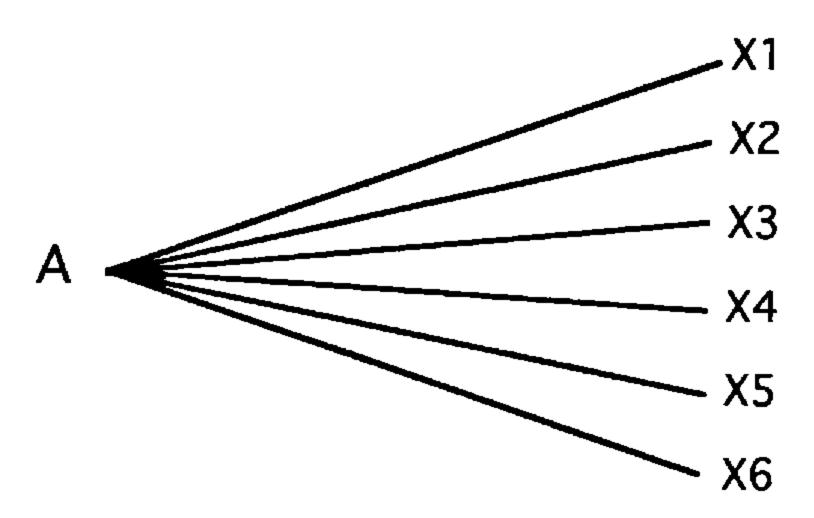

التطور المتوازى: وقد يؤدى إلى هذه التحولات (×) تطورات فى نفس هذا السبب المستقل ( A2,A1 إلخ ) فى كل من الدول الست فى وقت واحد . وترى بعض النظريات مثلا أن أية دولة يمكن أن تنمو فيها الديمقراطية عندما تمر ببعض مراحل التطور الاقتصادى وتحقق مستوى محددا من الناتج الإجمالى القومى بالنسبة للفرد أو مستوى محددا من محو الأمية . وفى هذه الحالة فإن التقدم الديمقراطى فى داخل كل دولة يَنْجُم عن شىء يميز هذه الدولة ، ولكن قد تكون الأسباب متشابهة وفى وقت واحد فى الدول الأخرى وتؤدى إلى نتائج

 A1
 X1

 A2
 X2

 A3
 X3

 A4
 X4

 A5
 X5

 A6
 X6

كرات الثلج: وقديكون من الأسباب الهامة لحدوث (×) في دولة واحدة هو حدوث (×) في دولة أخرى. فإذا حدثت هذه الأحداث بصورة متزامنة تماما فإن هذا الافتراض يصبح مستحيلا. والتزامن التام نادرا الحدوث على أية حال. ويتم تناقل أخبار الأحداث السياسية الهامة في وقت واحد تقريبا حول العالم. وبالتالي فإن حدوث (×) في دولة ما يمكن أن يطلق شرارة حدث مماثل في الوقت نفسه تقريبا في دولة أخرى.

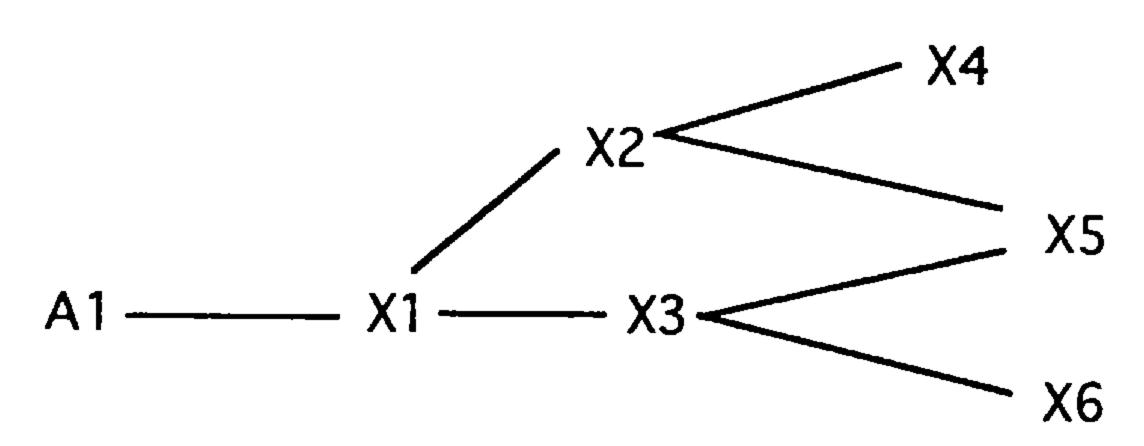

العلاج السائد: وقد تتفاوت أسباب الحدث (×) بصورة كبيرة بين دول وأخرى. إلا أن هذه الأسباب المختلفة قد تعجل بايجاد رد فعل مشترك اذا ما كانت النخب في مختلف الدول تشترك معا في الإيهان بفعسالية رد فعل ، أى العلاج السائد لروح العصر . وهو ما يشبه تناول ستة أفراد لأقراص الأسبرين في وقت واحد لعلاج ست علل صحية مختلفة ، كذلك قد تشترك ست دول في عملية تحول في نظامها في وقت واحد بغرض معالجة ست مجموعات من المشكلات تختلف تماما فيها بينها: كالتضخم في دولة ، وانهيار القانون والنظام في دولة ثانية ، والكساد الاقتصادى المزمن في ثالثة ، والهزيمة العسكرية في رابعة وهكذا . وفي هذه الحالة نجد أن الأسباب الفردية المحددة ( c3,b2,a1 إلخ) لكني المتغير السياسي تسير وفقا لعدد من المعتقدات السياسية المشتركة (2) لكي تؤدى إلى ردود أفعال متشابهة تجاه (x) .

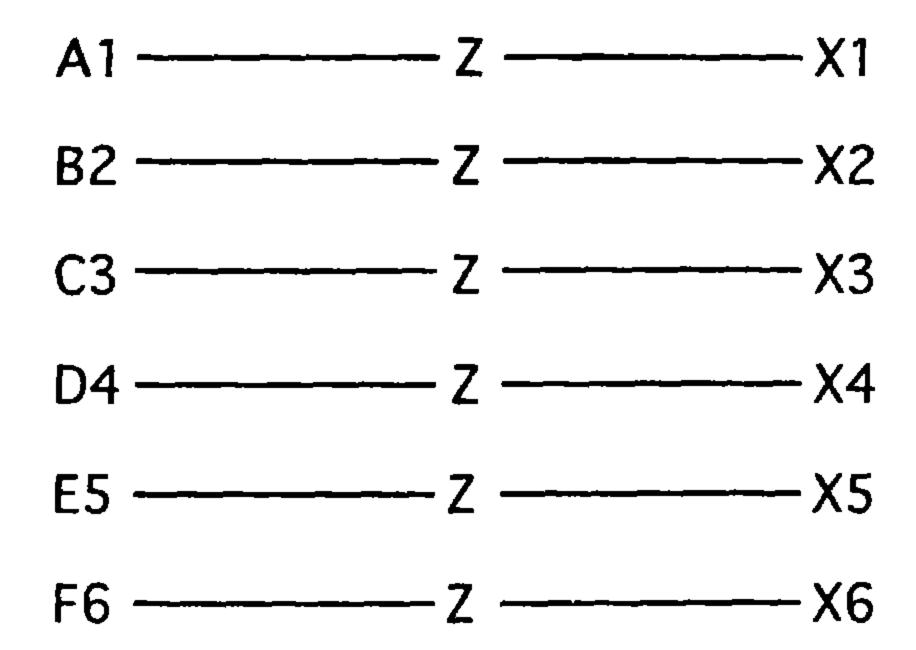

ولا تُعَدُّ هذه التغيرات الأربعة للموجات السياسية كاملة ولا شاملة ولا شاملة ولا تُعَدُّ هذه التغيرات الأربعة للموجات السياسية معا في موقف ما . فهي فليست متناقضة بالضرورة . فقد تسير العوامل الأربعة معا في موقف ما . فهي نهاذج تفسيرية تؤخذ في الاعتبار في محاولة تفسير الموجات السياسية .

### تغير موجات التحول الديمقراطي

إن العنصر المتغير لهذه الدراسة ليس الديمقراطية ، بل التحول إلى الديمقراطية . والهدف فيها هو تفسير أسباب تحول بعض الدول الشمولية إلى الديمقراطية في فترة زمنية محددة . فالتركيز مُنْصَبُّ على تغيير النظم لا وجود النظم . من شم فإن هذه الدراسة تختلف عن نظيراتها التي تتناول سهات المجتمعات ذات النظم الديمقراطية واللايمقراطية . وهناك عدد من الدراسات أوضحت وجود صلات قوية بين مختلف العوامل الاجتهاعية والاقتصادية وبين وجود المؤسسات الديمقراطية . وكها يرى البعض فإن التفسير الوراثي يختلف عن التفسير الوظيفي (١) . فكل الدول الغنية تقريبا ديمقراطية وكل الديمقراطيات غنية . ومثل هذا الربط لا يقول شيئا عن العاية ، وإذا توفر الغني للديمقراطيات للدة زمنية طويلة قبل أن تصبح ديمقراطية (كها هو الحال

Dankwart Rustow, "Transition to Democracy", Comparative Politics 2 (1) (April 1970), pp 337ff.

بالنسبة لمعظم دول شهال أوربا) إذن فإن الغنى فى حد ذاته لا يعد تفسيرا كافيا لتحولها من السياسة غير الديمقراطية إلى السياسة الديمقراطية . وهناك أيضا ربط تاريخى وثيق بين البروتستانتية والديمقراطية ، الا أن هناك العديد من الدول البروتستانتية غير ديمقراطية وظلت كذلك لمدة قرن أو يزيد قبل أن تتحول إلى الديمقراطية .

إنها مسألة معقدة لأن التغير في المتغير المستقل قد يتخذ شكل ثبات المتغير المستقل. فثلاث سنوات من الركود الاقتصادى في ظل نظام شمولي قد لا تؤدى إلى انهياره، لكن خمس سنوات من الركود قد تؤدى إلى انهياره. فالتأثير المتغير المستقل قد يودى بمرور الوقت إلى حدوث تغيير في المتغير التابع. أو يمكن القول إن «التغير الاجتماعي والدولي قد يستمر لمدة طويلة ولا يبدأ في إحداث تغيير في النظام السياسي حين يحدث خلل قصير المدى الانكار وأكبر احتمال أن يكون للتغيير بهذا المعنى تأثيرات سياسية إذا ما اشتمل على متغيرات مستقلة من قبيل وجود تيارات اقتصادية أو اجتماعية معينة دون غيرها.

والمتغير التابع لايتسم بالدينامية وحسب بل بالتعقيد أيضا . فيفترض الناس أحيانا أن الإطاحة بالدكتاتورية تؤدى إلى قيام الديمقراطية . والحقيقة أن الأنظمة غير الديمقراطية قد تحل محلها أنظمة أخرى غير ديمقراطية . كما أن العوامل المسئولة عن إزالة نظام غير ديمقراطي قد تختلف عن العوامل التي تؤدى إلى قيام نظام ديمقراطي . وقد يؤدى الفشل الاقتصادي لأي نظام شمولي ألى تقويض ذلك النظام ، الا أن النجاح الاقتصادي لأي نظام شمولي قد يؤدى إلى وضع أسس نظام ديمقراطي . والظروف التي تسهم في إقامة نظام ديمقراطي قد يؤدى إلى وضع أسس نظام ديمقراطي . والنظروف التي تسهم في إقامة نظام ديمقراطي قد لاتسهم في ترسيخ دعائمه واستقراره على المدى البعيد . ويشتمل

Gabriel Almond,"Approaches to Developmental Causation", in Crisis, (Y) Choices and Change, ed. Gabriel Almond (Boston, 1973). p. 28.

التحول الديمقراطى على أبسط مستوياته على مايلى: (١) إزالة نظام شمولى ، (٢) اقامة نظام ديمقراطى . وقد تكون (٢) اقامة نظام ديمقراطى . وقد تكون الأسباب المختلفة والمتناقضة مسئولة عن كل من التطورات الثلاثة المذكورة .

وهناك مشكلات تنجم عن تحليل المتغير المستقل والأسباب المحتملة للتحول الديمقراطى أيضا. ومن أشد هذه المشكلات تطرفا خطر الحشو الفارغ بلا معنى . فالنُخب السياسية تطيح بالأنظمة الشمولية وتقسيم أنظمة ديمقراطية. فلهاذا تفعل النخب السياسية ذلك ؟ يفترض أنها تتصرف وفقا لمصالحها وقيمها وأهدافها كها يتراءى لها . فإن أرادت الديمقراطية فإنها تقيمها أو يمكن القسول إن إقامة الديمقراطية يتطلب توصل النخب السياسية إلى الإجاع إجرائى على قواعد اللعبة » (٣) . والتركيز هاهنا يَنْصَبُّ على ماقد يعد أهم متغير تفسيرى ، وهو معتقدات النخب السياسية وسلوكياتها . وهو متغير قوى إلا أنه غير كاف . ويمكن إقامة الديمقراطية حتى إن لم يقبلها الشعب . لذا فقد لا يكون من العبث القول بأن الديمقراطية تقوم إذا ما أرادها الشعب .

إن الفارق بين المتغيرات المستقلة والتابعة يتضبح إلى أقصى حداذا ما تباينت في ترتيبها ، وإذا تم اللجوء إلى المتغير الاقتصادى لتفسير أحد المتغيرات السياسية . وينحو التراث الفكرى الماركسى بأكمله هذا المنحى . وتتوافر البيانات الاقتصادية والاحصاءات الخاصة بالعديد من الموضوعات لعدد كبير من المجتمعات وخاصة منذ الحرب العالمية الثانية ، أما بالنسبة للمجتمعات الغربية فمنذ القرن التاسع عشر . ولا مفر من أن يلجأ المحللون إلى هذه البيانات للوقوف على الصلات السببية بين العوامل الاقتصادية وبين التحول إلى الديمقراطية . وقد تستفيد هذه الجهود من النظريات الموضوعة وقد لا تستفيد .

Dankwart Rustow,"Transition to Democracy", p. 337. (Y)

يتحدث علماء الاجتماع أحيانا عن مشكلة التحديد الصارم، أى وجود وفرة من النظريات المحكمة التى تفسر حدثا ما وما يعقبه من مشكلات. ولا يمثل ذلك مشكلة إلا بالنسبة للمهتمين بالنظريات التقديرية. ولا وجود لهذه المشكلة بالنسبة للمعنيين بتفسير الأحداث. ولكل شيء في السياسة أسباب عديدة. فلماذا يفوز هذا المرشح دون غيره في الانتخابات؟ فيحتاج تفسير نتيجة الانتخابات على بساطتها إلى عدد من المتغيرات والنظريات الكامنة وراء هذه المتغيرات. ووقوع الحدث تاريخيا يجب تحديده نظريا بصورة صارمة ودقيقة. وهذ هو الحال بالنسبة للتحول الديمقراطي.

هناك العديد من النظريات والمتغيرات المستقلة الرامية إلى تفسير عملية التحول الديمقراطي . ومن بين المتغيرات التي يقال إنها تسهم في إقسامة الديمقراطية والتحول الديمقراطي ما يلي :

مستوى عال من الثراء الاقتصادى.

التوزيع المتساوي نسبيا للدخل والثروات.

وجود إقتصاد السوق.

النمو الاقتصادي والتحديث الاجتماعي.

وجود ارستقراطية إقطاعية في مرحلة ما من تاريخ المجتمع.

غياب الإقطاع في المجتمع.

وجود برجوازية قوية ( فبدون برجوازية لاقيام للديمقراطية ) .

وجود طبقة متوسطة قوية .

ارتفاع نسبة التعليم وإنخفاض الأمية.

وجود ثقافة تقوم على الوسيلة لا الهدف.

البروتستانتية.

وجود التعددية الاجتهاعية والفئات الوسيطة القوية . تطور روح التنافس السياسي قبل التوسع في المشاركة السياسية .

وجود هياكل ديمقراطية للسلطة داخل فثات المجتمع وخاصة القريبة الصلة منها إلى السياسة .

انخفاض مستوى العنف المدنى.

انخفاض مستوى الاستقطاب السياسي والتطرف السياسي .

وجود زعماء سياسيين ملتزمين ومؤمنين بالديمقراطية.

المرور بتجربة الخضوع للاستعمار البريطاني.

رسوخ تراث التسامح والتفاهم.

الخضوع لاحتلال قوة أجنبية ديمقراطية.

التأثر بإحدى القوى الأجنبية الديمقراطية.

رغبة النخبة في محاكاة الدول الديمقراطية .

رسوخ فكرة إحترام القانون وحقوق الأفراد.

التجانس الطائفي ( سواء عرقيا أو عنصريا أو دينيا ) .

التعددية الطائفية ( سواء عرقيا أو عنصريا أو دينيا ) .

وجود إجماع حول المبادىء السياسية والاجتماعية .

غياب الاجماع حول المبادىء السياسية والاجتماعية.

وتتسم النظريات التي تربط بين هذه العوامل وبين الديمقراطية والتحول الديمقراطي بالأحكام والدقة الظاهرية دائها. إلا أن كل متغير ونظرية يحتمل أن يكون لها ارتباط بحالات قليلة فقط. ففي نصف القرن التالي لعام ١٩٤٠

حدث التحول الديمقراطى فى الهند وكوستاريكا وفنزويلا وتركيا والبرازيل وبتسوانا واليونان واليابان. ولا شك أن هناك متغيرات مشتركة ما تجمع بين هذه التحولات فى هذه الدول لكنها تفشل ويثبت أنها مجرد هراء. فأسباب التحول الديمقراطى تختلف بصورة جذرية من مكان إلى خر ومن فترة زمنية إلى فترة أخرى. وقد نخرج من تعددية النظريات وتباين التجارب بصدق هذه النقاط:

١ - ليس هناك عامل واحد كاف لتفسير نمو الديمقراطية في كل الدول أو
 في دولة واحدة .

٢ - لا يحتاج نمو الديمقراطية في كل الدول إلى عامل واحد بعينه .

٣ - إن التحول الديمقراطي في كل دولة هو نتيجة لمجموعة من الأسباب.

٤ - تتفاوت مجموعة الأسباب المؤدية إلى الديمقراطية من دولة إلى أخرى .

٥ - إن مجموعة الأسباب المسئولة عن قيام موجة من التحول الديمقراطي
 تختلف عن مجموعة الأسباب المسئولة عن الموجات الأخرى .

٦ - إن الأسباب المسئولة عن التغيرات المبدئية للنظام الحاكم في ظل موجة من التحول الديمقراطي قد تختلف عن الأسباب المسئولة عن التغيرات اللاحقة التي تطرأ على النظام في تلك الموجة .

وفى ضوء الاختلاف بين المجتمعات التى تحكمها حكومات ديمقراطية خرج أحد الباحثين باستنتاج فحواه أن « المرء لكى يستطيع أن يفسر التحول الديمقراطي ينبغي عليه أن يمعن النظر في الاستراتيجيات المتاحة لمن يسعون إلى القيام بثورة ديمقراطية الله وتلقى هذه المقولة الضوء على الدور الحيوى الذي

Myron Weiner, "Empirical Democratic Theory", PS 20 (Fall 1987), (§) p. 863.

تلعبه القيادة السياسية والمهارة السياسية في إقامة الديمقراطية. إلا أنها لا ينبغى أن تودى إلى الرفض التام لسائر العوامل الاجتهاعية والاقتصادية والثقافية الأشمل في تفسير التطور الديمقراطي. فهناك سلسلة من الأسباب والعوامل الدولية والاجتهاعية والاقتصادية والثقافية والسياسية تعمل جميعا ولو بسبل شتى على تسهيل إقامة الديمقراطية أو دعم الشمولية.

هكذا تتفاوت أسباب التحول الديمقراطى وأهميتها بمرور الوقت. فالنمو الاقتصادى والتصنيع والتحول الحضرى وظهور البرجوازية والطبقة المتوسطة ونمو الطبقة العاملة والانخفاض التدريجى فى التفاوت الاقتصادى لعبت جميعا دورا ما فى التحرك نحو التحول الديمقراطى فى دول شهال أوربا فى القرن التاسع عشر. وشهدت هذه الدول تكون الروح الفكرية الجهاعية على يد لوك وبنثام وميل ومونتسكيو وروسو والمثل الخاصة بالثورة الفرنسية. وفى الدول التى استوطنها الإنجليز – الولايات المتحدة واستراليا وكندا ونيوزيلنده – كانت عدة عوامل من هذه العوامل قائمة وساندتها فرص اقتصادية كبيرة مع ضعف النظم التى كانت قائمة فيها والمساواة فى توزيع الموارد. كها يمكن القول بأن البروتستانتية شجعت على التحول إلى الديمقراطية ؛ فكان ثلثا الدول التى المبروتستانتية شجعت على التحول إلى الديمقراطية ؛ فكان ثلثا الدول التى أقامت مؤسسات ديمقراطية قبل عام ١٩٠٠ تدين بالبروتستانتية.

إن انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى وتفكك الإمبراطوريات بعد الحرب كان له تأثير هام على التحول إلى الديمقراطية . ونجحت دول الحافة الأوربية – فنلندا وآيسلنده وآيرلندا – في تدعيم أسس النظم الديمقراطية نسبيا بينها فشلت الدول الوسطى التي خلفت آل رومانوف وإمبراطوريات ها بسبرج وهو هنتسولرن في ذلك . موجز القول أن العوامل المسئولة عن أولى موجات التحول الديمقراطي كانت تتمثل في النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي، والبيئة الاقتصادية والاجتماعية للدول التي استوطنها الإنجليز، وانتصار الحلفاء

الغربيين في الحرب العالمية الأولى وما نجم عن ذلك من انهيار الإمبراط وريات القارية الكبرى .

وكانت العوامل السياسية والعسكرية واضحة في ثانية موجات التحول الديمقراطي ، فمعظم الدول التي انتقلت إلى الديمقراطية في تلك الموجة تندرج تحت ثلاث نوعيات ، أولها : أن الحلفاء المنتصرين فرضوا الديمقراطية على عدد من الدول : ألمانيا الغربية وإيطاليا واليابان وجزء كبير من أستراليا وكوريا الجنوبية . ثانيا : تحركت عدة دول أخرى باتجاه الديمقراطية لأن الحلفاء الغربيين كانوا قد انتصروا في الحرب . وتشمل هذه النوعية اليونان وتركيا والبرازيل والأرجنتين وبيرو وإكوادور وفنزويلا وكولومبيا أن . ثالثا : ضعف الدول الغربية نتيجة للحرب وارتفاع حدة النزعة القومية في مستعمراتهم وراء البحار مما أدى أبقت عدة دول أقل عددا بالمؤسسات الديمقراطية لفترة من الزمن . وهكذا فإن أبقت عدة دول أقل عددا بالمؤسسات الديمقراطية لفترة من الزمن . وهكذا فإن انتصار الديمقراطيات الغربية القائمة في الحرب العالمية الثانية والجلاء عن المستعمرات بعد الحرب كانت عوامل مسئولة عن الموجة الثانية . وقد كانت هذه الأحداث منفصلة من الناحية التاريخية . أما الموجة الثالثة فقد نتجت عن مزيج مختلف من الأسباب .

\* \* \*

<sup>(</sup>٥) لمزيد من المعلومات عن تأثير انتصار الحلفاء على عملية التحول الديمقراطي ببعض دول أميريكا اللاتينية انظر:

Cynthia McClintock, "Peru: Precarious Regimes, Authoritarian and Democratic", in **Democracy in Developing Countries: Latin America**. ed. Larry Diamond, Juan Linz, Seymour martin Lipset (Colo., 1989), p.344.

### تفسير أسباب الموجة الثالثة

إن تفسير التحولات الديمقراطية في الموجة الشائلة يحتاج إلى الإجابة عن سبوالين: أولها عن سبب تحول ما يقرب من ثلاثين دولة شمولية إلى النظم السياسية الديمقراطية دون ما يقرب من مائة دولة أخرى لها نفس الظروف و السياسية الديمقراطية دون ما يقرب من مائة دولة أخرى لها نفس الظروف والآخر يتعلق بسبب حدوث تغيرات النطم في هذه الدول في السبعينيات والثها نينيات دون أية حقبة أخرى. أما بالنسبة للسؤال الأول فإن تحول الدول من النظام الشمولي أو عدم تحولها يتوقف على طبيعة نظمها الشمولية. والحقيقة أن النظم التي تحركت باتجاه الديمقراطية في الموجة الثالثة كانت تتفاوت فيها بينها. فكانت تشمل نظها أحادية الأحزاب ونظها عسكرية ودكتات وريات فردية وحكومة أقلية عنصرية في جنوب أفريقيا. وفي داخل كل نوع من أنواع أنظمة وحكومة أقلية عنصرية في جنوب أفريقيا . وفي داخل كل نوع من أنواع أنظمة تلك ١٩٧٤ ، ومنها الصين وفيتنام ضمن الدول ذات الحزب الواحد ؛ وبورما وأندونيسيا ضمن النظم العسكرية ؛ والعراق وكوبا من بين الدكتاتوريات الفردية . إذن فطبيعة النظام السمولي لا تفسر أسباب تحول بعض الأنظمة إلى الديمقراطية وعدم تحول البعض الآخر .

وهناك اتجاه مختلف يركز في اجابتة على هذا التساؤل على تواريخ تغير الأنظمة في تلك الدول. ففي «النمط الساخر» ترددت الدول ذهابا وإيابا بين الأنظمة الديمقراطية وغير الديمقراطية. وكان هذا النمط سائدا بصورة خاصة في أميريكا اللاتينية بها فيها الأرجنتين والبرازيل وبيرو وبوليفيا والإكوادور، إلا أنه كان ينطبق أيضا على دول أخرى كتركيا ونيجيريا. فكانت هذه الدول تميل إلى التأرجح بين حكومات ديمقراطية شعبية وبين أنظمة عسكرية محافظة. وفي ظل النظام الديمقراطي يبلغ التطرف والفساد والفوضى مستويات غير مقبولة ويطيح الجيش بها مما يريح الجهاهير. ولكن التحالف

الذى يُدَعِّم النظام العسكرى ينحل ويفشل النظام العسكرى في التعامل مع المشكلات الاقتصادية للبلاد تعاملا فعالا ؛ ثم ينسحب الجيش من جديد من حلبة الحكم أو يجبر على الخروج منها بناء على مطلب شعبى . وفي هذه الدول يمثل تغيير النظام نفس الوظيفة التي يؤديها تغيير الأحزاب في نظام ديمقراطي مستقر . والدولة لا تتأرجح بين النظم السياسية الديمقراطية والشمولية ؛ فالتأرجح بين الدولة والشمولية هو هو النظام السياسي للدولة .

والنمط الثانى لتغير الأنظمة هو نمط « المحاولة الثانية » فالدولة ذات النظام الشمولى تتحول إلى دولة ديمقراطية ، فيفشل النظام الديمقراطية ، أو يتبع قادة لافتقار البلاد إلى القواعد الاجتهاعية التى تقوم عليها الديمقراطية ، أو يتبع قادة النظام الديمقراطي الجديد سياسات مغالية تؤدى إلى رد فعل عنيف أو تؤدى كارثة ما (كساد اقتصادى أو حرب) إلى تقويض دعائم النظام . حينئذ تعتلى السلطة حكومة شمولية وتستمر لفترة تطول أو تقصر . وفى النهاية تبذل جهود ثانية أكثر نجاحا الإقامة الديمقراطية نظرا لتعلم القادة من التجارب الفاشلة السابقة مع الديمقراطية . فأقامت عدة دول كألمانيا وإيطاليا والنمسا و اليابان وفنزويلا وكولومبيا نظها ديمقراطية مستقرة فى الموجة الثانية بعد المرور بانتكاسات فى محاولاتهم السابقة . ويمكن أن تندرج كل من أسبانيا والبرتغال واليونان وكوريا وتشيكوسلوفاكيا وبولنده فى هذه الفئة من نمط « المحاولة الثانية» لو استقرّت نظمهم الديمقراطية فى الموجة الثالثة .

والنمط الثالث هو « الديمقراطية المتقطعة » ، وتندرج تحته دول تقوم بها أنظمة ديمقراطية وتظل قائمة لفترة طويلة من الوقت . وبمرور الوقت ينمو الاضطراب ويزداد عدم الاستقرار أو الاستقطاب أو أية ظروف مشابهة لتؤدى فى النهاية إلى تعطيل العملية الديمقراطية . ففى السبعينيات تعطلت الديمقراطية فى المند والفيلين على يد مسئولين تم انتخابهم بطريقة ديمقراطية ، وفى

أورجواى على يد زعماء منتخبين بالتعاون مع الجيش، وفى شيلى على يد قادة عسكريين أطاحوا بالنظام المنتخب. وكانت التجارب الطويلة التى خاضتها تلك الدول مع الديمقراطية تجعل من المستحيل على الزعماء السياسيين الذين قاموا بتعطيل الديمقراطية أن يستغنوا كلية عن المهارسات الديمقراطية. وفى الحالات الأربع جميعا كانوا يشعرون بالاضطرار إلى الاستسلام لنوع ما من التصويت الشعبى الذى فقدوه.

والنمط الرابع من التغيير يشتمل على « الانتقال المباشر » من نظام شمولى مستقر إلى نظام ديمقراطى مستقر إما من خلال التطور التدريجى بمرور الوقت أو الإحلال المفاجىء . ويجسد هذا النمط عمليات الانتقال التى تَمَّتُ فى الموجة الأولى . وإذا ما رسخت دعائم الديمقراطية فى كل من رومانيا وبلغاريا وتايوان والمكسيك وجواتيالا والسلفادور وهندوراس ونيكاراجوا فإنها ستكون شبيهة بهذا النمط .

وأخيرا هناك « نمط جلاء الاستعار » ، حيث تفرض دولة ديمقراطية على مستعمراتها المؤسسات الديمقراطية . وتستقل المستعمرة وتختفظ بالمؤسسات الديمقراطية قائمة . وتعد غينيا الجديدة مثالا على الموجة الثالثة . وينطبق هذا النمط فى نظر البعض بالمستعمرات البريطانية فى المقام الأول ، تلك المستعمرات التى نالت استقلالها فى الموجة الثانية (٢) .

أما المستعمرات التى نالت استقالالها فى الموجة الثالثة فكانت صغيرة ومعزولة فى معظمها . وكانت تضم انتيجوا وباربدره وبليز ورومينيكا وكيريباتى وسان كرستوفر وجزر سليهان وتوفالو وغيرها . وكانت هذه الدول باستثناء بعض

Weiner,"Empirical Democratic Theory", p. 862. (7)

المستعمرات القليلة الباقية (كهونج كونج وجبل طارق وجزر فوكلاند) هي آخر مواريث الإمبراطورية البريطانية في التحول الديمقراطي . ونظرا لصغر حجمها فقد استُبْعِدَت من دول الموجة الثالثة في هذه الدراسة .

وإذا كنا نرمز للنظم الشمولية المستقرة برمز (ش) والنظم الديمقراطية المستقرة برمز (د) وللنظم شبة الشمولية أو الشمولية غير المستقرة أو الشمولية قصيرة الأجل برمز (شش) والنظم شبه الديمقراطية أو الديمقراطيات غير المستقرة أو الديمقراطيات قصيرة الأجل برمز (شد) فإن هذه الأنهاط الخمسة من تطور الأنظمة يمكن ايجازها على النحو التالى:

٢ - المحاولة الثانية : ش - ش د - ش ش - د .

٣ - الديمقراطية المتقطعة: ش - د - ش ش - د .

٤ - الانتقال المباشر: ش - د.

٥ - جلاء الاستعمار: د/شش - د.

وتشمل دول الموجة الثالثة كل الأنهاط الخمسة الخاصة بتغير الأنظمة . ومع ذلك نجد أن ٢٣ دولة من مجموع ٢٩ دولة تحولت إلى الديمقراطية بين ١٩٧٤ و ١٩٩٠ كانت لها تجارب سابقة مع الديمقراطية . وفي بعض الحالات كانت هذه التجارب قديمة زمنيا ؛ وفي بعض الحالات الأخرى كانت قصيرة الأجل ؛ وفي حالات ثالثة كانت قديمة زمنيا وقصيرة الأجل في آن معا . لكنها كانت موجودة على أية حال . أما الدول التي كانت بها أنظمة شمولية في عام ١٩٧٤ ولم تتحول إلى الديمقراطية في عام ١٩٩٠ فلم تكن لمعظمها تجارب سابقة مع الديمقراطية . وبالتالى فمن المؤشرات الجيدة على احتهال تحول دولة شمولية ما إلى دولة ديمقراطية في عام ١٩٧٤ يتمثل فيها إذا كانت قد شهدت

الديمقراطية ذات يوم. هذا على السرغم من أن عام ١٩٨٩ شهد دخول الموجة الثالثة مرحلة ثانية حيث بدأت في التأثير على دول لم تكن لها تجارب ديمقراطية سابقة ومنها رومانيا وبلغاريا والاتحاد السوفيتي وتايوان والمكسيك، عما أثار تساؤلا خطيرا يتعلق بمدى تجاوز المرحلة الثالثة لكل من المرحلتين الأولى والثانية. وهل تتحول الدول التي لم تكن لها تجارب ديمقراطية سابقة في الماضي إلى ديمقراطيات مستقرة في المستقبل؟

يبدو أن توالى عمليات الانتقال خلال عقد ونصف من السنين لا يحتمل أن تكون مصادفة . ويمكن أن نفترض أن هذه العمليات التحولية قد نتجت في بعض منها عن أسباب مشتركة أثرت على دول عـديدة ، وبتطـورات متوازيـة داخل عدة دول ، وبتأثير من عمليات انتقالية مبكرة أثـرت على العمليات اللاحقة . إلا أن التجارب الديمقراطية السابقة لا تفسر سبب التحول إلى الديمقراطية في هذه الدول في السبعينيات والثهانينيات. يعزو البعض ما حدث في الثمانينيات من تحولات إلى الديمقراطية إلى شعور « بالشوق إلى الحرية » لدى شعوب عانت قمع حكامها المستبدين. وقد يميز هذا الشوق بين الدول التي تحولت إلى الديمقراطية وتلك التي لم تتحول ، لكنه لا يفسر سبب التحول إلى الديمقراطية في هذا التوقيت بالذات . وكما يتضح من الأحداث التي وقعت في الأعوام ١٩٥٣ و ١٩٥٦ و ١٩٦٨ و ٨٠ - ١٩٨١ كان سكان أوربا الشرقية يشتاقون إلى الحرية منذ عشرات السنين ؛ لكنهم لم يحصلوا عليها إلا عام ١٩٨٩. فلهاذا في هذا التوقيت دون ما قبله ؟ وفي دول أخرى قد لا تكون الشعوب قد تاقب إلى الحسرية في تاريخها السبابق لكنها شعرت بهذا الشوق في السبعينيات والثهانينيات . والمشكلة هي تفسير أسباب ظهور هذه الرغبة في ذلك التوقيت بعينه . ولابد من البحث عن تطـــورات أخــري ساعدت على ذلك.

إن السؤال الذي يظل قائما هو: ما هي المتغيرات المستقلة التي ظهرت في الستينيات والسبعينيات وأفرزت المتغير التابع، أي التغيرات الديمقراطية التي حدثت في السبعينيات والثمانينيات ؟ ثمة خمسة تغيرات من هذا النوع يبدو أنها قد لعبت دورا هاما في ظهور تحولات الموجة الثالثة في دول معينة، وهي:

۱ - مشكلة شرعية النظم الشمولية في عالم حازت فيه مبادىء الديمقراطية قبولا لدى الجميع، واعتباد هذه الأنظمة على شرعية الأداء وانهيار هذه الشرعية تحت وطأة الهزائم العسكرية والفشل الاقتصادى وأزمات النفط التى شهدتها الأعوام ٧٣ - ١٩٧٤ و ٧٨ - ١٩٧٩.

٢ - النمو الاقتصادى العالمي غير المسبوق في الستينيات والذي ارتفعت
 على أثره مستويات المعيشة والتعليم والطبقة المتوسطة الحضرية في عدة دول.

٣ - التغيرات الحامسة في عقائد وأنشطة الكنيسة الكاثوليكية والتي ظهرت على أثر مجلس الفاتيكان الثاني في ٦٣ - ١٩٦٥ وتحول الكنائس القومية عن الأمر الواقع إلى معاداة النَّزْعَة الاستبدادية وموالاة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

٤ - التغيرات التى طرأت على سياسات عناصر خارجية ومنها توجه المجموعة الأوربية فى أواخر الستينيات إلى توسيع نطاق عضويتها ، والتحول الهائل فى السياسة الأميريكية بدءا من عام ١٩٧٤ إلى دعم حقوق الإنسان والديمقراطية فى الدول الأخرى ، والتغيير الجذرى الذى أحدثه جورباتشوف فى أواخر الثمانينيات فى السياسة السوفيتية باتجاه الحفاظ على الإمبراطورية السوفيتية .

٥ - • كرات الثلج » أو تداعى الأحداث الذى دعمته وسائل الاتصال الدولية الجديدة والتحولات المبكرة التى شهدتها الموجة الثالثة ، مما دفع بنهاذج للجهود المتوالية الرامية إلى تغيير الأنظمة فى الدول الأخرى .

## تدهور الشرعية ومأزق الآداء

يعد مفهوم الشرعية مفهوما غامضا يحاول المحللون تفاديه قدر المستطاع . إلا أنه على درجة كبيرة من الأهمية لفهم المشكلات التي تواجه الأنظمة الشمولية في أواخر القرن العشرين . يقول روسو : " إن القوي لا يمكن أن يظل قويا بدرجة تكفى لبقائه في موقع السيادة إلى الأبد إلا إذا حوّل القوة إلى (حق) الزعاء المستبدين في الحكم و (واجب) شعوبهم بالطاعة ".

كانت التقاليد والدين والحق الإلهى للملوك وإذعان الشعوب من عوامل إضفاء الشرعية على الحكم الاستبدادى. أما في عصر زادت فيه الشعوب تعليها وتواصلا فقد فقدت هذه الأسس المنطقية التقليدية مغزاها ، وأصبح الاستبداد يجد مبرراته في النزعة القومية والأيديولوجيا . وتتوقف فعالية النزعة القومية كأساس للحكم غير الديمقراطى على وجود عدو يقف في مواجهة الطموحات الوطنية لشعب من الشعوب . كما تعد النزعة القومية قوة شعبية ويمكن أن تضفى الشرعية على الحكم الديمقراطى والشمولى على السواء . وتعد الماركسية هي المبرر الأيديولوجي الأول للحكم الشمولى في العصر الحديث . فهي تقدم أساسا منطقيًّا للدكتاتورية والحكم الاستبدادي ذي الحزب الواحد بزعامة نخبة بيروقراطية صغيرة خالدة . إلا أن معظم النظم الشمولية الشيوعية في نهايات القرن العشرين ليست نظها شيوعية . وقد واجه هذان النوعان – النظم الشمولية والشيوعية وغير الشيوعية – مشكلات كبرى تتعلق بإقامة شرعيتها والحفاظ عليها .

أدى انتصار الحلفاء الغربيين في الحرب العالمية الثانية إلى قيام الموجة الثانية من التحول الديمقراطي عمليا . كما أدى إلى إحداث تغير هائل في المناخ الفكرى السياسي . فأصبح الناس في معظم الدول يتقلبون منطق الديمقراطية وأفكارها بل يطبقونه كذلك . فظهرت نزعة ديمقراطية عالمية . وحتى من كانت

تصرفاتهم تَنُمُّ عن معاداة الديمقراطية أصبحوا يبررون تصرفاتهم بمبادىء ديمقراطية . وكادت الدعاوى المعادية للديمقراطية والمعلنة في الاختفاء من الخطاب الشعبى في معظم دول العالم . وورد بتقرير لليونسكو في عام ١٩٥١ أنه لأول مرة في تاريخ العالم لا تخرج عقائد ونظريات تعادى الديمقراطية نصا . وغالبا ما يتجه الاتهام بمعاداة الديمقراطية إلى الآخر ، إلا أن الساسة والمنظرين السياسيين يتفقون على التركيز على العنصر الديمقراطي في المؤسسات التي يتبنونها » (٧) .

يرتكز انتشار المعايير الديمقراطية في معظمه على الالتزام بهذه المعايير من جانب أكبر وأقوى دولة في العالم. وارتبط المصدر البديل للشرعية – أي الماركسية – بثاني أكبر قوة ، ولو أن الشيوعيين عادة ما يركزون على قوة المبادىء الديمقراطية من خلال التأكيد على العناصر الديمقراطية في أيديولوجيتهم والاستعانة بالخطاب الديمقراطي والحط من قدر الحزب اللينيني الطليعي ودكتاتورية البروليتساريا.

كما واجه العديد من الأنظمة الاستبدادية في السبعينيات مشكلات تتعلق بالشرعية بسبب التجارب السابقة لبلادهم مع الديمقراطية . فاضطر الزعماء الشموليون إلى تبرير وجود أنظمتهم بمنطق ديمقراطي وادعاء بأن أنظمتهم ديمقراطية حقيقية أو ستصبح كذلك في المستقبل حين يتعرضون لمشكلات تواجه مجتمعاتهم . وتتفاوت مشكلات الشرعية حسب طبيعة النظام . فالأنظمة ذات الحزب الواحد كانت نتاج التطور السياسي المحلي ، كما هو الحال في الدول الشيوعية الثورية كالمكسيك والصين اللتين كانت بهما قاعدة من الشرعية أكثر رسوخا وأمانا . وفي دول كدول أوربا الشرقية حيث تم فرض نظام الحزب الواحد

Richard Mckeon, ed. Democracy in a World of Tensions, (Chicago, (V) 1951), p. 522.

من قِبَل عنصر خارجى تمكنت أنظمة الحكم من الاستفادة من الأيديبولوجيا لكنها لم تستفد بالنزعة القومية التى كانت دوما بمثابة مصدر لعدم الاستقرار . وبمرور الوقت وجدت الحكومات الشيوعية صعوبة فى استثارة الأيديولوجيا الشيوعية لدعم شرعيتها . فتدهورت جاذبية الأيديولوجيا بركود بيروقراطية الدولة وما صاحبه من فوارق اجتماعية واقتصادية . كما أصبحت الأيديولوجيا الشيوعية أكبر عقبة فى طريق النمو الاقتصادى وعاملا يحبط مساعى النظام لنيل الشرعية على أساس من قوة الأداء الاقتصادى . كانت الماركسية فى بادىء الأمر تضفى شرعية أيديولوجية على الأنظمة الحاكمة ، لكنها حين اعتراها الوهن لم تَعُد تستطيع نيل شرعيتها على أسس تتصل بالأداء الاقتصادى .

وهكذا فإن شرعية معظم نظم الحكم آخذة فى التدهور بمرور الوقت بوجود الاختيارات وعدم تحقيق الوعود وزيادة الإحباط. وفى معظم الحالات نجد أن التحالف الذى يساند النظام آخذ فى التحلل مع الوقت. إلا أن النظم الديمقراطية تجدِّد نفسها عن طريق الانتخابات التى تتيح لتحالف جديد فرصة تولى السلطة بسياسات جديدة ووعود جديدة للمستقبل. ونفس هذا التجدد الذاتى يُعَدُّ مشكلة كبرى بالنسبة للأنظمة الشمولية ، ويسهم غياب آليات تتعلق بالتجدد الذاتى فى تآكل شرعية هذه الأنظمة . وتزداد هذه المشكلة سوءا بالطبع فى الدكتاتوريات الفردية حيث يستحيل عليها أن تجدد ذاتها نظرا لطبيعة النظام.

هناك حالات نادرة استطاعت فيها الأنظمة الشمولية أن تجدد نفسها بإقامة آليات خاصة لإحلال قياداتها العليا . ففي كل من المكسيك والبرازيل كان مبدأ عدم قدرة الرئيس على تحديد من يخلفه مبدأ راسخا . وكانت فوائد مثل هذا النظام الخاص بالخلافة الروتينية ذات شقين . أولا : كانت تشجع الشخصيات الرئيسية في داخل المؤسسة الشمولية على تعليق الآمال على المرة

القادمة في تولى منصب القمة أو منصب قيادي رفيع ما . ومن ثم فقد هدأت دوافع الرغبة في الإطاحة بالنظام القائم. ثانيا: أفسحت الخلافة الروتينية في القيادة العليا المجال لإحداث تغيرات في السياسات المتبعة. ففي المكسيك تعاقب الرؤساء اليمينين واليساريين لعشرات من السنين . وحدث ما يشبه ذلك في البرازيل حيث كان ثمة تحالفين غير متماسكين في بنيتهما - جماعة السوربون والقوميون - وكانا يتنافسان على السلطة داخل الجيش. فاعتلت جماعة السوربون السلطة بعد انقبلاب ١٩٦٤ ؛ وتم عنظا حين تولى البرئاسة الجنرال أرتور كوستا إيسيلفا عام ١٩٦٧ ؛ ثم عادت إلى السلطة مرة أخرى مع جيزيل عام ١٩٧٤ . وكانت مثل هذه الآليات تُمكِّن مثل هذه الأنظمة من تفادي بعض الجوانب السلبية في النزعة الشمولية وأتاحت الوسائل اللازمة لتجديد شرعيتها ولو بصورة محدودة . وكان كل رئيس جديد يقدم وعودا جديدة لمجرد أنه يختلف عن سبابقه . ومن ١٩٢٩ وإلى ١٩٨٩ كيان بالمكسيك نظيام شمولي فريد في استقراره ولا يحتاج إلا لأقل قدر من السياسة القمعية لأن شرعيتة كانت تدعمها أيديولوجيت الثورية والتغيير المنتظم لقياداته السياسية. وكانت الأنظمة الشيوعية المحلية تتمتع بالسمة الأولى دون الأخيرة ؛ أما البرازيل فكانت تحظى بالسمة الأخيرة دون الأولى.

إن مشكلة شرعية الأنظمة العسكرية والدكتاتوريات الفردية في السبعينيات - وخاصة ما نشأ منها إبان الموجة المضادة الثانية - تطورت عبر ثلاث مراحل. فكان إحلال النظام الديمقراطي بنظام شمولي دائها ما يلقي ارتياحا كبيرا وقبولا ساحقا لدى الجهاهير. وفي هذه المرحلة الأولى كان النظام الجديد يستفيد من « الشرعية السلبية » المستقاة من فشل النظام الديمقراطي ومن الاختلافات الواضحة بينه وبين النظام الديمقراطي. وكانت الأنظمة الجديدة تبرر نفسها على أساس أنها تكافح الشيوعية ، والشقاق الداخلي ، والحد

من الفوضى الاجتماعية ، وإعادة إقرار القانون والنظام والقضاء على الفساد ودعم القيم الوطنية ووحدة الهدف والتماسك . فكان عقداء اليونان في عام ١٩٦٧ مثلا يستقون شرعيتهم من خلال رفع شعار « أيديولوجيا الدولة المعادية للشيوعية » ؛ وكان النظام العسكرى في البرازيل يستمد شرعيتة في سنواته الأولى من شعارات « المعاداة » : « معاداة الشيوعية » و « معاداة الفوضى » و « ومعاداة الهدم » ( ^ ).

وانهارت الشرعية السلبية مع الوقت. ففي بعض الحالات كها حدث في بيرو والفيليين وعَد قادة الأنظمة الشمولية بإجراء إصلاحات اقتصادية وإجتهاعية. وفي معظم الحالات الأخرى وعدوا بالنمو الاقتصادي والتنمية ولكن دون تنفيذ. فمحاولة إقامة الشرعية على الادعاء والأداء أدت إلى ظهورها ما قد يسمى «بمأزق الأداء». أما في الديمقراطية فإن شرعية الحكام تتوقف في العادة على مدى وفائهم باحتياجات فئات معينة من الناخبين، أي على أدائهم. إلا أن شرعية النظام تعتمد على الإجراءات، وعلى قدرة الناخبين على اختيار حكامهم عن طريق الانتخاب. وحين يتولون المنصب يفشلون في الآداء ويفقدون مالهم من شرعية وينهزمون في الانتخاب، وتنول زمام الحكم مجموعة عتلفة من الحكام. ويؤدى فقدان الحكام لشرعية الأداء إلى إعادة التأكيد على الشرعية الإجرائية للنظام. وفي النظم الشمولية لايمكن التفرقة بين شرعية المسرعية النظام في قد أدى الأداء الضعيف إلى تفويض دعائم شرعية الحكام وشرعية النظام في آن معا.

فى تحليل لثماني أزمات كبرى شهدها التطور السياسي ابتداء من قانون الإصلاح البريطاني لعام ١٨٣٢ وحتى إصلاحات كارديناس الاقتصادية في

Harry Psomiades, "Greece: From the Colonels' Rule to Democracy", in (A) From Dictatorship to Democracy, ed. John Herz (Conn., 1982), p. 251

الثلاثينيات تبين أن كل حسالة كانت تتميز « بتدهور مكونات الأداء الاقتصادى ( الكساد ، البطالة ، نقص الأغذية ، المجاعة ) » (٩). كما لعب الأداء الاقتصادى الضعيف دورا رئيسيا في إفراز ما شهدته الأنظمة الشمولية من أزمات في السبعينيات . فسرعان ما فترت حملة الإصلاح الاقتصادى في الفيليين وتوقفت وطواها النسيان في بيرو . وإنهارت قدرة العديد من الحكومات الشمولية على استمداد الشرعية من النمو الاقتصادى بفعل زيادة أسعار النفط في السبعينيات وبفعل السياسات التي اتبعتها تلك الحكومات نفسها .

كانت طفرة أسعار النفط في عامى ٧٣ - ١٩٧٤ نفيرا بركود اقتصادى عالمى . فقد أثارت تساؤلات حول إمكانية السيطرة على الديمقر طية في أوربا وأميريكا الشهالية واليابان ، ودمرت جهود النظم الشمولية في العالم الثالث للاستعانة بالأداء الاقتصادى في دعم شرعيتها . وتعرضت دول كالفيليين وأسبانيا والبرتغال واليونان والبرازيل وأورجواى لضربات موجعة بصورة خاصة نظرا لاعتهادها الشديد على استيراد البترول . وزاد الموقف تدهورا تحت وطأة الارتفاع الثاني في أسعار النفط في عام ١٩٧٩ . ففي ألمانيا الغربية وبريطانيا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة طردت الأحزاب التي كانت في السلطة . وفي العالم الثالث زاد ضعف قدرة ما تبقى من النظم الشمولية على تعزيز شرعيتها بناء على الأداء الاقتصادى . كما يعود الفضل إلى الطفرات التي شهدتها أسعار النفط وما تلاها من نتائج اقتصادية في إضعاف النزعة الشمولية في السبعينيات وأوائل الثمانينيات . وأدت السياسات التي اتبعتها الأنظمة الشمولية في تعاملها مع أزمات النفط والديون إلى زيادة تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقسم حدة

Gabriel Almond, "Crisis, Choices and Change", in Crisis, Choices and (4) Change, ed. Gabriel Almond (Boston, 1973). p. 628.

الركود والكساد والتضخم وانخفاض معدلات النمو وزيادة الديون. بل إلى تقويض دعائم شرعية هذه الأنظمة إلا في حالات نادرة. وكانت الفيلبين خير مثال على هذا التدهور (١٠). وفي الأرجنتين أدت السياسة الاقتصادية التى تبناها ما تينيز دى هوز بين ١٩٧٨ و ١٩٨٠ إلى خلق طفرة زائفة (١١). وفي أورجواى عانى النظام العسكرى الحاكم ثانى أكبر حجم ديون خارجية في أميريكا اللاتينية عما أدى إلى كساد استمر أربعة أعوام انخفضت فيها الرواتب إلى النصف عها كانت عليه قبل عشر سنوات. وفي البرتغال أدى ارتفاع النفقات الهائلة للحرب، إضافة إلى زيادة أسعار النفط وسوء الإدارة الاقتصادية الى نتائج اقتصادية تعسة (١٢).

أما اليونان فقد شهدت نموا اقتصاديا هاما - ولو أنه غير متوازن - في ظل النظام العسكرى الذي تولى الحكم في عام ١٩٦٧ . بينها ظهرت على الجهاعة التي تولت السلطة في نهاية عام ١٩٧٣ \* أعراض العجز عن التعامل مع المشكلات الملحة التي واجهت البلاد ... فاستمر التضخم مطلق العنان وتأثرت البلاد بصورة خاصة بأزمة النفط التي أعقبت حرب أكتوبر 1٩٧٣ \* (١٣) . وفي بيرو أخفقت الجهود التي بذلها النظام العسكرى لدفع النمو الاقتصادي إخفاقا ذريعا . وتدهورت الإنتاجية في مجالي الصناعة والزراعة

Arthur Zich, "The Marcos Era", Wilson Quarterly 10 (Summer 1986), (1.) p. 126.

Edward Schumacher, "Argentina and Democracy", Foreign Affairs 62 (11) (Summer 1984), p. 1077.

Thomas Bruneau, "Discovering Democracy", Wilson Quarterly 9 (11) (New Year's 1985), pp. 68-69.

Richard Clogg, A short History of Modern Greece, 2nd ed. (17) (Cambridge 1986), p. 198.

وانهارت الأجور وارتفعت معدلات البطالة وحقق التضخم قفزات كبيرة وارتفعت ديون بيرو العامة إلى أرقام فلكية ». وحتى البرازيل عانت مشكلات الأداء الاقتصادى. فازدادت المشكلات الاقتصادية حدة مع بدء النظام فى التحول تدريجيا نحو الديمقراطية ، و « كان هناك تدهور ملحوظ فى قدرة الحكومة على تحقيق النمو الاقتصادى وعلى بذل الوعود بمستقبل أفضل للمواطنين ». وبحلول عام ١٩٨٢ كانت نسبة كبيرة من سكان البرازيل يرجعون هذه الأزمات الساحقة إلى فشل السياسات الحكومية (١٤).

كانت الأنظمة الشيوعية معزولة نسبيا عن طفرات أسعار النفط وما أعقبها من تطورات في الاقتصاد العالمي، ولو أن كلا من بولنده والمجرعانت من ديون ضخمة. وكان الأداء الاقتصادي بهذه الأنظمة ناجما في ضعفه عن سياسة الهيمنة التي فرضها الاتحاد السوفيتي عليها بعد الحرب العالمية الشانية. وكانت هذه الدول قد شهدت معدلات نمو اقتصادي سريعة في الخمسينيات، وأعقبتها حالة تباطؤ في الستينيات، وركود في السبعينيات والثمانينيات. إلا أن هذا الركود في حد ذاته لم يكن كافيا لإفراز حركة باتجاه الديمقراطية إلا حين سمح الاتحاد السوفيتي بذلك. فكانت السياسة في أوربا الشرقية خاضعة لسيطرة محكمة وكان الدعم السوفيتي يزيد من تعود هذه الأنظمة على سوء الأداء الاقتصادي.

وأسهم الفشل العسكرى فى سقوط أو إضعاف مالا يقل عن خمسة أنظمة شمولية بين ١٩٧٤ و ١٩٨٩ و ١٩٨٩ و ١٩٨٩ و الجيش فى اثنين من الأنظمة الدكتاتورية الفردية لأنه كان يجارب حركات تمرد لا أمل فى هزيمتها . فكان العجز الواضح الذى منيت به الحكومة والجيش البرتغالى فى الانتصار فى الحروب الاستعمارية سببا أساسيا فى قيام حركة القوات البحرية وإنقلاب أبريل وفى الفيلين قامت حركة مماثلة فى صفوف الجيش ضد الفساد والفشل الذى

استشرى فى الفيلبين فى ظل ماركوس . وكانت النفقات الهائلة للحرب الأفغانية وعجز الجيش السوفيتى عن الخروج بنتيجة قد أسهمت بدور كبير فى عملية التحول الليبرالى التى أتى بها جورباتشوف . وفى كل من اليونان والأرجنتين أدت الصراعات التى خلقتها الأنظمة العسكرية إلى هزيمة تلك الأنظمة وسقوطها .

كما انهارت أسس شرعية النظم الشمولية حين كانت تنكص عن وعودها . فكان الغرض منها ينتفى بمجرد انتهائه . وكان ذلك مدعاة لانخفاض تأييد الجماهير لها خاصة حين نضيف إلى ذلك ما تتحمله الجماهير من تكاليف إضافية (كافتقاد الحرية) . وزادت حدة الصراعات والشكوك داخل الأنظمة حول الأهداف الجديدة التي ينبغي عليها أن تتبناها . ففي الأرجنتين في عامي المه 1940 و 1941 على سبيل المشال كان الاقتصاد في حالة تدهور حاد . وفي الوقت نفسه كان النظام قد قضى على عصابات مونتونيرو وأعاد النظام ( دون القانون ) في البلاد . وكان هذا سببا في إزالة سبب رئيسي لتأييد الجماهير للنظام، حيث كان قد جاء إلى الحكم لهذا الغرض وحده . وفي البرازيل في عام المنظام ، حيث كان قد جاء إلى الحكم لهذا الغرض وحده . وفي البرازيل في عام سلطته أو البدء في عملية توسيخ طويلة المدى لدعائم سلطته أو البدء في عملية تحول ليبرالي » (١٥) . وكان في أورجواي موقف مماثل بعد أن قضت الحكومة العسكرية على جماعة ( توباراموس ) . وهكذا نرى أن الأنظمة الشمولية تفقد شرعيتها سواء أحسنت الأداء أو أساءت لأن شرعيتها تقوم علي معايير الأداء والغرض .

Jane S. Jaquette and Abraham Lowenthal, "The Peruvian Experiment in (11) Retrospect", World Politics 39 (January 1987), p. 284.

Virgilio Beltran, "Politcal Transition in Argentina", Armed Forces and (10) Society 13 (Winter 1987), pp. 214-216.

وفى مواجهة تآكل شرعيتها نجد أن الأنظمة الشمولية تتصرف بواحدة من طرق خمس . أولا : يمكن أن ترفض الاعتراف بضعفها المتزايد على أمل استعادة قوتها في السلطة . ثانيا : قد يجاول النظام أن يبقى في السلطة بزيادة القمع وكتب الحريات ، وهو ما يتطلب في الغالب تحولا في مسار النظام وقيادته كها حدث باليونان في عام ١٩٨٣ ، وفي الصين عام ١٩٨٩ ، وفي الصين عام ١٩٨٩ . فإذا ما اتفق القادة على مثل هذا التوجه فقد يستطيعون إرجاء النتائج المترتبة على تدهور شرعيتهم .

والخيار الشالث: يتمثل في إثارة نزاع خارجي والسعى لاستعادة الشرعية بالدق على النزعة الوطنية. ففي ربيع عام ١٩٧٤ قام نظام يوانيدس بتنظيم انقلاب أطاح بمكاريوس في قبرص، وأقام حكومة تساند الوحدة مع اليونان. فقام الأتراك بغزو قبرص، وحاول ايونيدس أن يستدرج الجيش والشعب اليوناني للحرب ضد تركيا، إلا أن اليونان كانت غير قادرة عسكريا على مواجهة تركيا ورفض قادتها العسكريون ذلك. وبالتالي تعرض النظام العسكري للإهانة نتيجة لإضراب القادة العسكريين. وفي الأرجنتين بلغت شرعية النظام العسكري درجة متدنية في عام ١٩٨٢ نتيجة لما مني به من فشل اقتصادي، وحاول الجنرال ليوبولدو غاليتيري أن يسترد التأييد لحكومته بغزوه لجسزر وكان قد أحرز النصر لتحول إلى بطل قومي في تاريخ الأرجنتين. وكان فشله واسترداد بريطانيا للجزيرة سببا في التعجيل بإقامة النظام الديمقراطي في العام التالي.

تواجه جهود القادة الشموليين لدعم شرعيتهم المفقودة عن طريق الدخول في حرب خارجية عقبة كؤود . فالقوات المسلحة لأى نظام عسكرى تتدخل في السياسة وقد تفتقر إلى بنية قياديَّة فعَّالة (كما كان الحال بالأرجنتين) وتزداد اصطباغا بالصبغة السياسية مع طول بقاء النظام في السلطة (وهو السبب الذي يسدعه النظام العسكريين إلى الرغبة في إنهاء النظام العسكري) . وفي يسدعه النظام العسكرين إلى الرغبة في إنهاء النظام العسكري) . وفي

الدكتاتورية الفردية كنظام الشاه في إيران أو ماركوس في الفيليين قد لا يكون للجيش دخل بالسياسة إلا أن السياسة هي التي تتغلغل في الجيش لأن الخوف الأكبر الذي يساور الدكتاتور هو وقوع انقلاب عسكرى . وبالتالي يحظى غير الأكفاء والمقربون بالحظوة في التعيين في المناصب العليا . وهكذا فإن كلا من النظم العسكرية والدكتاتوريات الفردية يحتمل أن يكون لديها جيوش ذات كفاءة متواضعة من ناحية الأداء العسكرى . وكها تشير التجربتان اليونانية والأرجنتينية فإن إثارة حرب وخوض غهارها يعد استراتيجية عالية الخطورة .

والخيار الرابع: يتمثل في محاولة إقامة صورة باهتة من الشرعية الديمقراطية للنظام الشمولى. فنجد أن معظم النظم الشمولية القائمة في أوائل السبعينيات باستثناء النظم القائمة أيديولوجيا على نظام الحزب الواحد - كانت تزعم أنها ستقيم الديمقراطية في الوقت المناسب. ومع تدهور شرعيتهم في الأداء تزداد الضغوط عليهم للوفاء بوعودهم فتنشأ لديهم دوافع السعى إلى استرداد شرعية نظمهم من خلال الانتخابات. وكان الزعاء في بعض الحالات يومنون على ما يبدو بقدرتهم على الفوز في الانتخابات. إلا أن هذا لم يكن ليحدث أبدا خاصة إذا ما استطاعت المعارضة تحقيق أدنى قدر من الوحدة. وهكذا أفسحت ورطة الأداء المجال لمأزق الانتخابات. فهل ينبغي لهم أن يجروا انتخابات؟ وإذا فعلوا فهل عليهم أن يتلاعبوا بها؟ وإن فعلوا فهل يفوزون بالشرعية؟ وإذا لم يتلاعبوا بالانتخابات فهل يخسرونها؟

خامسا: يمكن للزعاء الشموليين أن يبادروا بوضع حد للحكم الشمولى ويقيمون نظامل ديمقراطيا. وغالبا ما حدث ذلك، إلا أنه كان دائها يتطلب تغييرا في القيادة داخل النظام الشمولى. وعادة ما يؤدى تدهور الشرعية إلى إثارة الشكوك في أذهان القادة الشموليين وأجنحة القيادة حول اختيار رد الفعل المناسب. فيؤدى التردد والشقاق والتذبذب في السلوك إلى تفاقم تدهور شرعية الأنظمة وتشجيع الجهاعات السياسية على التفكير في خلفاء لهم. ولا يحتاج

النظام التالى لهم إلى العمل بالديمقراطية . ففي عامى ٧٨ و ١٩٧٩ تحولت كل من إيران ونيكاراجوا من دكتاتورية فردية تؤمن بالتحديث إلى الأصولية الإسلامية واللينينية الماركسية على التوالى . وبدخول الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي مرحلة العمل في أواسط السبعينيات حدثت تحولات عديدة كذلك إلى أنظمة ماركسية بأفريقيا والعالم الثالث . وتحولت البرتغال إلى الديمقراطية بعد صراع مرير ؛ وتحولت مستعمراتها بعد الجلاء إلى الماركسية . وبين أواسط الستينيات وأوائل الثمانينيات زاد إجمالي نظم العالم الثالث الماركسية عددا من ستة إلى سبعة عشر نظاما . وكانت هذه الأنظمة تقوم على قواعد ضيقة ، ولم تحقق أي نجاح اقتصادي أو استقرار سياسي حقيقي . وفي أوائل الستينيات كان كل من ساسة أميريكا الملاتينية وقادة الولايات المتحدة يرون ضرورة كان كل من ساسة أميريكا الملاتينية وقادة الولايات المتحدة يرون ضرورة طفيفة لم يتحقق في أميريكا الملاتينية لا الإصلاح ولا الثورة ، بل ازداد القهر على شكل أنظمة عسكرية شمولية بيروقراطية .

وغالبا ما تثير الدكتاتوريات اليمينية نمو الحركات الثورية اليسارية كما حدث فى كل من الفيلبين والسلف ادور. إلا أن نجاح عمليات القمع التى قام بها القادة فى النظم العسكرية فى أميريكا الجنوبية أدى إلى القضاء على العديد من المتطرفين الثوريين ، وإلى تنشيط اهتهام الجهاعات الماركسية والاشتراكية بفضائل الديمقراطية . وفى الثها نينيات أصبح اليسار فى أميريكا الجنوبية يرى فى «الديمقراطية الإجرائية » معيارا قيها فى حد ذاتها وترتيبا سياسيا يقدم الحهاية فى مواجهة إرهاب الدولة وأملا فى إحراز تقدم انتخابى باتجاه الديمقراطية الاجتهاعية والاقتصادية » (١٦) . وكان انهيار النظم الشيوعية فى أوربا الشرقية

Juan Linz and Alfred Stepan, "Political Crafting of Democratic Consoli- (17) dation or Destruction", in **Democracy in the Americas**, ed. Robert Pastor (New York, 1989), p. 47.

سببا فى ضعف إمكانية إحلال الماركسية كبيديل عن الأنظمة الشمولية الأخرى. وهكذا فإذا كانت للأنظمة الشمولية صور عدة - حكومات عسكرية، نظم ذات حزب واحد، طغيان فردى، ملكية مطلقة، حكومات أقلية عنصرية، دكتاتورية دينية - فى الثمانينيات إلا أنها لم تمثل بدائل لأحدها عن الآخر. وأصبحت الديمقراطية خارج أفريقيا وعدة دول أخرى ينظر إليها باعتبارها البديل الأوحد للنظام الشمولى مها كانت صورته.

## النمو الاقتصادى والأزمة الاقتصادية

إن العلاقة بين النمو الاقتصادى من ناحية والديمقراطية والتحول من ناحية أخرى هي علاقة معقدة ، وقد تتفاوت من فترة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر. وللعوامل الاقتصادية دور هام وتأثير كبير في عملية التحول إلى الديمقراطية إلا أنها ليست هي العوامل الحاسمة . وثمة صلة بين مستوى النمو الاقتصادى وبين الديمقراطية ، ولكن ليس ثمة مستوى أو نمط من النمو الاقتصادى يعد ضروريا أو كافيا لتحقيق التحول إلى الديمقراطية .

أثرت العوامل الاقتصادية على الموجة الشالثة من التحول الديمقراطى بشلاث طرق. أولا: أدت الطفرة التى شهدتها أسعار النفط - كما سبقت الإشارة - فى بعض الدول والقيود الماركسية فى دول أخرى إلى انتكاسات اقتصادية أضعفت الأنظمة الشمولية. ثانيا: حققت دول عديدة مستويات عالية من النمو الاقتصادى فى أوائل السبعينيات مما مَهَّدَ الطريق لقيام الديمقراطية ويَسرَّ الانتقال إليها. ثالثا: أدى النمو الاقتصادى الشديد السرعة إلى زعزعة الأنظمة الشمولية فى عدد من الدول، فأجبرها إلى القيام إما بالتحول الليبرالى أو تكثيف حدة القمع. موجز القول إن النمو الاقتصادى مهد السبيل لقيام الديمقراطية ؛ وأدت الأزمات الناجة إما عن النمو السريع أو عن الركود القيام الاقتصادى إلى إضعاف النزعة الشمولية. ولم تظهر العوامل الثلاثة جميعا فى كل

دولة ، ولكن ليس هناك دولة من دول العالم الثالث استطاعت الإفلات منها جميعا ؛ وقدمت الحافز الاقتصادى للتحول إلى الديمقراطية في السبعينيات والثمانينيات.

النمو الاقتصادى : كان منظرو القرن الثامن عشر السياسيون يرون أن الدول الغنية يحتمل أن تتحول إلى ملكيات ، بينها تتحول الدول الفقيرة إلى جمهوريات أو ديمقراطيات . وكان هـ ذا الافتراض معقولا بالنسبة للمجتمعات الـزراعية . إلا أن التصنيع قَلَب العـلاقـة بين مستوى الثـراء وشكل الحكومـة ، وظهرت الصلة بين الشراء والديمقراطية في القرن التاسع عشر ، وظلت هذه الصلة وثيقة منذ ذلك الحين . فمعظم الدول الغنية ديمقراطية ومعظم الدول الديمقراطية - باستثناء الهند - غنية . ولقيت هذه العلاقة اهتماما من جانب سيمور مارتن ليبست في عام ١٩٥٩ وركزت عليها عدة دراسات لاحقة(١٧٧). وفي عام ١٩٨٥ على سبيل المثال اكتشف البعض أن « مستوي النمو الاقتصادي له تأثير واضح على الديمقراطية السياسية حتى إذا ما أخذت العوامل غير الاقتصادية في الاعتبار ... فإجمالي الناتج القومي هو المتغير السائد في هـذه العلاقـة ١٤٨٩) . وفي عـام ١٩٨٩ قـام البنك الـدولي بتصنيف أربع وعشرين دولة ضمن « الـدول ذات الدخول المرتفعة » حيث يتراوح دخل الفرد فيها بين ٢٠١٠ دولارات ( أسبانيا ) و ٢١٣٣٠ دولارا ( سـويسرا ) ، وثلاثه من هذه الفئة دول بترولية (الكويت والسعودية والإمارات) وغير ديمقراطية . وبقية الدول الواحدة والعشرين الأخرى ذات المدخول المرتفعة -عدا سنغافورة-

Political Sociology (1985), p.p 38 -39.

Seymour Martin Lipset, Political Man (New York, 1960), pp. 45-76. (1V) Kenneth Bollen and Robert Jackman, "Economic and noneconomic (1A) Determinants of Political Democracy in the 1960s", Research in

كانت ديمقراطية . وعلى الجانب المناقض ، قام البنك الدولى بتصنيف ٤٢ دولارا ضمن « الدول الفقيرة » ذات الدخيل الفردى الذى يتراوح بين ١٣٠ دولارا ( أثيوبيا ) و ٥٠٠ دولارا ( ليبريا ) ، منها دولتان فقط ( الهند وسريلانكا ) لهما تجارب ديمقراطية مطولة . ومن بين الدول الثلاث والخمسين ذات « الدخل المتوسط » والتي تتراوح بين السنغال ( إجمالي الناتج القومي للفرد الواحد ٢٥٠ دولارا ) وبين عمان ( إجمالي الناتج القومي للفرد الواحد ١٨٠٠ دولارا ) ، كانت هناك ٢٣ دولة ديمقراطية ، و ٢٥ دولة غير ديمقراطية ، وخمس دول يمكن تصنيفها في عام ١٩٨٩ في طور التحول من اللاديمقراطية إلى الديمقراطية .

إن الربط بين الثراء والديمقراطية يوحى بأن التحول إلى الديمقراطية يحدث في المقام الأول بدول عند المستويات الوسطى من النمو الاقتصادى . والتحول إلى الديمقراطية غير وارد في الدول الفقيرة ؛ أما في الدول الغنية فقد حدث بالفعل . وفيها بينهها ثمة منطقة انتقالية سياسية ؛ والدول التي تدخل في عداد هذه الطبقة الاقتصادية يحتمل أن تتحول إلى الديمقراطية ، ومعظم الدول التي تنتقل إلى الديمقراطية تنتمى إلى هذه الطبقة . وبنمو الدول اقتصاديا فإنها تتحول إلى هده الطبقة – ومالما إلى التحول الديمقراطي في القرن التاسع عشر الديمقراطي . ففي الموجة الأولى من التحول الديمقراطي في القرن التاسع عشر وأوائل العشرين ظهرت الديمقراطية بصورة عامة في دول شهال أوربا حين كان إجمالي ناتجها القومي بالنسبة للفرد يتراوح بين ٣٠٠ و ٥٠٠ دولار بأسعار عام الأزمات الاقتصادية إلى إطلاق أول موجة مضادة للنزعة الشمولية . إلا أن النمو الاقتصادي استمر بصورة عامة ، وبالتالي تحرك مستوى الدخل في المنطقة الانتقالية إلى أعلى (١٩٠) .

Jonathan Sunshine, "Economic Causes And Consequences of (19) Democracy" (Ph.D. diss., Columbia University, 1972), pp. 109-110,134-40.

كانت سنوات الخمسينيات والستينيات تتسم بنمو اقتصادى عالمى ملحوظ ، خاصة فيها بين الدول الأقل تقدما . ففيها بين و ١٩٥٠ و ١٩٧٥ و ١٩٧٨ إجمالى الناتج القومى بالنسبة للفرد فى الدول النامية بمعدل متوسط ٤ , ٣٪ فى السنة ، وهو معدل « تجاوز كلا من الهدف الرسمى والتوقعات الخاصة » (٢٠٠) . وكان هذا المعدل غير مسبوق فى التاريخ سواء بالنسبة للدول النامية أو المتقدمة . وفى الستينيات كان المتوسط السنوى لنمو إجمالى الناتج القومى يتجاوز ٥٪ أى حوالى ضعف المعدلات فى الدول الأوربية فى أعلى مراحل نموها الاقتصادى . وبالطبع كانت هذه المعدلات تتفاوت من دولة إلى أخرى ؛ فكانت عالية فى جنوب أوربا وشرق آسيا والشرق الأوسط وأميريكا اللاتينية ؛ بينها كانت متدنية فى جنوب آوربا وشرق آسيا والتي دامت حتى جاءت صدمة النفط العالمية الثانية فى النمو الاقتصادى والتى دامت حتى جاءت صدمة النفط لعامى ٧٣ – ١٩٧٤ ، وحَرَّكت العسديد من الدول إلى المنطقة الانتقالية وخلقت بينها الظروف الاقتصادية المواثمة لنمو الديمقراطية . وكانت موجة التحديل إلى المنطقة والتى بدأت عام ١٩٧٤ من نواتج النمو الاقتصادى فى العقدين السابقين .

وفى السبعينيات كانت بؤرة المنطقة الانتقالية الاقتصادية قد تحركت إلى أعلى عها كانت عليه عند مستوى ما قبل الحرب، أى من مستوى ٢٠٠٠ - ٥٠٠ دولار إلى مستوى ٢٠٠٠ - ١٠٠٠ دولار (بأسعار ١٩٦٠). وحدثت التحولات الديمقراطية فى نصف الدول التى انتقلت إلى الديمقراطية فى الموجة الثالثة – وإجمالى عددها ٢١ دولة – فى حدود هذه المنطقة ؛ وحدثت فى أربع دول منها فى نطاق مستوى ٢٠٠ - ٥٠٠ دولار ؛ وفى دولتين (هما اليونان وأسبانيا) بإجمالى

David Morawetz, Twenty-five Years of Economic Development: (Y•) 1950 to 1975 (Washington: World Bank, 1977), p. 12.

ناتج قومی فردی یتجاوز الألف دولار بقلیل ( بأسعار عام ۱۹۲۰) ؛ وفی ست دول ( هی الهند و باکستان والسلفادور وهندوراس و بولیفیا والفیلین ) ذات ناتج قومی فردی یقل عن ۳۰۰ دولار بأسعار عام ۱۹۲۰ . فکان التفاوت بین مستوی النمو الاقتصادی فی الهند (۸۷ دولارا) والیونان (۱۲۹۱ دولارا) کبیرا ، والا أن حوالی ثلثی التحولات کانت تحدث فی دول تقع بین مستوی ۳۰۰ دولار و ۱۳۰۰ دولار فی إجمالی ناتجها القومی بالنسبة للفرد وقت انتقالها . وکانت احتمالات التحول تزید فی الدول التی کانت عند المستویات المتوسطة ، والمتوسطة العلیا من النمو الاقتصادی . وترکزت کها هو متوقع فی نطاق منطقة الدخل التی تعلو نظریتها التی کانت تترکز فیها قبل الحرب العالمیة الثانیة .

وتتضح المنطقة الانتقالية للموجة الثالثة في البيانات الواردة في جدول (٢). وتم تصنيف الدول طبقا لإجمالي ناتجها القومي بالنسبة للفرد في عام ١٩٧٦ كما ورد في تقارير البنك الدولي ، وما إذا كانت تضم أنظمة سياسية ديمقراطية في عام ١٩٧٤ أم لا ، وما إذا كانت قد تحولت إلى الديمقراطية أو الليبرالية بين ١٩٧٤ و ١٩٨٩ ، وما إذا كانت في خلال هذه السنوات تضم أنظمة غير ديمقراطية (٢١) وتشير هذه الأرقام إلى أن دول الموجة الثالثة كانت تتفاوت إلى درجة كبيرة في مستوى نموها الاقتصادى ، حيث كان إجمالي الناتج القومي للفرد في الهند يقل عن ٢٥٠٠ دولارا وفي كل من تشيكوسلوفاكيا وألمانية الشرقية ما يزيد عن ٣٠٠٠ دولار . إلا أن ٢٧ دولة من مجموع ٣١ دولة تحولت إلى الديمقراطية

<sup>(</sup>٢١) كان ينبغى ترتيب المدول اقتصاديا بناء على إجمالي الناتج القومى للفرد في كل منها في عام ١٩٧٤ حين بدأت الموجة الثالثة . إلا أن البيانات المتوفرة عن ذلك العام محدودة للغاية .

جدول (۲) النمو الاقتصادي والتحول الديمقراطي في الموجة الثالثة

| 74     | * < .                                         | (٣) النسة المتوية عمولت المدول التي تحولت المنة الحنة المنة المنة المنة المنة أو الليبرالية (*) |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.11   | 7 7 M                                         | ()<br>()<br>()                                                                                  |
| 1.1    | (***)<br>VY(***)                              | ديمقراطية                                                                                       |
| 41     | (**) <sub>Y</sub>                             | (٣)<br>غولت إلى<br>الديمقراطية<br>أو الليبرالية بين<br>1919-1918                                |
| ٧٧     | 1 0 4                                         | ۲۹۷۶<br>۱۹۷۶                                                                                    |
| إجمالي | اقل من ۱۰۰۰<br>۱۰۰۰ – ۲۰۰۰<br>آکٹو من سن ۲۰۰۰ | (۱)<br>إجمائل الناتج القومي<br>للفرد (بالدولار)                                                 |

(\*) في الفترة من ١٩٧٤ إلى ١٩٨٩ مع استبعاد الدول التي كانت ديمقراطية بالفعل في عام ١٩٧٤.

(\*\*) وتشمل الهندالتي حادت عن الديموقراطية في عام ١٩٧٥، ثم تحولت إلى الديمقراطية في عام ١٩٧٧. (\*\*\*) وتشمل نيجيريا التي تحولت إلى الديمقراطية عام ١٩٨٠، ثم عادت إلى الحكم المسكري في ١٩٨٤، والسودان التي اتبعت نهجا مماثلا

في ١٩٨٦ و ١٩٨٩.

أو الليبرالية كانت في نطاق الدخل المتوسط - فلا هي فقيرة ولا غنية ، وكان نصف دول الموجة الشالثة لها ناتج قومي للفرد في عام ١٩٧٦ يتراوح بين ١٠٠٠ دولار و ٣٠٠٠ دولار . وكان ثلاثة أرباع الدولة التي كانت عند هاذا المستوى من النمو الاقتصادي في عام ١٩٧٦ ، والتي كانت بها حكومات غير ديمقراطية في عام ١٩٧٤ قد تحولت إلى الديمقراطية أو الليبرالية لدرجة هامة في عام ١٩٨٩ .

ليس معنى هذا أن التحول إلى الديمقراطية بحدده النمو الاقتصادى بهذه البساطة . فمن الواضح أنه لا محدده . ففي عام ١٩٧٦ كانت تشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية على مستوى عال من الشراء الاقتصادى « يؤهلها » لأن تكونا قد تحولتا إلى الديمقراطية بالفعل ؛ وكان كل من الاتحاد السوفيتي وبلغاريا وبولنده والمجر على درجة عليا من المنطقة الانتقالية بإجمالي ناتج قومي للفرد يتجاوز الألفى دولار . إلا أن السياسة والقوى الخارجية كبحت جماح تحرك كل منها نحو الديمقراطية حتى نهاية الثمانينات . وكانت الدول الأوربية الرئيسية التي كانت تقل في مستوى ديمقراطيتها عما « ينبغي » أن تكون عليه هي : أسبانيا والبرتغال وبولنده وتشيكوسلوفاكيا (٢٢٠) . وفي البيئة الأيبيرية الأقل تقيدا أمكن للنمو السياسي أن يلحق بالنمو الاقتصادي في أواسط السبعينيات ؛ ولم يحدث ذلك في دول شرق أوربا إلى أن خفّت القيود السوفيتية بعد ذلك بخمس عشرة مسنة .

و هناك خمس دول ذات ناتج قومى للفرد بين ١٠٠٠ و ٣٠٠٠ دولار لم تتحول إلى الديمقراطية بحلول عام ١٩٩٠ . كانت كل من العراق وإيران منتجة للنفط وذات كثافة سكانية عالية . وكان بلبنان شكل محدود من

Philips Cutright, "National Political Development", American (YY)

Sociological Review-28 (April 1963), pp. 253-64.

الديمقراطية الطائفية ، إلا أنها تفككت بنشوب الحرب الأهلية بعد منتصف السبعينيات . ويوغوسلافيا التي كانت أكثر ليبرالية من سائر الدول الشيوعية بأوربا الشرقية تأثرت بطفرة التحولات الديمقراطية في الدول المجاورة لها عام ١٩٨٩ ، ولو أن ولايتيها الغنيتين سلوفينيا وكرواتيا كانتا قد بدأتا في التحرك باتجاه الديمقراطية . ودولة سنغافورة الصغيرة التي تعد أغنى دول العالم الثالث غير المنتجة للنفط ظلت طوال الثمانينيات في ظل حكم ملكها الفيلسوف الصارم . فسيطرت فيها السياسة على الاقتصاد كما هو الحال في المعسكر السيوفيتي .

ويمكن أن نجد منطقة انتقالية موازية في تحليل اقتصادى قام به ميتشل سيلغسون الذى يرى أن البدايات التى جعلت الديمقراطية بمكنة فى أميريكا اللاتينية كانت إجمالى الناتج القومى للفرد والذى كان عند مستوى • ٢٥ دولار (بأسعار ١٩٥٧) وعو الأمية . فكانت هناك ثلاث دول فقط هى الأرجنتين وشيلى وكوستاريكا هى التى كانت تتجاوز هذه البدايات فى ١٩٥٧ . وبحلول الثها نينيات كانت هناك سبع دول أخرى هى البرازيل وبيرو وإكوادور والسلفادور ونيكاراجوا وجواتيالا وهندوراس بلغت أو تجاوزت هذه البدايات. ولم يبق عند مستوى أدنى من هذه البدايات سوى دولة بوليفيا من بين الدول الإحدى عشرة التى تشملها هذه الدراسة – وهكذا كانت القاعدة الاقتصادية اللازمة لقيام الديمقراطية في طور الظهور في أميريكا اللاتينية . إلا أن هذا لم يكن يضمن قيام الديمقراطية ، إلا أن التحول إلى الديمقراطية بحلول عام يكن يضمن قيام الديمقراطية ، إلا أن التحول إلى الديمقراطية بحلول عام الدكتاتوريات الفردية من الطراز العتيق في أميريكا اللاتينية (باراجواى)

كانت تميل إلى البقاء لمدة أطول من الأنظمة الشمولية البيروقراطية من الطراز الجديد ( البرازيل ) (٢٢). فيبدو أن قابلية النظام الشمولي للبقاء كانت وظيفة ترجع إلى طبيعة المجتمع منه إلى طبيعة النظام.

ونتسائل الأن عن السبب في التحسول إلى السديمقراطية مع النمسو الاقتصادي، وحركة الدول نحو مستويات الدخل المتوسطة العليا. تشير الدلائل إلى أن الشراء وحده قد لايمثل عاملا حاسما. فكانت كل من العراق وإيران داخل المنطقة الانتقالية إلا أنها لم تتحول إلى الديمقراطية . وهناك ثلاث دول منتجة للنفط وذات كثافة سكانية صغيرة ( السعودية وليبيا والكويت ) وغير ديمقراطية رغم أن إجمالي الناتج القومي للفرد في كل منها لعام ١٩٧٦ كان يتجاوز ٠٠٠ دولار ، أي على درجة متقدمة بين الـدول الغنية ، مما يوحي بأن النمـو الاقتصادي ذا القاعدة العريضة ، والـذي يشمل درجة عالية من التصنيع قد يسهم في التحول إلى الديمقراطية ؛ أما الثراء الناتج عن مبيعات النفط ( أو غيره من الموارد الطبيعية ) لا يؤدي إلى ذلك التحول . فالعائدات النفطية تتراكم لـ دى الدولة ، وبالتــالى فهى تزيد من قـوة بيروقراطية الـ دولة ، وبها أنها تحد من الحاجة إلى فرض الضرائب أو تستبعدها تمـــاما فهي تحــد كذلك من احتياج الحكومة إلى استجداء الضرائب من رعاياها. وكلما انخفض مستوى الضرائب كلما قلت الأسباب لدى الجماهير للمطالبة

Mitchell Seligson, "Democratization in Latin America", and (YT) "Development, Democratization and Decay", in Authoritarians and Democrats, ed. Malloy and Seligson, pp. 6-11, 173-77.

بالحياة النيابية (٢٤). فكانت عبارة « لاضرائب بلا حياة نيابية » بمثابة مطلب سياسى ؛ أما عبارة « لا حياة نيابية بدون ضرائب » فكانت واقعا سياسيا .

وعلى نقيض أنهاط الدول النفطية أدت عمليات التنمية الاقتصادية القائمة على التصنيع إلى قيام اقتصاد جديد يتسم بالتنوع والتعقيد والتداخل، ويصعب على الأنظمة الشمولية أن تسيطر عليه. وأدى النمو الاقتصادى إلى إلى النظمة الشمولية الشروة والسلطة خارج نطاق الدولة، وظهرت الحاجة إلى تحويل عملية اتخاذ القرار. ويبدو أن النمو الاقتصادى قد أوجد تغيرات في البنية والقيم الاجتهاعية عما أدى بدوره إلى تشجيع التحول إلى الديمقراطية. أولا: يقال إن المستوى الاقتصادى داخل المجتمع نفسه يشكل والقيم والتوجهات لدى مواطنيه ، فيشجع على نمو أحاسيس الثقة المتبادلة وإشباع احتياجات المعيشة والتنافس عما يتصل بدوره بوجود المؤسسات الديمقراطية (٢٥). ثانيا: إن النمو الاقتصادى يرفع مستويات التعليم في المجتمع . ففيها بين ١٩٦٠ و ١٩٨١ زادت أعداد طلاب المدارس الثانوية

<sup>(</sup>٢٤) للاطلاع على تحليل مفصل لمختلف تأثيرات العوائد النفطية وتحويلات العاملين على التنمية الاقتصادية والسياسية بالسعودية واليمن الشمالية انظر:

Kiren Aziz Chaudhry, "The Price of Wealth: Business and State in Labor Remittance and Oil Economics", (Ph.D. diss., Harvard Universty, 1990).

Alex Lnkeles Larry Diamond, "Personal Development and National (Yo) Development: A Cross National Perspective", in The Quality of Life: Comparative Studies. ed. Alexander Szalai (London, 1980), p. 83.

زيادة ملحوظة في الدول النامية (٢٦). ويميل الأفراد الذين حصلوا على درجات تعليمية عالية إلى سهات الثقة والرضا والتنافس وهي السهات التي تلازم الديمقراطية . ثالثا : يتيح النمو الاقتصادي موارد أكبر كثيرا يمكن توزيعها بين فثات المجتمع ، وبالتالي ييسرً عملية التكيف والتعايش . رابعا : كان النمو الاقتصادي في الستينيات والسبعينيات يتطلب فتح المجتمعات للتجارة الخارجية والاستثهارات الأجنبية والتقنية والسياحة والاتصالات . فأدى اندماج أية دولة في الاقتصاد العالمي إلى إيجاد موارد غير حكومية للشروة والنفوذ ، وإلى فتح المجتمع للتأثر بالفكر الديمقراطي السائد في العالم الصناعي . أما الدول التي شاءت أن تفتح اقتصادياتها على العالم بهدف دفع نموها الاقتصادي قدما ولكن مع الحفاظ على انغلاق النظام السياسي - كالصين - فقد واجهت صراعا لا حل له . فالحاكم المطلق والتنمية كانا مزيجا مستحيلا ، أما الانفتاح على المؤثرات الخارجية والتنمية فمزيج حتمي .

وأخيرا فالتنمية الاقتصادية تؤدى إلى دفع عملية اتساع الطبقة المتوسطة قدما، فهناك نسبة كبيرة من قطاعات المجتمع تتكون من رجال الأعمال والمهنيين وأصحاب المحلات والمدرسين والموظفين الحكومية والمديرين والفنيين وصغار الموظفين. وتعتمد الديمقراطية في جزء منها على حكم الأغلبية، ويصعب قيام الديمقراطية في بيئة تتسع فيها الهوة بين الطبقات حيث تواجه أغلبية فقيرة أقلية ثرية تحتل مقاعد الحكم. وقد يمكن للديمقراطية أن تنهض في مجتمع زراعي فقير نسبيا كالولايات المتحدة في بدايات القرن التاسع عشر، أو كوستاريكا في القرن العشرين، حيث تتميز ملكية الأراضي الزراعية بقدر من المساواة. أما الطبقة المتوسطة الحقيقية فَتُعَدُّ نتاجا للتصنيع والنمو

Lipset, Seong and Torres, "Social Requisites of Democracy", pp. 25-26; (Y7) World Bank, World Development Report 1984. (New York, 1984), pp. 266-67.

الاقتصادى. ولا تعد الطبقة المتوسطة في مراحلها المبكرة قوة دافعة للديمقراطية بالضرورة. فهناك أوقات خضعت فيها فئات الطبقة المتوسطة في أميريكا اللاتينية وغيرها للانقلابات العسكرية التي كانت تقوم للإطاحة بالحكومات الراديكالية ، والحد من النفوذ السياسي للتنظيهات العهالية والزراعية ، بل كانت الطبقة المتوسطة في بعض الأحيان تؤيد هذه الانقلابات. ومع استمرار عملية التحديث قَلَّ تأثير الحركات الراديكالية الريفية على العملية السياسية ، وزادت الطبقة المتوسطة الحضرية من حيث الحجم مقارنة بالطبقة العهالية الصناعية ، وبالتالي قَلَّتُ المخاطر المحتملة التي كانت الديمقراطية تمثلها بالنسبة لفئات الطبقة المتوسطة ، وزادت ثقة هذه الفئات في قدرتها على إحراز تقدم في مصالحها من خلال العملية الانتخابية .

إن حركات التحول إلى الديمقراطية في الموجة الثالثة لم تكن بقيادة أصحاب الأراضى أو الفلاحين أو ( فيها عدا في بولنده ) عهال الصناعة . فأنشط أنصار التحول إلى الديمقراطية في أى بلد كانوا دائها من بين جماعات الطبقة المتوسطة الحضرية . ففي الأرجنتين على سبيل المثال كان الاختيار في الستينيات والسبعينيات بين حكومة بيرونيستا المنتخبة التي تعتمد على نصرة الطبقة العهالية، وبين نظام عسكرى قائم على انقلاب عسكرى تؤيده الطبقة المتوسطة . ولكن بحلول الثها نينيات كانت الطبقة المتوسطة قد زادت لدرجة تكفي لكى قثل العنصر الجوهرى في انتصار الحزب الراديكالي بزعامة راؤول الفونسين ولكي تحث مرشحى بيرونيستا على أخذ مصالحها في الاعتبار . وفي البرازيل أيدت الطبقة المتوسطة انقلاب ١٩٦٤ تأييدا ساحقا . ولكن في أواسط السبعينيات الطبقة المتوسطة انقلاب ١٩٦٤ تأييدا ساحقا . ولكن في أواسط السبعينيات الطبقة المتوسطة انقلاب ١٩٦٤ تأييدا ساحقا . ولكن في أواسط السبعينيات العجرة

الاقتصادية على التى نادت بأعلى صوت بإعادة الحكم الديمقراطى: أى سكان المدن الكبرى والطبقة المتوسطة (٢٧).

وفي الفيليين، كان المهنيُّون ورجال الأعمال من الطبقة المتوسطة يمثلون الأغلبية في المظاهرات التي تناهض حكم ماركوس عام ١٩٨٤. وفي العام التالي كانت غالبية الفئات التي شاركت في حملة أكينو « من الأطباء والمحامين غير السياسيين من الطبقة المتوسطة عمن تطوعوا لخدمة مرشحي المعارضة وجماعات السياسيين من الطبقة المتوسطة عمن تطوعوا لخدمة مرشحي المعارضة وجماعات الاقتصادي « قد أدى إلى قيام أمة من الطبقات المتوسطة الحديثة » مما مهد الساحة لإعادة النظام السياسي إلى مشاركة المجتمع (٢٩٠). وفي تايوان كانت الساحة لإعادة النظام السياسي إلى مشاركة المجتمع (٢٩٠). وفي تايوان كانت العناصر النشطة في الدعوة إلى التغيير السياسي من مثقفي الطبقة المتوسطة الحديثة الظهور عن ترعرعوا في ظل النمو الاقتصادي السريع» (٢٠٠). وفي كوريا لم تتحول الحركة المنادية بالديمقراطية في الثمانينيات إلى تهديد خطير للنظام الشمولي إلا بعد ظهور « طبقة متوسطة حضرية مزدهرة » في الثمانينيات ، وانضم مهنيُّو الطبقة المتوسطة إلى الطلبة في المطالبة بإنهاء الحكم الشمولي والتحول إلى

Scott Mainwaring, "The Transition to Democracy in Brazil", Journal (YV) of International Studies and World Affairs 28 (September 1986), p. 152.

New York Times, October 8, 1984, p. A3. (YA)

Nancy Bermeo, "Redemocratization and Transition Elections: A Com-(Y4) parison of Spain and Portugal", Comparative Politics 19 (January 1987), p. 222.

<sup>(</sup>٣٠) بحث تم اعداده لمؤتمر عن التحول الديمقراطي في الصين في ٩-١٠ يناير ١٩٨٩، و٣٠) صر ٢٠.

Tun Jen Cheng, "Democratizing the Kmt Regime in Taiwan.

الديمقراطية في عام ١٩٨٧ (٢١). وفي العديد من الدول ومنها أسبانيا والبرازيل وبيرو وإكوادور والفيلين لعبت فئة رجال الأعمال والتي سبق أن أيدت قيام الأنظمة الشمولية أدوارا حيوية في دفع عمليات التحول إلى الديمقراطية (٣٢). وعلى النقيض من ذلك ، فحيثما كانت الطبقة المتوسطة الحضرية أصغر حجها أو أكثر ضعفا - كها هو الحال في الصين والسودان وبلغاريا ورومانيا وبورما - فإما كان التحول إلى الديمقراطية فاشلا أو افتقرت الديمقراطية إلى الاستقرار.

وهكذا نجد أن عمليات التنمية الاقتصادية التى أفرزت الحكم الشمولى في الستينيات هي التي قَدَّمَت الحافز للتحول إلى الديمقراطية في الثمانينيات. ونجد الصلات المكنة والسبية التي أدت إلى هذه النتيجة في الشكل (٢).

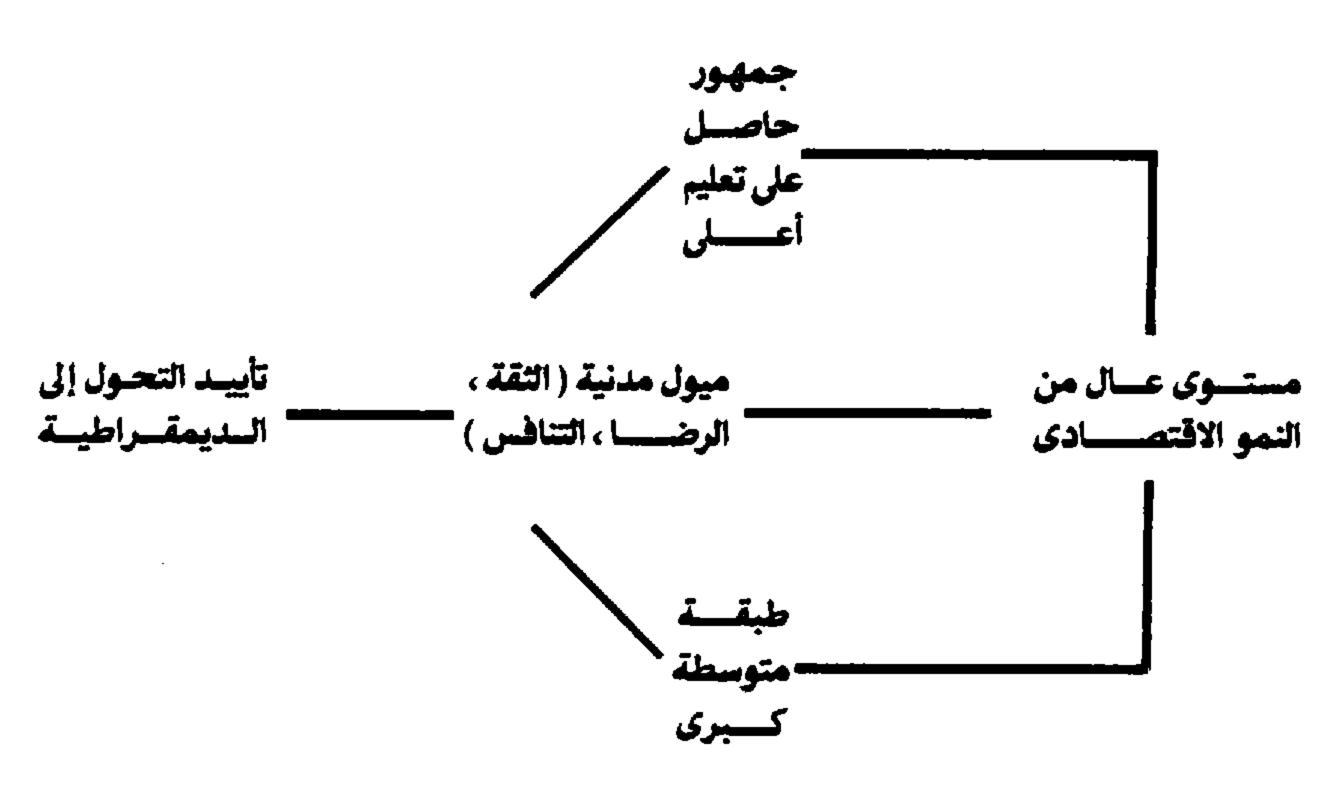

الشكل (٢) النمسو الاقتصادي باعتباره أحد عوامل التحول إلى الديمقراطية

The Economist, June 20, 1987, p. 39; April 15,1989, p. 24. (٣١)
Bermeo, Comparative Politics 19, 219f.

## التنمية السريعة:

وهكذا فإن انتقال الدول إلى معدلات الدخل المتوسط لمنطقة التحول الاقتصادى أدى إلى إحداث تغييرات فى التركيبات الاجتهاعية والمعتقدات وثقافة المجتمع عما أدى إلى قيام الديمقراطية . كما أفرزت المعدلات العالية جدا للنمو الاقتصادى فى بعض الدول حالة سخط على الحكومة الشمولية القائمة . وفى العقدين اللذين سبقا التحولات التى شهدتها كل من أسبانيا والبرتغال واليونان فى منتصف السبعينيات مرت هذه الدول الثلاث نموا اقتصاديا هائلا . وفيها بين ١٩٥٣ و ١٩٥٠ كان معدل النمو السنوى للفرد فى المتوسط سالبا فيأسبانيا ويقل عن ١٪ فى اليونان والبرتغال . وفيها بين ١٩٥٠ و ١٩٧٣ كانت المعدلات ٢ , ٥٪ فى أسبانيا و ٣ , ٥٪ فى البرتغال و ٢ , ٦٪ فى اليونان . وكانت معدلات النمو فى هذه الدول الثلاث فيها بين ١٩٦٠ و ١٩٧٣ بين ٦ , ٨ مقارنة نسبة ٤ - ٥ ٪ فى دول أوربية غربية أخرى ؛ وازداد إجمالي الناتج القومى مقارنة نسبة ٤ - ٥ ٪ فى دول أوربية غربية أخرى ؛ وازداد إجمالي الناتج القومى المفرد بصورة أسرع فيها بين ١٩٦٠ و ١٩٧٠ منه بالنسبة إلى كل الدول الأخرى المشاركة فى و منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ، ( OECD ) فيها البانان (٣٣) .

إن النمو الاقتصادى السريع يؤدى إلى الإسراع بقيام قاعدة اقتصادية تقوم عليها الديمقراطية . كما أنه يزيد التوقعات والتفاوت الطبقى ويخلق إحباطات وجوانب سلبية في النسيج الاجتماعي عما يثير عملية التعبئة السياسية والمطالبة بالمشاركة السياسية . ففي اليونان مثلا أفرز النمو الاقتصادى المتفاوت في الخمسينيات والستينيات « وعيا متزايدا بالعملية السياسية و إحباطا وسخطا »

Alan Williams, Southern Europe Transformed (London, 1984), (YY) pp. 2-9.

عا أدى إلى « قلاقل اجتماعية وتعبئة سياسية » (٣٤). وكانت هذه الضغوط سببا هاما في قيام انقلاب ١٩٦٧ الذى كان من بين أهدافه كبح هذه الضغوط. هاما في قيام انقلاب ١٩٦٧ الذى كان من بين أهدافه كبح هذه الضغوط. إلا أن النموالاقتصادى استمر في ظل النظام العسكرى حتى عام ١٩٧٣. واتبع النظام سياستين متضادتين في الوقت نفسه . « فحاول إيقاف عملية التحول الديمقراطي وتحويل اتجاهها ؛ لكنه في ذات الوقت التزم بالنمو الاقتصادى السريع وبعملية التحديث » (٣٥) . فزاد الإحباط الاجتماعي والسخط السياسي . وفي نهاية عام ١١٩٧٣ أضافت طفرة أسعار النفط مصدرا أخر للسخط ، وكان على النظام الحاكم إما أن يتحول إلى الليبرالية أو يضاعف من عمليات القمع . وتحول بابا دوبولوس إلى الليبرالية ؛ فتظاهر طلبة الجامعة التقنية الأهلية وطالبوا بالمزيد . فأطلقت عليهم النيران وقيام المتشددون في ظل حكومة إيوانيدس بطرد بابا دوبولوس ليسقطوا أنفسهم بعد أقل من عام عندما شجعوا على قيام مواجهة عسكرية في قبرص .

وظهرت مثل هذه التناقضات في أسبانيا على أثر فترة التنمية الاقتصادية غير المسبوقة في الستينيات. وتمنى قادة نظام فرانكو أن يؤدى هذا النمو إلى سعادة الشعب ورضاه دون الاهتهام بالسياسة. إلا أن النمو الاقتصادى السريع أدى في الواقع إلى زيادة الصراعات الكبرى في المجتمع الأسباني، وإلى احتدام النغيرات الثقافية والاجتهاعية والسياسية التي زادت من الشك في قدرة النظام

P. Nikifor os Diamondouros, "Reqime Change and the Prospects for (75) Democracy in Greece: 1974-1983", in **Transition from Authoritarian** Rule: Southern Europe, ed.Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter (Baltimore, 1986), p. 149.

Psomiades, "Greece", in From Dictatorship to Democracy, ed. Herz, (\(^o\)). 252.

على البقاء (٣٦). وكانت المطالب السياسية التى نتجت عن النمو السريع قد فرضت على اقتصاد أعد القاعدة الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لقيام الديمقراطية. وفي الستينيات تنبأ رودو وزير التخطيط في نظام فرانكو بتحول أسبانيا إلى الديمقراطية حين يصل إجمالي ناتجها القومي للفرد إلى مستوى ألفي دولار. وقد كان. وزادت سرعة التحول بموت فرانسكو عام ١٩٧٥. ولولا وفاته وتعهد خوان كارلوس بإقامة ديمقراطية برلمانية لكان الاستقطاب قد أدى إلى احتدام العنف الاجتماعي ولكان قد أضفي على مستقبل الديمقراطية في البلاد غلالة من الغموض. وهكذا توفرت في أسبانيا المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لقيام الديمقراطية في عام ١٩٧٥، فتمكنت القيادة الماهرة الملتزمة من التحول إلى الديمقراطية بصورة سلسة.

وفي أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات مرت البرازيل بها يسمى «معجزتها الاقتصادية» فمن ١٩٦٨ وحتى ١٩٧٣ تزايد إجمالي الناتج القومي بمعدل متوسط يقترب من ١٠٪ في السنة ، مما ضاعف من حدة التفاوت الشديد في توزيع الدخل ، وأدى بالبعض إلى تصوير البرازيل على أنها نموذج مصغر للتنمية الرأسهالية التي تستفيد فيها الشركات متعددة الجنسيات وشركاؤها المحليون بينها يعانى في ظلها العهال والفلاحون المحليون . كها أدت بأرنستو جيزيل الذي تولى الرئاسة عام ١٩٧٤ إلى القول بأن « البرازيل قد أحسنت إلا أن البرازيليين أساءوا » . وظهرت ضغوط النمو الاقتصادى السريع الدي أدى إلى الإطاحة بالنظام العسكرى في اليونان وإلى التحول عن الدكتاتورية في أسبانيا وفي البرازيل أيضا . إلا أن القادة العسكريين بالبرازيل

Kenneth Medhurst, "Spain's Evolutionary Pathway from Dictatorship (٣٦) to Democracy", in New Mediterranean Democracies, ed. Pridham, pp. 30-31.

كانوا على وعى بهذه الضغوط وصمموا على تطويعها . ففى آخر سنوات نظامه بدأ الرئيس ميديتشى فى التفكير فى سبل لإزالة هذه الضغوط . وتولى الرئيس جيزيل وكبير مستشاريه الجنرال سيلفا هذه العملية وواصلها حتى عام ١٩٧٨ . واستمر الرئيس فيجويريدو فيها ووسع مداها فى سياسة انفتاحية أشمل . وتمكن الرئيسان من تفادى زيادة حدة الصراع الاجتهاعى ومهدت سياساتها الطريق لإقامة الديمقراطية .

كانت معدلات النمو التي حققتها كل من كوريا الجنوبية وتايوان من الستينيات وحتى الثمانينيات هي الأعلى في العالم أو تكاد . فقد تحول المجتمعان فيهما اقتصاديا واجتماعيا على السواء . وقد زادت ضغوط المطالبة بالتحول إلى الديمقراطية في هاتين الدولتين بصورة أبطأ مما كانت عليه في المجتمعات الأوربية والأميريكية اللاتينية لسببين، أولها أن تقاليد الثقافة الكنفوشيوسية تـــؤكــد على البنــاء الهرمي للسلطــة والمجتمع وأدى الــولاء إلى تأخير التعبير عن المطالب السياسية الملحة . والثاني : أن النمو الاقتصادي السريع في كل من كوريا الجنوبية وتايوان - على عكس سائر المجتمعات - حدث في سياق أنهاط متساوية لتوزيع الدخل. وقد نجم ذلك عن عدة أسباب تشمل خطط الإصلاح الزراعي في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات وتحقيق مستويات عالية من محو الأمية والتعليم . وكان التفاوت الطبقي الذي ارتبط بالنمو السريع في البرازيل غائبا في هاتين الدولتين الآسيويتين . وفي الثمانينيات بلغت معدلات النمو الاقتصادي درجة اضطرت الحكومات في كلا من البلدين عندها إلى البدء في عمليات التحول إلى الديمقراطية تحت ضغوط زيادة المشاركة

وقد أدى النمو الاقتصادى الفائق إلى ظهور تحديات للقادة الشموليين . فلم يُؤدِ بهم بالضرورة إلى تَبَنِّى الديمقراطية . فقد حقق إجمالى الناتج القومى

البرازيلي بين ١٩٦٠ و ١٩٧٥ نموا بمعدل سنوى متوسط يبلغ ٨٪. وفي هذه السنوات نفسها زاد إجمالي الناتج القومي الإيراني بمعدل ١٠٪ فيها بين ١٩٨٠ و ١٩٨٠ ، وفي الصين كذلك . وأدت هذه المعدلات في النمو إلى ظهور ضغوط وقلاقل في هذه الدول الشمولية الثلاث وزادت حدة التفاوت الطبقي والإحباط وإلى بدء تعبير طوائف من المجتمع عن مطالبها . وكانت ردود أفعال الدول الثلاث متفاوتة فيها بينها . فأعلن جيزيل سياسة الانفتاح ؛ وزاد نظام دنج من المديمة القمع ؛ بينها أصيب الشاه بالتردد . فكانت نتائج هذه الخيارات هي الديمقراطية والقمع والثورة على التوالي في هذه الدول .

موجز القول إن النمو الاقتصادى يؤدى على المدى البعيد إلى تهيئة القاعدة لقيام النظم الديمقراطية وعلى المدى القصير قد يؤدى النمو الاقتصادى السريع جدا والأزمات الاقتصادية على السواء إلى تقويض دعائم الحكم الشمولى. فإذا حدث النمو الاقتصادى دون وقوع أزمة اقتصادية تتطور الديمقراطية ببطء كها حدث في أوربا في القرن التاسع عشر. وإذا حدثت أزمة اقتصادية دون الانتقال إلى ثراء المنطقة الوسطى الانتقالية قد تسقط الأنظمة الشمولية، إلا أن استبدال الأنظمة الديمقراطية القصيرة العهد بها له مشكلات جمة. وفي الموجمة الثالثة، كان مزج مستويات النمو الاقتصادى والأزمة الاقتصادية القصيرة العهد أو الفشل التام بمثابة المعادلة الاقتصادية الأرجح للانتقال من الحكم الشمولى إلى الديمقراطي .

\* \* \*

<sup>(</sup>٣٧) للاطلاع على تحليل مماثل انظر:

Lipset, Seomour and Torres, "Social Requisites of Democracy", pp. 18-19.

## التغيرات الدينية

ثمة تطوران دينيان عَجَّلا بعملية التحول إلى الديمقراطية في السبعينيات والثهانينيات ، وثمة صلة وثيقة بين المسيحية والديمقراطية . فقد تطورت الديمقراطية الحديثة أولا وبشدة في دول مسيحية ، واعتبارا من ١٩٨٨ كانت الكاثوليكية والبروتستانتية هما المذهبان السائدان في ٣٩ دولة من مجموع ٢٦ دولة ديمقراطية . وتمثل هذه الدول التسع والثلاثون نسبة ٥٧ ٪ من مجموع ٢٨ دولة كانت في أغلبها مسيحية غربية . في حين كانت ست دول أو ١٢ ٪ من مجموع ٥٨ دولة ذات ديانات سائدة أخروب بين كانت ست دول أو ١٢ ٪ من الديمقراطية أمرا نادرا بين الدول التي تدين بالإسلام أو البسوذية أو الكونفوشيوسية (٢٨)

لكن هذه الصلة لا تبرر السبية ، ولو أن المسيحية الغربية تؤكد على حرية الفرد والفصل بين الكنيسة والدولة . ويلعب زعاء الكنيسة البروتستانتية والكاثوليكية دورا محوريا في الصراع ضد الدول القمعية . ويبدو من المعقول أن نفترض أن انتشار المسيحية ساعد على تطور الديمقراطية .

انتشرت المسيحية فى عدد قليل من الدول فى الستينيات والسبعينيات . وأبرز مثال هو كوريا الجنوبية . كان بكوريا فى بادىء الأمر نظام مدنى شبه ديمقراطى بقيادة سنجان رى فى الخمسينيات ، ونظام عسكرى شبه ديمقراطى بزعامة بارك شونج هى فى الستينيات ، تكته دكتاتوريات عسكرية بقيادة بارك والجنرال شون دو هوان فى السبعينيات والثمانينيات ، وحدث التحول إلى

<sup>(</sup>٣٨) تم تصنيف الدول دينيا حسب المعلومات التي وردت في :

The Stateman's Yearbook 1988-1989, ed. John Paxton (New York, 1988)

بينها تم حذف الدويلات والدول التي ليس لها دين رسمي من الإحصاءات.

الديمقراطية في ١٩٨٧ . ومع نهاية الحرب العالمية الثانية كانت كوريا دولة بوذية أساسا مع وجود طبقة كونفوشيوسية . وربها كانت نسبة ١ ٪ من السكان من المسيحيين . وبحلول منتصف الثهانينيات كان ما يقرب من ٢٥٪ من السكان من المسيحيين - أربعة أخماسهم من البروتستانت والخمس من الكاثوليك. وكانت غالبية من تحولوا إلى المسيحية من الشباب ومن الطبقة المتسوسطة الحضرية. ونبع اعتناقهم للمسيحية من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي حدثت في البلاد (٣٩) . وقدمت المسيحية قاعدة عقائدية ثابتة لمعارضة القمع السياسي (٢٠٠). فحلت الروح المسيحية المتقدة محل شمولية الكونفوشيوسية وسلبية البوذية . وفي عام ١٩٧٤ قام خمسة من المطارنة بقيادة خمسة آلاف من الكاثوليك في أول مظاهرة ضد نظام الأحكام العرفية للرئيس بارك . وكمان عدد من قادة حركات المعارضة من المسيحيين ومن كهنة البروتستانت والكاثوليك . وفي أوائل الثهانينيات كانت الكنائس قد تحولت إلى « منتديات رئيسية لمعارضة النظام ». وفي صراعها مع الحكومة كانت الكنائس والكاتدرائيات تمثل القاعدة لأنشطة حقوق الإنسان والعدالة الاجتاعية. « فأضفيت الصبغة السياسية على القساوسة الكاثوليك والجمعية الكاثوليكية لشباب العال الكاثوليك والبعثة الصناعية الحضرية وقساوسة البروتستانتية عمن بدأوا في أداء دور هام في الحركة المعادية للحكومة . وكيانت كاتدرائية ميونخ دونج في سول بؤرة رمزية للمنشقين السياسيين ، (٤١). وهكذا قلبت كوريا نظرية ويبر التي تربط النمو الاقتصادي بانتشار المسيحية ، وكانت الكنائس

Henry Scott Stokes, "Korea's Church Militant", New York Times (T4) Magazine, November 28, 1972, p. 68.

Quoted in James Fallows, "Korea Is Not Japan", Atlantic Monthly 262(&) (October 1988), p. 30.

Henry Scott Stokes, "Korsea's Church Militant", p. 105; Washington ( & \) Post, March 30, 1986, p. A 19.

المسيحية وزعماؤها بمثابة قوة رئيسية دفعت بالتحول إلى الديمقراطية قدما في ١٩٨٧ و ١٩٨٨ .

وكان التطور الثانى والأهم والذى قام به الدين لدفع التحول إلى الديمقراطية يتمثل فى تلك التغيرات البعيدة المدى والتى طرأت على العقيدة والزعامة والمشاركة الشعبية وتدخل الكنيسة الكاثوليكية على مستوى العالم وفى العديد من دوله. وقد ارتبطت البروتستانتية والديمقراطية تاريخيا ببعضها البعض بصورة وثيقة. فقد بزغ أول نبض ديمقراطي فى العالم الغربى مع الثورة البيورتيانية فى القرن السابع عشر. وكانت البروتستانتية هى مذهب الغالبية الساحقة من الدول التى تحولت إلى الديمقراطية فى أول موجات التحول الديمقراطي فى القرن التاسع عشر. أما دول الموجة الثانية بعد الحرب العالمية الثانية فكانوا يدينون بعقائد شتى. ولكن فى الستينيات وجدت علاقة هامة بين البروتستانتية ارتفع مستوى الديمقراطية ». أما الكاثوليكية نقد ارتبطت بغياب الديمقراطية أو ضعفها. ويرى البعض أن الكاثوليكية تتناقض مع الديمقراطية فى أوربا قبل الحرب العالمية الثانية وفى أميريكا اللاتينية (٢٤).

عرضت ثلاثة أسباب لتفسير هذه الصلة . فمن الناحية العقائدية تركز البروتستانتية على ضمير الفرد وعلاقته المباشرة بالله . وتركز الكاثوليكية على دور الكهانة كوسيط . ثانيا كانت الكنائس البروتستانتية نفسها منظمة بصورة ديمقراطية وتؤكد على سيادة رعايا الكنيسة . أما الكنيسة الكاثوليكية فكانت بمثابة تنظيم شمولي له تدرج هرمي ثابت . والدول الكاثوليكية « تُعَدُّدولا

Kenneth Bollen, "Political Democracy and the Timing of Development", (§7)

American Sociological Review, vol. 44, no.4 (August 1979), p. 583;

Lipset, Seong and Torres, "Social Requisites of Democracy", p. 29.

شمولية من الناحية الروحانية ؛ ولما كان الخط الفاصل بين ماهو روحانى وماهو دنيوى دقيقا للغاية أو ملتبسا فإن هذه الدول قلما تميل إلى البحث عن حلول للأمور الدنيوية » (٤٢). ويرى البعض أيضا أن البروتستانتية تشجع المشروعات الاقتصادية ونمو البرجوازية والرأسمالية والثراء الاقتصادى مما ييسر ظهور المؤسسات الديمقراطية.

كانت هذه الآراء التي تربط بين الدين والديمقراطية أمرا مُسَلّما به حتى الستينيات. ولكن لم يَعُدُ الأمر كذلك. فقد كانت السيادة في الموجة الثالثة في السبعينيات والثهانينيات للدول الكاثوليكية. بدأت الموجة بالبرتغال وأسبانيا ثم اكتسحت ست دول في أميريكا الجنوبية والوسطى. ثم انتقلت إلى الفيليين التي كانت أول دول شرق آسيوية تتحول إلى الديمقراطية، ثم عادت إلى شيل وتركت آثارها على المكسيك، ثم ظهرت في كل من بولندا والمجر الكاثوليكيتين اللتين كانتا أول دولتين شرق أوربيتين تتحولان إلى الديمقراطية. وهكذا فإن حوالى ثلاثة أرباع الدول التي تحولت إلى الديمقراطية بين ١٩٧٤ و ١٩٨٩ دولا كاثروتستانتية كانت قد تحولت إلى الديمقراطية بالفعل بحلول أوائل السبعينيات البروتستانتية كانت قد تحولت إلى الديمقراطية بالفعل بحلول أوائل السبعينيات باستثناء ألمانيا الشرقية وجنوب أفريقيا وكوريا. ويبقى السؤال: لماذا الكاثوليكية بالذات ؟ من الناحية التاريخية تطورت الدول البروتستانتية الكاثوليكية أما الدول الكاثوليكية ، وحققت الرخاء الاقتصادى بمستويات مرتفعة. أما الدول الكاثوليكية فهي دول فقيرة. إلا أنها بدأت من العسريات مرتفعة. أما الدول الكاثوليكية فهي دول فقيرة. إلا أنها بدأت من بمستويات مرتفعة. أما الدول الكاثوليكية فهي دول فقيرة. إلا أنها بدأت من

Pierre Elliot Trudeau, Federalism and the French Canadians, (१४) (New York, 1968), p. 108, quoted in Lipset, Seong and Torres, "Social Requisites of Democracy", p. 29.

الخمسينيات فى رفع معدلات نموها الاقتصادى بصبورة تفوق ما تحقق فى الدول البروتستانتية . وكان ذلك بالطبسع يرجسع فى معظمه إلى أن هدذه الدول كانت على مستوى متدن من النمو الاقتصادى أصلا . ومع ذلك فإن النمو الاقتصادى فى العديد من الدول النمو الاقتصادى قد يسر التحول إلى الديمقراطية فى العديد من الدول الكاثوليكية (٤٤) .

ومن بين الأسباب التي ساعدت على طفرة الديمقراطية في الدول الكاثوليكية أيضا التغيرات التي طرأت على الكنيسة الكاثوليكية. فكانت الكنيسة من الناحية التاريخية ترتبط في جزيرة أيبريا وفي أميريكا اللاتينية وغيرهما بالنظم المحلية من حكم الأقلية الإقطاعية والحكومة الشمولية. وفي الستينيات تغيرت الكنيسة وبالتالي طرأت تغيرات اجتهاعية قوية على المعارضة المعسادية للنظم الدكتاتورية وخلعت عنها ما كانت تحظى بـه من شرعية قائمة على الدين وقدمت الحماية والدعم والموارد والقيادة لحسركة المعارضة المطالبة بالديمقراطية . وقبل بدء أواسط الستينيات أصبحت الكنيسة تعارض الأنظمة الشمولية صراحة ؛ وفي بعض الدول كالبرازيل وشيلي والفيلين وبولندا ودول أميريكا الوسطى لعبت دورا محوريا في الجهود الرامية إلى تغيير مثل هذه الأنظمة الحاكمة . فكان تحول الكنيسة الكاثوليكية عن الرضا بالأمر الواقع وعن الشمولية إلى أن أصبحت قوة تسعى إلى التغيير والديمقراطية ظاهرة سياسية كبرى . وكان علماء الاجتماع في الخمسينيات على حق في رؤيتهم التي كانت ترى في الكاثوليكية عقبة في طريق الديمقراطية . وبعد عام ١٩٧٠ تحولت إلى قوة ساعية إلى الديمقراطية بسبب ما طرأ على الكنيسة الكاثوليكية من تحسولات.

Inglehart, American Political Science Review 82, pp. 1226-28. ( £ £ )

كانت هذه التحولات على مستويين ؛ فعلى المستوى العالمي حدث التحول على يد البابا جون الثالث والعشرين . وكانت التحولات نابعة من أسلوبه والتزامه ومن المبادىء التى كانت يعتنقها . والأهم من ذلك أن التحولات خرجت من مجلس الفاتيكان الثانى الذى كان هو الذى دعى إلى انعقاده بين ١٩٦٢ و ١٩٦٩ . أكد المجلس على الشرعية والحاجة للتغيير الاجتهاعى ومساعدة الفقراء وحقوق الأفراد . وأكد على مسئولية قادة الكنيسة عن (إصدار أحكام أخلاقية حتى فيها يتعلق بالنظام السياسي كلها دعت الحاجة إلى مثل هذه الفتاوى (٥٤) . وتأكدت هذه الأفكار وأحسنت صيغتها في مؤتمرات مطارنة أميريكا اللاتينية بمدينة ميديلين عام ١٩٦٨ وبويبلا عام في مؤتمرات التي تحت بين المطارنة في كل مكان .

وحدثت تحولات هامة أيضا وفي نفس الوقت في المشاركة الشعبية ونشاط الكهنة إنطلاقا من الكنيسة . ففي أسبانيا في الستينيات مثلا كما يقول خوان لينتز:

« كان ظهور أجيال جديدة من القساوسة وزيادة الرعى بالظلم الاجتاعى وزيادة الاتصال بينهم وبين الطبقة العمالية التي كانت تقل في تمسكها بالمسيحية ، وتعاطف رجال الدين مع الأقليات الثقافية واللغوية في إقليم الباسك وقطلانية وتأثير مجلس الفاتيكان الثاني سببا

Quoted in Brian H. Smith, The Church and Politics in Spain, (80) (Princeton, 1982), p. 284.

فى افراز حركة نقد وقلاقل بين صفوف شباب المثقفين الكاثبوليك والعلمانيين ورجال الدين والنزاع مع السلطة » (٤٦).

كما شهدت البرازيل في الستينيات والسبعينيات انتشارا سريعا و لجماعات القاعدة الكنيسية الشعبية في أرجاء البلاد والتي بلغ تعدادها عام ١٩٧٤ أربعين ألفا وأسبغوا على الكنيسة البرازيلية شخصية جديدة . وفي الفيلبين وفي نفس الوقت ظهر ويسار مسيحي يضم القساوسة والدعاة وبعضهم من الماركسيين وبعض آخر أيدوا قيام ديمقراطية اجتماعية تعادى الإمبريالية والشيوعية على السواء . وفي أواخر السبعينيات تحولت الكنيسة في الأرجنتين عن سمتها المحافظة ، حيث قام القساوسة بحشد حركة شبابية مكثفة أدت إلى وبضة دينية غير عادية ) . وفي كل من شيلي وبولندا و اتخذت الكنيسة صبغة سياسية ) (٧٤) . وكانت هذه التيارات الجديدة بالإضافة إلى التيار القادم من الفاتيكان مدعاة لقيام كنيسة جديدة تعارض الحكم الشمولي .

وفى الدول غير الشيوعية اتجهت العلاقة بين الكنيسة والحكومات الشمولية إلى المرور بشلاث مراحل: القبول والتضارب والمعارضة. بداية كانت العناصر المحافظة في النظام الكهنوتي هي السائدة في العادة، وكانت تجسد موقف الكنيسة التاريخي كشريك ومدافع عن السلام الاجتهاعي. وكان قادة الكنيسة عادة يرحبون بقيام النظم الشمولية. ففي أسبانيا ساعدت

Juan Linz, "Religion and Politics in Spain", Social Compass 27, no. 2/3, (£7) (1980). p. 258.

Jackson Diehl, Washington Post National Weekly Edition, Jan. 5, ({\xi\text{V}}) 1987, p. 29.

الكنيسة نظام فرانسكو وفوزه وطالما ساندت حكومته. واتخذ مطارنة البرازيل موقفا مؤيدا ومتحمسا للحكومة العسكرية في أعقباب انقلاب ١٩٦٤ مباشرة. وفي الأرجنتين وشيلي وغيرهما أسبغت الكنيسة شرعية عماثلة على الانقلابات العسكرية (٤٨).

وعندما ثبتت النظم الشمولية أقدامها في السلطة وزادت من سياستها القمعية تحولت إتجاهات الكنيسة . ففي كل من البرازيل والفيليين وشيلي ودول أميريكا الوسطى وغيرها ظهر موقفان للمعارضة داخل الكنيسة موقف اشتراكي أو «شيوعي» يبشر بالعدالة الاجتهاعية وبشرور الرأسهالية والحاجة الملحة لإعانة الفقراء ويضم في طياته ملامح ماركسية . ولم يؤد هذا الاتجاه بالكنيسة إلى الديمقراطية ، إلا أنه في دول أخرى عدا نيكاراجوا ساعد على حشد الكاثوليك لمعارضة الدكتات ورية القائمة . وفي معظم الدول أيضا نمى اتجاه معتدل للمعارضة يضم قطاعا رئيسيا من الأساقفة ويؤكد على حقوق الإنسان والديمقراطية . ونتيجة لهذين التطورين كان الموقف العام للكنيسة يتحول عادة من التكيف إلى المناقضة .

وأحيانا في معظم الدول ظهرت نقطة انشقاق في العلاقة بين الدولة والكنيسة حين كان مؤتمر البطاركة القومي أو أحد زعاء الكنيسة يضع الكنيسة في موقف مضاد للنظام الحاكم. فقد أدى الانتهاك الوحشي لحقوق الإنسان على يد النظام العسكري في شيلي بعد استيلائه على السلطة بفترة وجيزة إلى انكسار هذه العلاقة وإلى نشأة حركة « تضامن » في يناير ١٩٧٦. وفي البرازيل حدثت هذه القطيعة في بدايات الحكومة العسكرية حين أصدر المؤتمر القومي لبطاركة البرازيل بيانا يشجب فيه سياسة الأمن القومي التي أعلنتها الحسكومة بوصفها «بالفاشية » مما مهد الطريق لقيام معارضة كنيسة نشطة ذكرت أهالي البرازيل

Skidmore, Politics of Military Rule, pp. 78, 334. (٤٨)

بألمانيا النازية وأعلنت التناقض بين هذه السياسة وبين مبادىء المسيحية. وسرعان ما أكد كردينال ساو باولو على هـذه القطعية حين رفض المشـاركة في الاحتفال بعيد ميلاد رئيس البرازيل العسكري (٤٩). وفي أسبانيا جاءت هذه القطيعة في وقت متأخر من حياة النظام حين انعقد مؤتمر للجمعية الوحيدة للأساقفة والبطاركة في مدريد في سبتمبر ١٩٧١ . و « قدم هذا المؤتمر درسا في الديمقراطية للشعب الأسباني ، باتخاذه قرارات تـؤكد الحق في حرية التعبير وتشكيل التنظيمات والاجتماعات وكل ما افتقده الشعب في ظل حكم فرانكو. ونتيجة لهذا المؤتمر « فصلت الكنيسة نفسها صراحة عن الدولة » (٥٠٠). وأعلنت الفاتيكان تأييدها التام لهذه التحولات. وفي الفيلبين وقعت القطيعة في عام ١٩٧٩ عندما طالب الكردينال جايم سين بوضع حد للأحكام العرفية وبإجـراء انتخابـات جديـدة لا يشارك فيهـا ماركـوس. وفي الأرجنتين وقعت القطيعة في عام ١٩٨١ بإصدار الكنيسة لوثيقة في هذا الصدد. وفي جواتيمالا توقفت الكنيسة عن الدفاع عن النظام القائم وبدأت في الدفاع عن العدالة الاجتماعية والإصلاح والديمقراطية حين أصدر الأساقفة سلسلة من الخطابات الكنيسة وبيانات الشجب الشعبية بين ١٩٨٣ و ١٩٨٦ للدعوة إلى احترام حقوق الإنسان و إجراء الإصلاح الاجتهاعي والاقتصادي والزراعي (١٥). وفي السلفادور حدثت الوقيعة بين الكنيسة والدولة بعد عام ١٩٧٧ .

Ibid., p. 137. (£9)

Alfred Fierro Bardaji, "Political Positions and Opposition in the Span- (\*\*) ish Catholic Church", Government and Opposition 11 (Spring 1976), pp. 200-01.

Gordon L. Bowen, "Prospects for Liberalization by Way of Democrat- (01) ization in Guatemala", in Liberalization and Redemocratization in Latin America ed. George A. Lopez and Michael Stohi (New York, 1987), p. 38.

وفى كل هذه الحالات التى قام فيها زعاء الكنيسة بالتنديد بالنظام الحاكم ردت هذه الأنظمة بشن هجوم حاد على رجال الكنيسة الكاثوليكية ودعاتها وبياناتها وتنظيهاتها وممتلاكاتها . وتعرض القساوسة وعهال الكنيسة للاعتقال والتعذيب والقتل أحيانا . وبهذا ارتفعت صور الشهداء . وتمثلت النتيجة غالبا في نشوب حرب سياسية واقتصادية وعقائدية بين الكنيسة والدولة ، حيث أصبحت الكنيسة العدو الأول للدولة الدكتاتورية (٢٥) . وتحولت الكنيسة في الفيليين وغيرها إلى المؤسسة الأولى في شجب عمليات القمع وفي مناصرة حقوق الإنسان والدعوة إلى المؤسسة الأولى في شجب عمليات القمع وفي مناصرة حقوق الإنسان والدعوة إلى المديمقراطية . والاستثناء الغريب في هذه الحركة الجهاعية كان في الكنيسة الكاثروليكية البولندية ، حيث احتكرت حركة تضامن بدءا من عام ١٩٨٠ دور المعارضة الرئيسية ولعبت الكنيسة دور الوسيط بين الحكومة والمعارضة ولعدة سنوات .

استخدمت الكنيسة عدة موارد في حربها ضد النزعة الشمولية. فكانت تنظيات الكنيسة ومنشآتها ملاذا وعونا لمعارضي النظام. وركزت المحطات الإذاعية والصحف والنشرات الخاصة بالكنيسة على قضية المعارضة. وكانت الكنيسة باعتبارها مؤسسة قومية وعامة تضم أعضاء في كل أنحاء البلاد يمكن حشدهم (٥٣). فكانت بمثابة آلة سياسية تضم الآلاف وتقيم التنظيات وتقدم القيادات وتعقد المؤتمرات وتدعو إلى إجراء الانتخابات (٤٥). كما كانت الكنيسة تنظيما ذا صبغة لا تقتصر على دولة معينة. فقامت الكنيسة البرازيلية مثلا بحشد التأييد لها في الخارج من خلال تعاطف الفاتيكان ورجال الدين في أوربا والولايات المتحدة وغيرهم من دعاة حقوق الإنسان والعلمانيين خارج

Skidmore, Politics of Military Rule, p. 137. (0Y)

Ibid. (or)

Burton, Impossible Dream, p. 217.

البرازيل، عما أدى إلى ظهور حركات الاحتجاج في الصحافة والإعلام الأوربي والأميركي. وكان النقد المؤجّه من هذه الأجهزة سببا في قلق النظام العسكري (٥٥).

وبتولى جون بول الثانى للبابوية ، تحرك البابا والفاتيكان إلى مرحلة مركزية في صراع الكنيسة ضد النزعة الشمولية . وفي مارس ١٩٧٩ أعلن البابا إدانته لمخالفات حقوق الإنسان وأعلن صراحة تحول الكنيسة إلى موقف المدافع عن الحرية التي « تعد الشرط والأساس الأول لكرامة الإنسان » . وجاءت زيارات البابا لتلعب دورا حاسها . فزار بولندا في يونيو ١٩٧٩ وفي يونيو ١٩٨٧ وفي يونيو ١٩٨٨ وفي يونيو ١٩٨٨ والفيلبين في فبرايس ١٩٨١ والأرجنتين في يونيو ١٩٨٨ ؛ وجواتيهالا ونيكاراجوا والسلفادور وهاييتي في مارس ١٩٨٨ ؛ وكوريا في مايو ١٩٨٨ ؛ وشيلي في أبريل ١٩٨٨ ؛ وباراجواي في مايو ١٩٨٨ ؛ ومايو ١٩٨٨ ، ومايو ١٩٨٨ ،

كان الغرض من هذه الزيارات العديدة دينيا كما قيل ، إلا أن نتائجها كانت سياسية بالدرجة الأولى . وفي حالات قليلة - كوريا والفيلين - أعرب الأنصار المحليون الذين كانوا يشايعون التحول إلى الديمقراطية عن أسفهم على تجاهل البابا لقضيتهم . إلا أنه كان صريحا في نصرته للكنائس المحلية في نضالها ضد الحكومات الدكتاتورية ؛ وفي بعض هذه الدول أعلن تأييده للمعارضة ضد النظم الحاكمة (٢٥٠) . وكا أكبر تأثير له في بولندا بالطبع ، حيث أدت زيارتة في عام ١٩٧٩ إلى تغيير «عقلية الخوف» « والخوف من بطش رجال الشرطة والدبابات ومن ضياع لقمة العيش وفرص الترقيات والفصل من الدراسة

Skidmore, Politics of Military Rule, p. 137.

<sup>(</sup>٥٦) انظر تقارير New York Times عن هذه الزيارات البابوية .

والفشل في استخراج جواز السفر ». و «تعلم الناس أنهم إن توقفوا عن الخوف من النظام أصبح النظام عاجزا أمامهم ». فكانت هذه الزيارة هي بداية النهاية بالنسبة للشيوعية في أوربا الشرقية (٥٧). وفي مقابلته لبينوشيه في شيلي عام ١٩٨٧ أعرب البابا عن العلاقة بين الديمقراطية وبين زيارته (٥٨).

أخيرا ، كان قادة الكنيسة وزعماء تنظيماتها يتدخلون سياسيا في اللحظات الحرجة في عملية الانتقال إلى النظام الديمقراطي . ففي عام ١٩٧٨ أدانت الكنيسة في جمهورية الدومينيكان المساعي الرامية إلى تعطيل فرز الأصوات الانتخابية ومد فترة رئاسـة بيلا جير . وفي عام ١٩٨٩ أدان زعماء الكنيسة في بنما ما قام به نورييجا من تزييف في الانتخابات ودعوا إلى عصيان القوات البنمية للأوامر الصادرة لهم بسحق مظاهرات المعارضة . وفي كوريا أعرب الكردينال كيم في حملة الديمقراطية في عام ١٩٨٦ عن تأييده الصريح للحاجة إلى ﴿ إعادة النظر في الدستور » وقال « علينا أن نسرع بتحقيق الديمقراطية في كوريا » (٥٩) وكان أشد دور سياسي يلعبه زعيم كنسي في الفيليين دون شك. فقد تفاوض الكردينال سين حول الترتيبات التي جرت بين أكينو وسلفادور لوريل للدخول في إتحاد للمعارضة معا . وقبل إجراء الانتخابات بشهر واحد أرسل الكردينال رسالة إلى كل كنائس الفيلين يدعو فيها كل الكاثوليك إلى التصويت لصالح \* من يجدون مبادىء الإنجيل للإنسانية والحق والشرف واحترام حقوق الإنسان وحياته ». وكان ذلك كفيلا بإزالة أي لبس في أذهان الناس عمن كان الكردينال يقصده ؛ لكنه أتبع رسالة على أية حال برسالة أخرى صريحة يعلن

Times, December 4, 1989, p. 74. (0V)

Feliccian Foy, ed., 1988 Catholic Almanac (Huntington, Ind., 1987), (OA) p. 34.

New York Times, March 10, 1986, p. A3. (09)

فيها تأييده لأكينو. وبعد أن حاول ماركوس أن يزيف الانتخابات وحدثت حركة تمرد الجيش في كامب كريم استخدم التنظيم الكنسى ومحطة الإذاعة الكنيسة لحشد الجهاهير لصالح حركة الجيش. وبعد رحيل ماركوس إلى هاواى تزعم الكردينال الجهاهير في حشد لآداة صلاة شكر في لونتيا(١٠). وقد يكون الكردينال سين قد لعب دورا حيويا في القضاء على نظام حاكم وفي تغيير في القيادة السياسية أكثر من أى رجل دين كاثوليكي آخر منذ القرن السابع عشر.

يمكن القول بصورة عامة أنه لولا التحولات التى شهدتها الكنيسة الكاثوليكية والإجراءات التى ترتبت على المواجهة بين الكنيسة والنظام الشمولى لما كان التحول الديمقراطيى فى الموجة الثالثة قد حدث إلا فى حالات نادرة ولكان هذا التحول قد تأخر زمنيا فى هذه الحالات نفسها . فقد أصبح الاختيار بين الديمقراطية والدكتاتورية مجسدا فى الصراع بين الكردينال والدكتاتور فى دول بعد دولة . وكانت الكاثوليكية تأتى فى المرتبة الثانية مباشرة بعد النمو الاقتصادى كقوة دافعة للتحول الديمقراطى فى السبعينيات والثهانينيات . ويمكن أن نزعم أن شعار الموجة الثالثة صليب مرسوم على علامة الدولار .

\* \* \*

Rosalinda Pineda Ofrenco, "The Catholic Church in Philippine Politics" (7.) **Journal of Contemporary Asia** 17 no. 3 (1987), p. 329; **Times**, February 3, 1986, p. 34.

# السياسات الجديدة للعناصر الخارجية

قد تتأثر الديمقراطية في دولة ما بسلوكيات الحكومات والمؤسسات الخارجية والأجنبية . ففي ١٥ دولة من مجموع ٢٩ دولة ديمقراطية في عام ١٩٧٠ كانت النظم الديمقراطية قد تأسست إما في فترة الحكم الأجنبي أو باستقلال البلاد عن الحكم الأجنبي (٦١). وقد تقوم عناصر أجنبية بالإطاحة بالنظم الديمقراطية أو تمنع الدول من التحول إلى الديمقراطية . ويمكن أن تعتبر العناصر الأجنبية سببا في تعطيل تأثير النمو الاقتصادي والاجتماعي على التحول الديمقراطي وقد تعتبر سببا في الإسراع به . وحين تبلغ دولـة ما مستوى اجتهاعيا واقتصاديا معينا فإنها تدخل منطقة انتقالية حيث يزداد احتمال تحركها نحو الديمقراطية . وقد يرؤدي التأثير الأجنبي إلى بذل محاولات للتحول الديمقراطيي قبل بلوغ الدولة لتلك المنطقة ، وقد تعطل أو تمنع تحول الدول التي وصلت إلى مستوى النمو المذكور إلى الديمقراطية . وكانت العناصر الخارجية في أوربا قبل عام ١٨٣٠ معادية للديمقراطية بصورة عامة ، وبالتالي فقد علقت التحول إليها. وفيها بين ١٨٣٠ و ١٩٣٠ كانت البيئة الخارجية محايدة فيها يتعلق بالتحول الديمقراطي ؛ وبالتالي فقد تسارعت خطى التحول الديمقراطي في عدة دول حسب درجة نموها الاقتصادي والاجتماعي (٦٢). وأقام انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى مؤسسات ديمقراطية في وسط وشرق أوربا في

Sunshine, "Economic Causes and Consequences of Democracy", (77) pp. 134-40.

دول لم تكن مستعدة اقتصاديا واجتهاعيا (عدا تشيكوسلوفاكيا) لها ، وبالتالى فلم تعمر طويلا . وبعد الحرب العالمية الثانية حال التدخل السوفيتى دون إقامة مؤسسات ديمقراطية في كل من ألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا والمجر وبولنده التى كانت مهيأة من الناحية الاقتصادية والاجتهاعية للتحول الديمقراطى . وأدى جلاء الاستعهار إلى نشأة دول جديدة عديدة تضم مؤسسات ديمقراطية على غرار المؤسسات القائمة في الدولة الاستعهارية ، ولكن في ظل ظروف اجتهاعية واقتصادية شديدة العداء (كها هو الحال في أفريقيا) أو في مواجهة عقبات رئيسية في طريق نمو الديمقراطية .

كانت العناصر الخارجية تساعد عمليات التحول الديمقراطى فى الموجة الثالثة لدرجة هامة . وفى أواخر الثمانينيات كانت المصادر الرئيسية للقوة والنفوذ فى العالم – وهى الفاتيكان والمجموعة الأوربية والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تساعد على دفع التحولات الليبرالية والديمقراطية . وفى كل من هذه الحالات كانت تصرفات هذه الكيانات الخارجية تعكس تغيرات هامة فى مياساتها . وفى غياب هذه التغيرات السياسية وتأثير هذه العوامل الخارجية كانت الموجة الثالثة ستصبح أكثر تحديدا عما هى عليه .

### الكيانات الأوربية:

ترجع المجموعة الأوربية في أصولها إلى معاهدة ١٩٥١ بين فرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا والدول الثلاث الواطئة التي نشأت «مجموعة دول الفحم والصلب الأوربية». وفي عام ١٩٥٧ أدت معاهدات روما إلى قيام «مجموعة الطاقة الذرية الأوربية» (يوراتوم) و «المجموعة الاقتصادية الأوربية بنفس هذه الدول الست الأعضاء. وفي ١٩٦٩ تكتلت هذه الهيئات الشلاث معا وشكلت «المجموعة الأوربية». ونتيجة للفيتو الذي أعلنه ديجول على انضام بريطانيا عام ١٩٦٣ بقيت عضوية المجموعات المتحدة قاصرة على الأعضاء بريطانيا عام ١٩٦٣ بقيت عضوية المجموعات المتحدة قاصرة على الأعضاء

الستة الموقعين على معاهدة باريس. ولكن في عام ١٩٧٠ حدث تحول في مسار المجموعة وبدأت المباحثات مع النرويج والدنمارك وآيرلنده وبريطانيا. وفي عام ١٩٧٣ أصبحت هذه الدول الشلاث أعضاء في المجموعة. وفي أواسط السبعينيات أصبح توسيع نطاق المجموعة بضم دول جنوب أوربا قضية الحسورية.

تزامن هذا التحول الذى طرأ على المجموعة مع عمليات التحول الديمقراطى فى أوربا المطلة على المتوسط وكان عاملا مساعدا عليها. ففى اليونان والبرتغال وأسبانيا سار التحول الديمقراطى والانضهام لعضوية المجموعة جنبا إلى جنب. وكان الانضهام إليها ذا أهمية اقتصادية كبرى لهذه الدول، وبالتالى كانت الديمقراطية خطوة جوهرية للنمو الاقتصادى والرخاء. وفى الوقت نفسه كان الإاضهام إلى المجموعة يدعم الالتزام بالديمقراطية ويمثل كابحا ضد العودة إلى الدكتاتورية. وحين تقدمت الحكومات الديمقراطية الجديدة بطلبات الانضهام لم يكن بوسع الأعضاء السابقين سوى الموافقة. وكان هناك إجماع عام على ضرورة توسع نطاق المجموعة (١٣).

ارتبطت اليونان بالمجموعة منذ عام ١٩٦٢. وبانتهاء عهد الدكتاتورية العسكرية عام ١٩٧٤ سرعان ما تحركت القيادة اليونانية الجديدة إلى تطوير هذه العلاقة ، وفي يونيو ١٩٧٥ تقدمت بطلب الانضام لعضوية كاملة . وكانت حكومة كرامنليس ومن أيدوا هذه الخطوة يريدون دفع عملية التنمية الاقتصادية وضهان الوصول إلى سوق أوربا الغربية لتسويق منتجات البلاد

Frans A.M. Alting Von Geusau, "Shaping the Enlarged Community: (\T) A Survey", in From Nine to Twelve: Europs's Destiny? ed. J.S. Schneider (Alphen aan den Rinj: Sijthoff and Noordhoff, 1980), p. 218.

-وخاصة الـزراعية - ولتقليص الاعتهاد على الولايات المتحـدة ولدعم الصلات مع دول أوربا الغربية لتحقيق التوازن أمام تركيا والدول السلافية (٦٤).

وفى كل من أسبانيا والبرتغال كانت ثمة رغبة فى منتصف السبعينيات فى الانتهاء لأوربا . وكانت السياحة والتجارة والاستثهارات قد جعلت الاقتصاد الأسبانى جزءا من أوربا . وكان أكثر من نصف تجارة البرتغال الخارجية تتم مع المجموعة . وكان خوان كارلوس يـؤكد على النداء الوطنى لـدمج أسبانيا لا مع أوربا وفى أوربا » ؛ وكان الجنرال سبينولا يبرز أن مستقبل البرتغال يكمن فى أوربا . (١٥٠) وكانت هذه المشاعر تزداد قوة بين أفراد الطبقات المتوسطة فى كلا البلدين ، ومثلت قاعـدة للتحرك نحو الديمقراطية . وتقدمت البرتغال للانضها م للمجموعة فى مارس ١٩٧٧ وتلتها أسبانيا فى يونيو ١٩٧٧ . وكان قيام الديمقراطية فى كلا البلدين – كها هـو الحال مع اليونان – على درجة من الأهمية فى ضهان الفوائد الاقتصادية التى تدرها عضوية المجموعة ، وكانت العضوية تعد ضهانا لاستقرار الديمقراطية . وفى يناير ١٩٨١ أصبحت اليونان عضويا كاملا بالمجموعة ، وبعـد خس سنوات أصبحت البرتغال وأسبانيا عضوين جديدين .

كان تأثير المجموعة على التحول الديمقراطى بالبرتغال لا يقتصر على تقديم الحافز الاقتصادى والكابح السياسى . فقد أخذت حكومة ألمانيا الغربية والحزب السديمقراطى الاجتماعى المسادرة في التدخل النشط في الصراع مع

Susannah Verney, "Greece and the European Community", in Political (78) Change in Greece, ed. Kevin Featherstone and Dimitrios Kasoudas (London, 1987), p. 259.

Howard Wiarda, "The Significance for Latin America of the Spanish (70) Democratic Transition", in Spain in the 1980s, ed. Robert B. Clark (Cambridge, 1987), p. 159.

الشيوعيين وقدما موارد كبيرة للحكومة البرتغالية والاشتراكيين البراتغاليين (٢٦). وبذلك قدما نموذجا تحتذيه الولايات المتحدة للتدخل، وإمداد القوى الديمقراطية بالمال. وإذا عرفنا كم الأموال التي كان السوفيت يمدون بها الشيوعيين (مابين ٤٥ و ١٠٠ مليون دولار) في عام ١٩٧٥ لأدركنا أهمية التدخل الغربي بقيادة ألمانيا بالنسبة لتحول البرتغال إلى الديمقراطية.

تزامنت بدايات الموجة الثالثة مع انعقاد مؤتمر « الأمن والتعاون » في أوربا وقانون هلسنكي الختامي وبدء ما عرف بعملية هلسنكي . وثمة ثلاثة عناصر في هذه العملية أثرت على تطور حقوق الإنسان والديمقراطية في أوربا الشرقية ، أولها: تبنت المؤتمرات الأولية وما تلاها العديد من المواثيق التي تضفي شرعية دولية على حقوق الإنسان والحريات ، وللرقابة الدولية على هذه الحقوق في مختلف الدول. وكان « البيان الختامي » الذي وقع عليه رؤساء ٣٥ دول أوربية وأميريكية شهالية في أغسطس ١٩٧٥ بمثابة واحد من عشرة مبادىء « احترام حقوق الإنسان وحرياتة الأساسية بها فيها حرية الفكر والضمير والدين ». وركز البند الثالث من الاتفاقية على مسئولية الحكومات عن دفع التدفق الحر للمعلومات وعن حقوق الأقليات وحرية التنقل ولم شمل العائلات . وفي يناير ١٩٨٩ تضمنت الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون الأوربي بنودا أكثر تفصيلا فيها يتعلق بحقوق الإنسان وحرياتة الأساسية . كما نصت على إنشاء مؤتمر عن البعد الإنساني عقد بباريس في مايو - يونيو ١٩٨٩ ، وفي كوبنهاجن في يونيو ١٩٩٠. وقام الاجتماع الأخير بالتصديق على وثيقة تــدعم دور القانون والديمقراطية والتعددية السياسية ، والحق في تشكيل الأحزاب السياسية وإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة . وعي مدى خمسة عشر عاما انتقلت دول مؤتمر الأمن

<sup>(</sup>٦٦) بحث تم إعداده لـلإلقاء في المؤتمر السنوى: Thomas Bruneau, "Portugal in ٣١-٢٨ المريكية للعـلوم السياسية، واشنطن العاصمة، ٣١-٢٨ أغسطس ١٩٨٠)، ص ١٥-١٦.

والتعاون الأوربي من مرحلة الالتزام بعدد محدود من حقوق الإنسان إلى دعم كل أبعاد الحريات والكيانات الديمقراطية .

ثانيا: تغرض بيان هلسنكى الختامى لهجوم من قبل العديد من الهيئات فى الولايات المتحدة باعتباره يضفى الشرعية على الحدود التى رسمها السوفيت فى أوربا الشرقية فى مقابل وعود تافهة من السوفيت بمراعاة بعض حقوق الإنسان . إلا أن المؤتمرات التالية للأمن والتعاون الأوربى والتى عقدت فى بلجراد ( ٧٧ - الإ أن المؤتمرات التالية للأمن والتعاون الأوربى والتى عقدت فى بلجراد ( ٧٧ - ١٩٨٨ ) ، ومدريد ( ٨٠ - ١٩٨٣ ) وفيينا ( ٨٦ - ١٩٨٩ ) منحت الولايات المتحدة وأوربا الغربية فرصة الضغط على الاتحاد السوفيتى ، وأوربا الشرقية للالتزام بمواثيق هلسنكى ، وجذب الانتباه لأية مخالفة لهذه المواثيق والمطالبة بتصحيحها .

كما تضمنت عملية هلسنكى إنشاء لجان أو مجموعات مراقبة داخل الدول لمراقبة تنفيذ بنود الاتفاقية وكان يورى أو رلوف وغيره من المنشقين السوفيت قد شكلوا أول مجموعة من هذا النوع في مايو ١٩٧٦ وتلاه في ذلك جماعة ميثاق ٧٧ التشيكوسلوفاكية وعدد آخر من اللجان في سائر الدول. ورغم تعرض هذه الجماعات للاضطهاد والقمع من قبل حكوماتهم إلا أنها كانت تمثل جماعات ضغط محلية من أجل التحول إلى الليبرالية.

كان تأثير عملية هلسنكى فى أبعاده الشلائمة محدودا على التحول الديمقراطى فى أوربا الشرقية إلا أنه كان حقيقيا . فقد تبنت الحكومات الشيوعية مبادىء الغرب فيها يتصل بمستويات حقوق الإنسان ، وبالتالى فقد إنفتحت للنقد الدولى والمحلى حين خالفت هذه الحقوق . فكانت عملية هلسنكى باعثاً للإصلاحيين وسلاحا لهم فى محاولات فتح أبواب مجتمعاتهم . وفى حالتين على الأقل كان التأثير مباشرا تماما . ففى سبتمبر ١٩٨٩ استخدمت الحكومة الإصلاحية فى المجر التزامها بمبدأ حق الفرد فى الهجرة ( والذى نص

عليه البيان الختامى لمؤتمر فيينا) لتبرير مخالفتها للاتفاقية التى عقدتها مع حكومة ألمانيا الشرقية حين تركت الألمان الشرقيين يخرجون إلى ألمانيا الغربية عبر أراضيها . وقد حركت هذه العملية سلسلة من الأحداث أدت إلى انهيار الشيوعية في ألمانيا الشرقية . وفي أكتوبر ١٩٨٩ أثار مؤتمر للأمن الأوربي عقد في بلغاريا عن البيئة مظاهرات في صوفيا وتم إخمادها بوحشية بالغة من قبل الحكومة وبدأت الأحداث التى انتهت بطبرد الكتاتور تودور جيفكوف في الشهر التالى .

كانت المجموعة الأوربية تدفع بالتحول الديمقراطى قدما ، وكانت عضويتها دافعا للدول لكى تتحول إلى الديمقراطية . وكان مؤتمر الأمن والتعاون الأوربى عملية ألزمت الحكومات الشيوعية بالتحول إلى الليبرالية وأضفت الشرعية على مساعى المنشقين في الداخل والحكومات الأجنبية إلى هذا التحول . فهى لم تنشئ نظها ديمقراطية وإنها ساعدت على بدء الانفتاح السياسى في أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتى .

الولايات المتحدة: بدأت السياسة الأميريكية الرامية إلى دفع حقوق الإنسان والديمقراطية قدما في الدول الأخرى في التحول في بداية السبعينيات، وتطورت إلى أربع مراحل بين ١٩٧٣ و ١٩٨٩ . ففي أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات احتلت هذه الأهداف مكانة ثانوية في السياسة الخارجية الأميريكية. فقد كانت الحكومة والبلاد مشغولة بحرب فيتنام ؛ وكان نيكسون وكيسنجر يتخذون من السياسة الواقعية منهجا لها في السياسة الخارجية . وفي المها ، بدأ المديتجه وجهة أخرى . وجاءت مبادرة التحول من الكونجرس وبدأ بجلسات الاستماع الخمس عشرة التي أدارها النائب دونالد فاستر ولجنته الفرعية « للتنظيمات والحركات الدولية » في النصف الأخير من عام ١٩٧٣ . وحث تقرير اللجنة الفرعية في أوائل ١٩٧٤ على اتخاذ الولايات المتحدة للتدابير

التى من شأنها دفع حقوق الإنسان فى سياستها الخارجية ، وأوصى بعدد من الإجراءات فى سبيل هذا الهدف . وفى عام ١٩٧٤ أضاف الكونجرس الإجراءات فى سبيل هذا الهدف . وفى عام ١٩٧٤ أضاف الكونجية ، وقانون تبادل التعديلات الخاصة بحقوق الإنسان إلى قانون المعونة الخارجية ، وقانون الإصلاح التجارى . وبعد ثلاث سنوات قام بتعديل قانون المؤسسات المالية الدولية . ونصت هذه التعديلات على اشتراط عدم تقديم المساعدات للدول المتهمة بمخالفة حقوق الإنسان مالم ير الرئيس أسبابا تدعو إلى ذلك . وفى الأعوام ١٩٧٤ و ١٩٧٥ و ١٩٧٦ ظهر اهتمام الكونجرس جليا بحقوق الإنسان ورغبته فى تطبيق العقوبات الاقتصادية على الدول المخالفة لحقوق الإنسان .

وجاءت المرحلة الثانية من السياسة الأميريكية مع إدارة كارتر عام ١٩٧٧. فاتخذ كارتر من قضية حقوق الإنسان موضوعا رئيسيا في حملته الانتخابية وأصبحت جانبا هاماً من جوانب سياسته الخارجية في عامه الأول في الرئاسة. فكانت الإجراءات الرئاسية والخطب والبيانات والتصريحات التي أدلى بها الرئيس ووزير خارجيته وسائر أعضاء الإدارة جميعها تؤكد على الدور الحيوى لحقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأميريكية.

وجاءت إدارة الرئيس ريجان إلى البلاد عازمة على اتخاذ سياسة حقوق الإنسان تتميز عن سياسة سابقتها . ومن عناصر هذا التمييز انتقاد اتجاه كارتر نحو حقوق الإنسان لأنها كانت تركز على حالات معينة من انتهاك حقوق الإنسان ، وليس على النظام السياسي الذي ينكر حقوق الإنسان . وهكذا بدأت إدارة ريجان بالحط من شأن مشكلات حقوق الإنسان في النظم الشمولية بأميريكا اللاتينية وآسيا وأكدت على الحاجة إلى مناهضة النظم الشيوعية . وفي نهاية ١٩٨١ وتحت ضغط من الكونجرس والتحولات الديمقراطية في أميريكا الجنوبية بدأت الإدارة في تغيير اتجاهها ، وهو ماظهر واضحا في خطاب ريجان

إلى البرلمان في يونيو ١٩٨٢ . وفي ٨٣ و ١٩٨٤ دخلت السياسة الأميريكية مرحلتها الرابعة بتحرك الإدارة بصورة نشطة نحو دفع التحول الديمقراطى قدما في كل من الدكتاتوريات الشيوعية وغير الشيوعية ورمزت لالتزامها هذا بإنشاء الصندوق القومى للديمقراطية . وفي النهاية اتبعت إدارتا كل من كارتر وريجان نهجين ( أخلاقيين ) متشابهين في دعم حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارج (٦٧) .

واستخدمت الولايات المتحدة في الموجة الثالثة عددا من الوسائل السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية لتعزيز التحول إلى الديمقراطية. وشملت ما يلي:

1- تصريحات للرؤساء ووزراء الخارجية وسائر المسئولين لدعم التحول الديمقراطى بصورة عامة وفى بعض الدول بصورة خاصة ؛ والتقديرات السنوية التي أعدتها وزارة الخارجية عن حقوق الإنسان في الدول الأخرى ؛ ودفاع وكالة المخابرات الأميريكية عن الديمقراطية ، ودفاع صوت أميريكا وإذاعة أوربا الحرة وإذاعة الحرية كذلك .

٢ - الضغوط والمقاطعات الاقتصادية بها في ذلك القيود التي فرضها الكونجرس على المعونة الأميريكية أو حظرها وعلى التجارة والاستثهارات في خس عشرة دولة ؛ وتجميد المعونات إداريا في حالات أخرى ؛ والتصويت لغير صالح القروض التي تقدمها المؤسسات المالية المتعددة الأطراف .

٣ - العمل الدبلوماسي ويشمل دعم التحول الديمقراطي بجيل جديد
 من الدعاة من السفراء الأميريكيين .

Tamar Jacoby, "The Reagan Turnaround on Human Rights", Foreign (\lambda V)

Affairs 64 (Summer 1986), pp. 1066-86.

٤ - تقديم العون المادى للقوى الديمقراطية ومنها عشرات الملايين من الدولارات قدمتها وكالة المخابرات الأميريكية للحزب الاشتراكى في البرتغال عام ١٩٧٥، ومعونات مالية ضخمة لتضامن في بولنده وعدة ملايين من وكالة التنمية الدولية والصندوق القومى للديمقراطية في سبيل ضمان إجراء اقتراع نزيه على الجنرال بينوشيه في شيلي عام ١٩٨٨، وتقديم المال لدعم التحول الديمقراطى في نيجيريا عام ١٩٩٠.

٥ - الإجراءات العسكرية وتشمل تجريد إدارة كارتر للسفن الحربية الأميريكية ونشرها على سواحل جمهورية الدومينيكان لضهان فرز نزيه لانتخابات ١٩٨٨ ، وغزو إدارة ريجان لجرينادة في عام ١٩٨٣ والطلعات الجوية التي أمرت بها إدارة بوش دعها لأكينو في الفيليين ، وغزو بنها في عام ١٩٨٩ ، وتقديم المعونات العسكرية للحكومات المنتخبة ديمقراطيا في الفيليين والسلفادور في حربها ضد المنشقين الماركسيين ؛ والدعم المالي للثوار ضد الحكومات غير الديمقراطية في أفغانستان وأنجولا وكمبوديا ونيكاراجوا .

7 - الدبلوماسية المتعددة الأطراف وتشمل الضغط على الاتحاد السوفيتى من جانب المسئول المعين من قبل كل من كارتر وريجان - ماكس كامبلهان - في الجولة الثالثة من اتفاقيات هلسنكى في محادثات مؤتمر الأمن والتعاون الأوربى في بلجراد ومدريد والمساعى الرامية لحشد المعارضة في هيئات الأمم المتحدة ضد مخالفات حقوق الإنسان.

ولكن إلى أى مدى ساعدت هذه الإجراءات على التحرول إلى الديمقراطية ؟ مما لاشك فيه أن أهم أثر تمثل في جعل حقوق الإنسان والديمقراطية ضمن القضايا الرئيسية في العلاقات الدولية . ففي عام ١٩٧٧ لاحظت الرابطة الدولية لحقوق الإنسان أن «حقوق الإنسان قد أصبحت لأول مرة موضوعا من موضوعات السياسة القومية في عدة دول » و «محورا تدور حوله

المناقشات في التنظيات الدولية وحظيت باهتهام أكبر في وسائل الإعلام العالمية فقد غيرت حملة كارتر المناخ الدولي ، ووضعت حقوق الإنسان ضمن جدول أعهال العالم وفي ضميرة (٢٨) . كها ساعد دعم الرئيس ريجان « لمشروع الديمقراطية » في السنة الأولى من إدارته ، وكذلك خطابه للبرلمان في عام ١٩٨٢ وإنشاء الصندوق القومي للديمقراطية عام ١٩٨٤ ، ورسالته إلى الكونجرس في مارس ١٩٨٦ ، بالإضافة إلى أنشطة الدبلوماسيين الأميريكيين في عدد من الدول على الحفاظ على التحول الديمقراطي كمحور للشئون الدولية في الدائم المؤيد للديمقراطية .

وكان الدور الأميريكي في بعض الدول مباشرا وحاسها. فقام السفراء الأميريكيون أحيانا بعقد اتفاقية بين فئات المعارضة ولعبوا دور الوسيط بين هذه الجهاعات وبين النظم الشمولية. وفي الأعوام ٨٠ و ٨٣ و ١٩٨٤ تدخلت الولايات المتحدة للحيلولة دون قيام انقلابات عسكرية في كل من هندوراس والسلفادور وبوليفيا. وفي عام ١٩٨٧ قام الرئيس ريجان ووزير خارجيته جورج شولتز بحث الرئيس الكورى على بدء حوار مع المعارضة وأصدرت وزارة الخارجية ﴿ تحذيرات مشددة ﴾ للجيش الكورى لعدم القيام بمحاولة انقلابية . وفي بيرو أوشك انقلاب عسكرى على الوقوع في يناير ١٩٨٩ ؛ وأعلنت السفارة الأميريكية معارضة الولايات المتحدة لمثل هذا الانقلاب ، ولم يقع الانقلاب بالفعل (١٩٥). وفي العديد من المناسبات تدخلت الولايات المتحدة لضهان ديمقراطية الفيليين ضد الانقلابات العسكرية . وقد تكون الإجراءات الأميريكية حاسمة أو قد لا تكون في هذه الحالات وفي غيرها ، إلا أنها كانت

Quoted in Muravchik, Uncertain Crusade, p. 214. (7A)

Whitehead, "Bolivia's Failed Democratization", in Transitions (14) from Authoritarian Rule, ed. O'Ddnnel; Schmitter and Whitehead, pp. 66, 223.

هامة فى دعم التحول نحو الديمقراطية . والحقيقة أن الولايات المتحدة فى إدارة كل من كارتر وريجان وبوش قد تبنت صورة ديمقراطية من مبادىء بريجنيف ، فلم تكن لتسمح بالإطاحة بالحكومات الديمقراطية فى مجال نفوذها .

كانت آثـار جهود كارتـر وريجان تتفاوت بدرجـة هائلة من دولـة إلى دولة ويحتاج الأمر إلى جهد غير عادي لتقويم هذا الأثر في دولة واحدة . وثمة معياران في هـذا الشأن ؛ أولهما أحكام من كانـت هذه السياسـات قد صممت لصالحهم. ففي عام ١٩٨٦ مثلا قال الرئيس أوزفالدو أورتادو رئيس الإكوادور ( ٨١ - ١٩٨٤ ): « التزمت الولايات المتحدة بالمؤسسات الديمقراطية لدرجة غير مسبوقة ؛ وبدون السياسات المناصرة للديمقراطية والتي أعلنها الرئيسان كارتر وريجان لما كانت بعض العمليات الديمقراطية في أميريكا اللاتينية قد بدأت أصلا أو لقيت ما لقيته من نجاح ، وفي ديسمبر ١٩٨٤ وبعد أسبوع واحد من انتخاب ديمقراطيا رئيسا لأورجواي في ١٩٧١ أعرب الـرئيس خوليو سانجوينتي عن مشاعر مماثلة في قوله : « كانت سياسات إدارة كارتر أهم مؤثر خارجي على العملية الديمقراطية في أورجواي ، . وفي الفيلين قال الكردينال سين في تعليقة على النضال الناجح ضد ماركوس: « لا فوز لأحد هاهنا دون عون من أمير يكا". وحتى الاتحاد السوفيتي شعر بالتأثيرات ؛ يقول رئيس فرع موسكو لمنظمة العفو الدولية في عام ١٩٨٠ : ﴿ لا أدرى إن كان الرئيس كارتر سيدخل التاريخ الأميريكي أم لا ؛ لكنه دخل بالفعل التاريخ الروسي بهذه السياسة » (۷۰).

<sup>(</sup>٧٠) يمكن العثور على هذه الاستشهادات في المراجع التالية على التوالى:
Osvaldoh Hurtaado, "Changing Latin American Attitudes", in Democracy in the Americas, ed. Pastor, p. 101; Boston Globe, December 3, 1984, p. 2; Burton, Impossible Dream, p. 343; New York Times, August 1, 1980, p. A23.

وجاء المعيار الثانى لقياس التأثير الأميريكى على التحول الديمقراطى عمن أرادوا الحفاظ على النظام الدكتاتورى. ففى أثناء إدارة كل من كارتر وريجان كان كبار النزعاء فى البرازيل والأرجنتين وشيلى وأورجواى والفيليين والصين والاتحاد السوفيتى وبولنده – أى كل النظم الشمولية – يشكون مر الشكوى، وفي بعض الحالات كانت شكواهم من « التدخل » الأميريكى فى سياساتهم الداخلية. وهكذا يتضح أن شكواهم كان لها ما يبررها.

ووجدت هذه الأحكام ما يعززها في عدة دول من خلال أحكام بعض المراقبين الخبراء . ففي بيرو في عام ١٩٧٧ حسب قول لويس أبو جاتاس :

«تعززت عملية إعادة إقرار الديمقراطية بسياسات حقوق الإنسان التى أتبعتها إدارة كارتر وبالحاجة إلى تطوير شرعية خارجية من ناحية التفاوض حول الديون الخارجية . فقد تجمدت المفاوضات مع صندوق النقد الدولى منذ منتصف ١٩٧٦ وعجزت الحكومة العسكرية عن استثنافها بسبب تعنتها ورفضها اتخاذ «سياسة الصدمات » «التى كان الصندوق يوصى بها».

وفى الإكوادور كانت الضغوط الأميريكية أحد عوامل ثلاثة حالت دون حدوث انتكاسة شمولية في عام ١٩٧٨ ، وعندما أراد الرئيس فربيس كورديرو أن يقوم بتعليق انتخابات نصف المدة لعام ١٩٨٥ فإنه لم يعد جدولتها إلا تحت ضغط من الولايات المتحدة وسفارتها . « وفي عام ١٩٨٤ حين تم اختطاف رئيس بوليفيا من قبل قوات الأمن تم إطلاق سراحه بسبب المعارضة الشديدة من العمال والقطاعات العسكرية الموالية والسفارة الأميريكية » . وفي شيلي كان

إستمرار الضغط الأميريكى عاملا ساعد على إجراء استفتاء حر ونزيه حول نظام بينوشيه في عام ١٩٨٨ . وكان لإدارة ريجان تأثيرها الخاص في تشجيع التحول الديمقراطى في دول مثل شيلي والسلفادور وجواتيالا وهندوراس لأن المؤسسات العسكرية فيها كانت ترى في هذه الإدارة صديقا أصلا (٧١).

كان أضخم جهد أميريكي معلن لدفع التحول الديمقراطي في دولة أخرى يتمثل في تمرير الكونجرس للفيتو الـذي قدمه الرئيس ريجان على القانون المعادي للتفرقة العنصرية لعام ١٩٨٦، والذي يتم بمقتضاه فرض عقوبات على جنوب أفريقيا . ففي المناظرات التي دارت حول هذا الاإراء رأى مؤيدوه أن العقوبات سيكون لها تأثير هام على اقتصاد جنوب أفريقيا ، ويجبر النظام الحاكم بها على التحرك بسرعة لإنهاء التفرقة العنصرية . في حين رأى معارضوه أن العقوبات من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد وتقضى على فرص العمل بالنسبة للسود وتزيد من تدهور مستوى حياتهم . وكان للعقوبات الأميريكية والعقوبات الأقل صرامة التي فرضتها المجموعة الأوربية بعض الأثر الاقتصادي على جنوب أفريقيا في الثهانينيات . ولا نعلم ما إذا كانت قد أثرت على سياسة التفرقة العنصرية إيجابيا أم لا . وكانت حركة إنهاء التفرقة العنصرية قد بـدأت في عام ١٩٧٩ كنتيجة مباشرة للتنميـة الاقتصادية في جنوب أفـريقيا والحاجـة إلى فتح مجالات عمل للعمالـة الماهـرة بين السـود، وإنشـاء اتحادات تجارية قانونية لهم ، وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة لهم والسهاح بحرية حركة العماله وتوسيع نطاق القوة الشرائية لديهم . وكانت التفرقة العنصرية تتفق واقتصاد زراعي فقير نسبيا ؛ لكنه لم يكن يتناسب واقتصاد تجاري وصناعي حضري معقد وغني . وكما حدث في دول أخرى أفرز النمو الاقتصادي تحولا

Luis Abugattas, "Populism and After", in Authoritarians and (V1) Democrats, ed. Malloy and Seligson, p. 132.

ليبراليا سياسيا. ولا شك أن العقوبات الأميريكية والأوربية في أواسط الثهانينات قد أثرت على شعور البيض في جنوب أفريقيا بالعزلة وأضافت دوافع أخرى للتحرك نحو إنهاء التفرقة العنصرية. ولعلها أثرت على سرعة تلك الحركة وطبيعتها، إلا أن تأثيرها كان ثانويا بالنسبة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى كانت تحدث داخل جنوب أفريقيا.

ليس ثمة تقويم محدد يمكن ذكره هاهنا للدور الأميريكى في التحولات الديمقراطية في الموجة الثالثة . ولكن يبدو على أى الأحوال أن الدعم الأميريكى كان ذا أهمية خطيرة في عمليات التحول الديمقراطي في جمهورية الدومينيكان وجرينادة والسلفادور وجواتيهالا وهندوراس وأورجواى وبيرو والإكوادور وبنها والفيلين ، وأنه كان عاملا مساعدا في التحول الديمقراطي في البرتغال وشيلي وبولنده وكوريا وبوليفيا وتايوان . وكها هو الحال بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية كان غياب الولايات المتحدة عن هذه العملية معناه انخفاض وتأخر الانتقال إلى الديمقراطية .

#### الاتحادالسوفيتي:

كان التحول الديمقراطى فى أواخر الثهانينيات فى أوربا الشرقية ناتجا عن التحولات التى شهدها الاتحاد السوفيتى من الناحية السياسية بدرجة تفوق تأثير التحولات التى أحدثها الكونجرس والرئيس كارتر فى السياسة الأميريكية فى السبعينيات. فقد ألغى الرئيس ميخائيل جوربا تشوف مبادىء بريجنيف ونقل إلى حكومات أوربا الشرقية وجماعات المعارضة رسالة واضحة فحواها أن الحكومة السوفيتية لم تكن لتتمسك بالنظم الدكتاتورية الشيوعية القائمة ، وإنها كانت تـؤيد التحول الليبرالى وإجراء الإصلاحات السياسية. ولكن ليس من

المؤكد إلى أى مدى كان يصل تأييد جوربا تشوف للإصلاح السياسى . لا شك أنه كان يفضل إزالة زعاء الحرس القديم من أمثال اريك هونيكر فى ألمانيا الشرقية ، وتودور جيفكوف فى بلغاريا وميلوس جيكس فى تشيكوسلوفاكيا وإحسلال شيوعيين إصلاحيين يتحالفون معه بدلا منهم . كما ليس من الواضح ما إذا كان يساند التحول الكامل إلى الديمقراطية فى دول أوربا الشرقية والانهيار التام للنفوذ السوفيتى فى تلك الدول . لكن هذا هو ما أدت إليه سياساته .

فتح التوجه السوفيتي الجديد الطريق لخلع الزعماء الشيوعيين القائمين ولإشراك الجهاعات غير الشيوعية في السلطة ، واختيار المسئولين الحكوميين من خـلال انتخابـات تنافسيـة وفتح الحدود مع أوربـا الغربيـة ، وتكثيف جهـــود التحرك نحو اقتصاديات السوق المفتوحة . كان التحمول البولندي في عامي ٨٨ و ١٩٨٩ ناتجا في المقام الأول عن تطورات داخلية . وفي أغسطس ١٩٨٩ تدخل جوربا تشوف لحث زعهاء الحزب الشيوعي على الانضهام إلى حكومة بقيادة « تضامن » . وفي شهر سبتمبر لم يبد السوفيت اعتراضا على فتح المجر لحدودها مع المغرب. وفي أوائل أكتوبر أدت زيارة جوربا تشوف لبرلين الشرقية إلى الإسراع بخلع هونيكر . وأعلن الكرملين في وضوح أن القوات السوفيتية لن تستخدم لإخماد الاحتجاجات والمظاهرات التي اجتاحت لا يبزج ومدنا أخرى . وفي نـوفمبر تعاون السـوفيت في خلع جيفكـوف عن زعـامـة الحزب في بلغاريـا و إقامة حكومة إصلاحية برئاسة بيتار ملادينوف. أما تشيكوسلوفاكيا فقد حث جوربا تشوف كلا من جيكس ولاديسلاف أداميك على إجراء التغيير في صيف ١٩٨٩ . وفي نوفمبر أشار السوفيت إلى أنهم بصدد إدانة غزو ١٩٦٨ وبالتالي

نزع الشرعية عن قيادة الحزب التشيكي وحذروا التشيك من اللجوء إلى القوة لمنع التغيير (٧٢).

وفى أميريكا اللاتينية وشرق آسيا ساعدت ممارسة النفوذ الأميريكى على التحول الديمقراطى ؛ وكان لانسحاب النفوذ السوفيتى من أوربا الشرقية تأثير مماثل . فقد أدى التحول السوفيتى إلى قيام مظاهرات قومية متحمسة تهتف بحياة « جوربى » وتؤيد الديمقراطية بشوارع لايبزج وبودابست وبراج .

# تأثير العرض العملي أو ظاهرة كرات الثلج

هناك عامل خامس ساعد على قيام الموجة الثالثة ويمكن أن نسميه إما « تأثير العرض العملى » أو « العدوى » أو « الانتشار » أو « المحاكاة » أو « كرات الثلج » بل و « ظاهرة الدومينو » . فالتحول الديمقراطى الناجح فى دولة يشجع على التحول الديمقراطى في دول أخرى ، إما لأنها جميعا تواجه مشكلات متها ثلة أو اعتبار التحول الديمقراطى دواء لكل مشكلاتها ، أو لأن الدولة التي تحولت إلى الديمقراطية على درجة من القوة أو تعد مثالا سياسيا وثقافيا يحتذى . ويرى البعض أن تأثير المظاهرات له أهمية نسبية بين الأسباب البيئية الخمسة التي شاعت في تحليلها . وقد أوضحت الدراسات الإحصائية للانقلابات وسائر الظواهر السياسية وجود نمط العدوى ولو في بعض الظروف على الأقل (٧٣) . ورغم صعوبة تحليل ظاهرة تأثير العرض العملى في هذا الكتاب

Timothy Garton Ash, "Eastern Europe: The Year of Truth", New York (VY) Review of Books, February 15, 1990, p. 17.

Almond and Mundt, "Tentative Conclusions", in Crisis and Change, (VT) ed. Almond, Flangan and Mundt, pp. 626-29.

فإننا سنقدم بعض الافتراضات عن الدور العام الذي لعبته تأثيرات العرض العملي في الموجة الثالثة .

ما الذي تبينه ظاهرة تأثير العرض العمـــلي ؟ أولا: بينت للزعماء والجهاعات في مجتمع ما قدرة النزعهاء والجهاعات في مجتمع آخـر على وضع حد للنظام الشمولي وإقامة بديل ديمقراطي . وبالتالي فقد شجعت الـزعماء والجماعات في المجتمع الثباني على محاولة محاكاة البزعماء والجماعات في المجتمع الأول. ثانيا: أوضحت ظاهرة « تأثير العرض العملي » أن ذلك يمكن حدوثه. فتعلم الشعب في المجتمع الثاني من المجتمع الأول أساليب وتقنيات التحول الديمقراطي وحاكاها . فقامت الجهاعات الكورية بمحاكاة واعية لمبدأ « سلطة الشعب ، الذي وضع حدا لدكتاتورية ماركوس في الفيليين . وفي بعض الأحيان كان التعلم ناتجا عن تشاور مباشر بين الساعين إلى إحداث تحول ديمقراطي وعن عملية تعليمية واعية ، كما هو الحال بين أنصار الديمقراطية في كل من المجر وأسبانيا . ثالثا : تعلم أنصار التحول الديمقراطي الأخطار التي يجب تجنبها والمصاعب التي ينبغي التغلب عليها . فقد كانت الاضطرابات والصراع الاجتماعي الذي شهدته البرتغال في عامي ٧٤ و ١٩٧٥ مثلا عاملا مشجعا لزعهاء التحول الديمقراطي في كل من أسبانيا والبرازيل للقيام بمحاولة « إجراء تغيير سياسي محسوب لتفادي عمليات الانقطاع التي عانتها البرتغال. كما كان الزعماء الديمقراطيون الأسبان ينظرون إلى الانقلاب العسكري التركي في سبتمبر ١٩٨٠ باعتباره « نموذجا خطيرا » لما ينبغي تجنبه في أسبانيا (٧٤).

Kenneth Maxwell, "Regime Overthrow and the Prospects for Democrat-(VE) ic Transition in Portugal", in Transitions from Authoritarian Rule: Southern Europe, ed. O'Donnell, Schmitter, and Whitehead, p. 132.

إذن يمكن إيجاز دور ظاهرة « تأثير العرض العملي » في الموجة الشالثة في ثلاث نقاط ، أولها: أن هذه الظاهرة كانت لهذا أهمية في الموجة الثالثة تفوق ما كان لها من أهمية في الموجتين الأولى والثانية بدرجة كبيرة . والسبب هو التوسع الهائل في الاتصالات العالمية والنقل في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وخاصة تغطية العالم بشبكة من الأقهار الصناعية في السبعينيات. كانت الحكومات لاتزال تستطيع السيطرة على وسائل الإعلام المحلية وأحيانا استبعاد قدرة مواطنيها على استقبال رسائل ما كانت تشاء لهم أن يستقبلوها ، إلا أن المصاعب والتكاليف التي يتطلبها ذلك قد ازدادت بدرجة ملحوظة ، وقد تؤدى إلى انتشار شبكة إعلامية سرية كما حـدث في بولنـده وغيرها . وجـاءت أجهزة الإذاعة ذات الموجة القصيرة والتليفزيون الذي يتلقى مادته من الأقهار الصناعية والكمبيوترات والفاكس وزادت من صعوبة حجب الحكومات الشمولية للمعلومات عن شعوبها فيها يتعلق بنضال الشعوب الأخرى ، وإطاحتها بالنظم الشمولية . ويعود الفضل إلى تأثير الاتصالات العالمية في تحول صورة \* الثورة الديمقراطية العالمية ، في منتصف الثمانينيات إلى واقع في أذهان القادة السياسيين والمثقفين في معظم دول العالم . فكان لكفاح « تضامن » في بولنده وسقوط ماركوس في الفيلبين صدى في شيلي وما كان ليصبح بهذا الدوى لو أنه حدث في عقود مبكرة (٧٥).

ثانيا: إذا كانت المواصلات والاتصالات المكثفة قد قربت المسافات فإن ظاهرة تأثير العرض العملى كانت لا تزال هى العامل الأقوى بين الدول المتقاربة جغرافيا والمتشابهة ثقافيا. فكان لسقوط الشمولية فى البرتغال تأثير مباشر فى جنوب أوربا والبرازيل. فقال أحد أهالى أثينا فى يونيو ١٩٧٤ أى بعد شهرين من قيام الانقلاب فى البرتغال وقبل شهر واحد من انهيار النظام

New York Times, May 14, 1989, p. E6.

(VO)

العسكري اليوناني: ﴿ أَنْ مَا نَحْتَاجِهُ هُو رَجِلُ مثل الجنرال سبينوزا في اليونان ني يطرد تلك العصبة ويعيد الحكومة الدستورية ». كما جاءت نهاية خمسة وأربعين عاما من الدكتاتورية البرتغالية في صورة صدمة عميقة للنظام الأسباني وفي صورة نموذج معنوي عظيم بالنسبة للمعارضة . فزادت المطالبة بالتغيير في أسبانيا (٧٦) . وكان للتحول الديمقراطي اليوناني أثر قليل على غيرها. أما التحول الديمقراطي في أسبانيا فكان لـه أثر هائل في أميريكا اللاتينية . فكانت التحولات التي شهدتها كل من أسبانيا والبرتغال دليلا على أن ثقافتي جزيرة أيبريا لم تكونا معاديتين للديمقراطية في أعهاقهما . واستخدم الفونسو النموذج الأسباني في محاولته لإضفاء الشرعية على أنشطته في الأرجنتين (٧٧). وكان تحول الأرجنتين إلى الديمقراطية بدوره - حسب قول رئيس بوليفيا - قد أتى بالديمقراطية إلى أمريكا اللاتينية وكان له تأثيرة المتميز على جيرانها. فكان تأثيره في أورجواي إيجابيا وسلبيا في آن معا . فالتحول إلى الديمقراطية في جارتها الكبرى قد جعل الديمقراطية أمرا حتميا في أورجواي ؛ إلا أن الإجراءات المبكرة التي كان قد اتخذها الفونسو ونظامه في إعدام الحكام العسكريين السابقين قد دفعت ببعض العسكريين في أورجواي إلى التراجع عما تعهدوا بـ من قبل من التنازل عن السلطة. وكان التحول الديمقراطي في الأرجنتين عاملا مشجعا لأنصار التحول الديمقراطي في شيلي والبرازيل، وثبطت من عزم الانقلابات العسكرية ضـد النظم الديمقراطية الجديـدة في بيرو وبوليفيا . فالتقـي ألفونسو

Washington Post, June 19, 1974, p. A 10. (V7)

Falcoff, "The Democratic Prospect", in **The New Democracies**, ed. (VV) Roberts, p. 67.

بنفسه بنعهاء جماعات المعارضة الديمقراطيين في دول أميريكية جنوبية أخرى وأعرب لهم عن تأييده لهم (٧٨).

أثار سقوط ماركوس فى فبرايس ١٩٨٦ الخوف والسرجاء فى قلوب النظم الشمولية وقادتها وبين صفوف الديمقراطيين فى المعارضة فى دول آسيا . فبعد شهر من أداء الكردينال سين لدوره الرئيسى فى قلب نظام الفيلبين قام الكردينال كيم ولأول مرة بالدعوة إلى التغيير الدستورى والديمقراطية فى كوريا (٧٩) . ومن المحتمل رغم قلة الدلائل أن أحداث كل من الفيلبين وكوريا ساعدت على إثارة المظاهرات المنادية بالديمقراطية فى بورما فى صيف ١٩٨٨ والمظاهرات الماثلة فى الصين فى خريف ١٩٨٦ وربيع ١٩٨٩ وكان لها بعض الأثر فى التحولات المابيرالية التى شهدتها تايوان .

وحدث أكبر تأثير لظاهرة كرات الثلج في أوربا الشرقية . فيا تفككت قبضة الاتحاد السوفيتي وسمحت بتولى غير الشيوعيين للسلطة في بولنده في أغسطس ١٩٨٩ حتى اجتاح مد التحول الديمقراطي أوربا الشرقية بأكملها ، فنجح في المجر في سبتمبر ، وفي ألمانيا الشرقية في أكتوبر ، وفي تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا في نوفمبر ، وفي رومانيا في ديسمبر (٨٠٠) . وكان التحول الديمقراطي في بعض الدول عاملا أثار إحساس الفخار لدى جيرانها . فهل كان لأسبانيا المتحضرة الصناعية ذات الطبقة المتوسطة الغالبة أن تتخلف عن البرتغال ؟ وهل كان لأورجواي

New York Times. December 13, 1983, p. 3, January 22, 1984. (YA) New York Times, March 15, 1986, p. A7; Boston Globe, April 5, 1986, (YA) p. 1.

Timothy Garton Ash, "The Revolution of the Magic Lantern", New (A.) York Review of Books, January 18, 1990, p. 51.

وشيلى بها لهما من تجارب طويلة مع الديمقراطية أن يتخلف عن الأرجنتين والبرازيل ؟ وهل كان يمكن لدولة ذات تاريخ عريق مع الديمقراطية كتشيكوسلوفاكيا أن تتخلف عن الآخرين ؟

إن عمليات التحول الديمقراطي في شرق أوربا وشرق آسيا تبين عاملا ثالثا هاما لظاهرة العرض العملي ، وهو تغير الأهمية النسبية لأسباب أية موجة من موجات التحمول الديمقراطي . فمن الواضح أن ظاهرة العرض العملي لا يمكن أن تــؤثــر على أول تحول ديمقــراطي يحدث. فكــانت التحــولات الديمقراطية الأولى في الموجة الثالثة نتيجة لأحداث مفاجئة وليس لظاهرة كرات الثلج . فقد أدت الحرب الاستعمارية غير المحسومة والهزيمة العسكرية في قبرص وموت فرانكو إلى انفجار حركات التحول الديمقراطي في كل من البرتغال واليونان وأسبانيا . وكان لهزيمة فوكلانه واغتيال بنينو أكينو وزيارة البابا تأثيرات مماثلة في الأرجنتين والفيلبين وبولنده . وكانت هذه العمليات محلية ، ولكن ما إن وقعتكانت التحولات التي شهدتها هذه الدول الرائدة - أسبانيا والبرتغال والأرجنتين والفيلبين وبولنده - عوامل أثارت المطالبة بتحولات مماثلة في دول مجاورة ومتهاثلة ثقافيا . ولم يتوقف تأثير ظاهرة العرض العملي بصورة كبيرة على توافر الظروف الاقتصادية والاجتباعية المثلي للديمقراطية في الدول المتأثرة . وانعكس ذلك على سرعتها . ففي بـولنده استغرق التحـول إلى الديمقراطية عشر سنوات ، وفي المجر عشرة أشهر ، وفي ألمانيا الشرقية عشرة أسابيع ، وفي تشيكوسلوفاكيا عشرة أيام ، وفي رومانيا عشر ساعات (٨١).

<sup>(</sup>۸۱) ربها كانت هذه الملحوظة ترجع أصلا إلى تيموثي جارتون آش. انظر: New York Review of Books, January 18, 1990, p. 42

وفي نهاية ١٩٨٩ علق أحد المصريين على المستقبل السياسي للعالم العربي قائلا: « لا مفر من الديمقراطية الآن » (٨٢). وكانت رؤيته تقوم على فرضية كرات الثلج كسبب ؛ فلا بد للديمقراطية أن تحدث ها هنا ما دامت قد حدثت هناك . فكرات الثلج المتدحرجة من أعلى لأسفل لا تزيد في سرعتها وحجمها وحسب ، بل ذابت كذلك في بيئات لا تتعاطف معها . وقرب نهاية الثهانينيات أدت ظاهرة العرض العملي إلى بدأ جهود رامية إلى التحول الديمقراطي في دول كانت ظروف التحول الديمقراطي فيها واهنة وغير مهيأة . ففي أعقاب الحركات الساعية إلى تحقيق الديمقراطية بالفيلبين وبولنده والمجر تساءل الناس في كوريا وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوف اكيا عن السبب في عدم تحولهم هم أيضا . وبعد أن تحولت هذه الشعوب نحو الديمقراطية ثارت نفس التطلعات لدي الصينيين والرومان كذلك. لكن كانت هناك عقبات في طريق تحقيق هذه التطلعات. فكان الناتج الإجمالي القومي للفرد في الصين يعادل نصف نظيره في الفيلبين وعشر نظيره في كوريا ؛ فكانت الصين من الناحية الاقتصادية بعيدة عن منطقة بعيدة عن منطقة الانتقال السياسي . وكانت تفتقر إلى البرجوازية القوية. كما أنها لم تخضع أبدا للاحتلال الأميريكي (\*). وكانت المسيحية والكنيسة الكاثوليكية ضعيفة الأثر أو لاوجود لها على الإطلاق ؛ ولم تتوفر لها تجربة سابقة مع الديمقراطية ، وثقافتها العريقة تضم العديد من عناصر الشمولية . وكانت رومانيا الثانية بعد ألبانيا كأفقر دولة في شرق أوربا؛ ولم تكن لها تجربة ديمقراطية. وكانت المسيحية الغربية غائبة تقريبا ؛ وكانت رومانيا في عزلة عن التأثيرات الخارجية للمجتمع الأوربي والفاتيكان والولايات المتحدة أوحتي الاتحاد

New York Times, December 28, 1989, p. A 13. (AY)

<sup>(\*)</sup> وهل هذا من حسن حظ الصين أم سوء حظها ؟ ! ( المترجم ) .

السوفيتى . إلا أن تأثير ظاهرة العرض العملى كان قوة دافعة للجهود الرامية إلى التحول الديمقراطى فى كل من رومانيا والصين . فقد أدى إلى تحريك الموجة الثالثة من لشبونة إلى بكين وبوخارست.

### الأسباب والمسببات

إن العسوامل التى أسهمت فى انهيار النظم الشمولية أوضعفها فى السبعينيات والثها نينيات كانت تشمل: غلبة الديمقراطية ومعاييرها على المستوى العالمي وفى عدة دول منفردة ؛ وما ترتب على ذلك من غياب الشرعية القائمة على قاعدة أيديولوجية سوى النظام ذى الحزب الواحد ؛ والهزائم العسكرية والمشكلات الاقتصادية ، والفشل الناجم عن صدمات منظمة أوبك وارتفاع أسعار النفط والأيديولوجيا الماركسية والسياسات الاقتصادية غير الفعالة ، والنجاح فى تحقيق بعض الأهداف التى أدت إلى الاستغناء عن النظام الحاكم أو إلى تشديد حدة الضغوط الاجتهاعية والمطالبة بالمشاركة السياسية ؛ ونمو الشقاق داخل صفوف التحالفات الحاكمة فى النظم الشمولية ، وخاصة فى النظم العسكرية ، حول تسييس الجيش ؛ وتأثيرات كرات الثلج فى سقوط بعض النظم الشمولية على الثقة فى نفوس الحكام والمعارضة فى دول أخرى شمولية .

وكانت العوامل التى ساعدت على ظهور النظم الديمقراطية فى السبعينيات والثمانينيات بدول شمولية سابقة تشمل: ارتفاع مستوى الرخاء الاقتصادى مما أدى إلى زيادة محو الأمية وارتفاع معدلات التعليم والحياة فى الحضر؛ وتوافر طبقة متوسطة كبيرة، ونمو القيم والتوجهات المؤيدة للديمقراطية، والتغيير في مستويات الرغامة الشعبية في الكنيسة الكاثوليكية مما حدى بالكنيسة إلى معارضة النظم الشمولية وتأييد الديمقراطية؛ وتغير

السياسات المؤيدة لتنامى الديمقراطية فى المجتمعات الأوربية والولايات المتحدة ثم فى الاتحاد السوفيتى فى منتصف الثمانينيات ؛ وتأثير ظاهرة كرات الثلج التى كانت لظهور النظم الديمقراطية فى دول رائدة كأسبانيا والأرجنتين والفيليين وبولنده على دعم التحرك نحو الديمقراطية فى دول أخرى .

كانت هذه هي الأسباب العامة للموجة الثالثة من التحول الديمقراطي . وهي تختلف لدرجة هامة عن الأسباب الرئيسية للموجة الثانية وإلى درجة أقل عن أسباب الموجة الأولى . وكانت الأهمية النسبية لهذة الأسباب العامة تتفاوت من منطقة إلى أخرى ومن نوع من الأنظمة الشمولية إلى نوع آخر ومن دولة إلى أخرى . كما كانت أهميتها النسبية تتفاوت بمرور الوقت في أثناء الموجة الثالثة نفسها . فالهزائم العسكرية والنمو الاقتصادي والأزمات الاقتصادية الناتجة عن صدمات النفط كانت ضمن الأسباب التي أدت إلى قيام حركات التحول الديمقراطي الأولى . وكانت العوامل الخارجية وأهمها ظاهرة كرات الثلج على درجة أكبر من الأهمية في التحولات اللاحقة . وكان التحول الديمقراطي في أية دولة بعينها ناتج عن مزيج من الأسباب العامة وبعض من العوامل الأخرى دولة بعينها ناتج عن مزيج من الأسباب العامة وبعض من العوامل الأخرى

والعوامل العامة تخلق الظروف الملائمة للتحول إلى الديمقراطية . فالنظام الديمقراطي لا تقيمه اتجاهات ، بل يقيمه الشعب . ولا تقوم الديمقراطيات بالأسباب بل بمن يتسببون فيها . فعلى القادة السياسيين والجهاهير أن تعمل جاهدة . فلهاذا قاد زعهاء الديمقراطية حول العالم بلادهم نحو الديمقراطية ؟ إن دوافع القادة الديمقراطيين تتفاوت وتتباين وتمتزج في خليط غامض حتى بالنسبة لهم هم أنفسهم . فقد يعمل الزعهاء على تحقيق الديمقراطية لإيهانهم بها كغاية في حد ذاتها ، أو لأنهم يرون فيها وسيلة لتحقيق أهداف أخرى ، أو لأن الديمقراطية في المراكسة في الديمقراطية في الديمقراطية في الديمقراطية في المراكسة في المراكسة في الديمقراطية في الديمة في الديمقراطية في الديمة في

حالات عديدة هي المحصلة التي يصبو إليها القادة ، لكنها قد تكون هي المحصلة التي يصبو إليها القادة ، لكنها قد تكون هي المحصلة المحصلة المقبولة .

إن توافر الظروف الاجتماعية والاقتصادية والخارجية الملائمة لقيام الديمقراطية لا تعد كافية لقيام الديمقراطية . ومهما كانت دوافع الزعماء السياسيين فإنه ينبغى لبعضهم أن يتطلع إلى قيامها أو يتخذ من الخطوات ما يؤدى إلى قيامها . ولا قبل لهم بتحقيق الديمقراطية من خلال الرغبة والمهارة إذا لم تتوافر شروط قيامها . ففي نهاية الثمانينيات كانت العقبات في طريق الديمقراطية في هاييتي تتجاوز قدرات أي زعيم سياسي مهما بلغت مهارته . فشروط تحقيق الديمقراطية يجب أن تتوافر في الموجة الثالثة . إلا أن الزعماء السياسيين وحدهم هم الذين يستطيعون بإرادتهم أن يحققوا أهدافها (٨٢) .

<sup>(</sup>٨٣) لمزيد من الاطلاع على الزعماء وخياراتهم انظر:

Samuel Huntington and Joan M. Nelson, No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries (Cambridge, 1976), pp. 159-71.

# الباب الثالث الكيفية

## إجراءات التحول الديمقراطي

## كيف حدثت التحولات الديمقراطية في الموجة الثالثة

إن السبب والكيفية في التحول الديمقراطي أمران متداخلان ؟ إلا أن تركيزنا في هذا الموضع من الدراسة يتحول من السبب إلى الكيفية ، أى الطريقة التي اتبعها الزعاء السياسيون والجهاهير في إنهاء النظم الشمولية في السبعينيات والثها نينيات وأقاموا مكانها نظها ديمقراطية . وكانت جذور التحول متنوعة ، كما كان الشعب مسئولا في المقام الأول عن إحداث التحول . إضافة إلى ذلك فإن نقطتي بداية العمليات ونهايتها غير متهاثلتين . فهناك اختلافات واضحة فيها بين الأنظمة ؟ فبعضها رئاسي ، وبعضها الآخر برلماني ، بينها يجسد بعض ثالث منها مزيجا ديجوليا منها معا ؟ وبعضها أيضا ذو حزبين ، وبعض آخر متعدد الأحزاب وهناك اختلافات كبرى في طبيعة الأحزاب وقوتها . ولهذه متعدد الأحزاب وقوتها . لكن أهميتها الفوارق أهميتها بالنسبة لاستقرار النظم الديمقراطية التي تنشأ ، لكن أهميتها ضئيلة بالنسبة للإجراءات المؤدية إلى نشأة هذه النظم (1) . والنقطة الأهم هي أن

G. Bingham Powell, Jr., Contemporary Democracies: Participation, (1) Stability and Violence (Cambridge, 1982), chaps. 5-9.

كبار مسئولى الحكومة فى كل من النظم الديمة راطية يتم اختيارهم من خلال انتخابات تنافسية يمكن لغالبية السكان المشاركة فيها . وهكذا فالنظم الديمة راطية تتميز بجوهر مؤسساتى مشترك تقوم عليه هويتها . أما النظم الشمولية فتعرف بغياب هذا الجوهر المؤسساتى المحدد ، ولا شيء يربط بينها سوى غياب الديمقراطية . لذا فمن الضرورى أن نبدأ مناقشة التحول فى النظم الشمولية بتعريف الفوارق بين هذه النظم وأهمية هذه الفوارق بالنسبة لعمليات التحول الديمقراطى . إذن فالتحليل يتحول إلى طبيعة هذه الإجراءات والاستراتيجيات المتبعة من قبل أنصار التحول الديمقراطى وخصومهم على السواء .

## النظم الشمولية

اتخذت النظم اللاديمقراطية أنهاطا عديدة تاريخيا . فكانت النظم التى تحولت إلى الديمقراطية في الموجة الأولى كانت ملكيات استبدادية وأرستقراطيات إقطاعية متداعية ، ودول تخلفت عن إمبراطوريات قارية . والنظم التي تحولت في الموجة الثانية كانت دولا فاشية ومستعمرات ودكتاتوريات فردية عسكرية ، وغالبا ما كانت لها تجارب ديمقراطية سابقة . أما النظم التي تحركت نحو الديمقراطية في الموجة الثالثة فكانت في ثلاث فئات في مجملها : أنظمة ذات حزب واحد ، وأنظمة عسكرية ودكتاتوريات فردية .

قامت الأنظمة ذات الحزب الواحد على ثورة أو حيلة سوفيتية وكانت تشمل الدول الشيوعية بالإضافة إلى تايوان والمكسيك ( وكانت تركيا تندرج تحت هذا النمط قبل تحولها في الموجة الثانية إلى الديمقراطية في الأربعينيات . وفي هذه النظم يحتكر الحزب السلطة عمليا وكان الوصول إلى السلطة لا يتم

إلا من خلال تنظيم الحزب. وكان الحزب يستمد شرعيته من الايديولوجيا. وغالباً ما حققت هذه النظم مستوى عاليا من الهيكلية السياسية.

وقامت النظم العسكرية على انقلابات عسكرية على أنقاض حكومات ديمقراطية أو مدنية . وفي هذه النظم نجد أن الجيش يهارس السلطة على أساس مؤسساتى ، والقادة العسكريين يحكمون كعصبة من الزملاء أو يتبادلون المناصب الحكومية العليا فيها بين كبار الجنرالات . وقامت الأنظمة العسكرية في صورة غزيرة في أمير يكا اللاتينية وفي اليونان وتركيا وباكستان ونيجيريا وكوريا الجنوبية.

وكانت الدكتاتوريات الفردية فشة ثالثة أكثر تنوعا قوامها الدول ذات الأنظمة اللاديمقراطية . والسمة المميزة لأية دكتاتورية فردية هي أن الزعيم الفرد هو مصدر السلطات وأن السلطة تتوقف على القرب من الزعيم والاعتهاد عليه والحصول على تأييده . وتشمل هذه النوعية البرتغال تحت حكم سالازاروكايتانو ، وأسبانيا فرانكو ، والفيليين ماركوس ، والهنسد انديرا غاندى ، ورومانيا شاوشيسكو . وكانت الدكتاتوريات الفردية تنتمى إلى أصول متباينة . ففي كل من الفيليين والهند كانا نتيجة لانقلابات تنفيذية . وفي البرتغال وأسبانيا بدأت بانقلابات عسكرية ( أدت في الآونة الأخيرة إلى حرب أهلية ) وأقام الدكتاتور فيهسا قواعد قوته في استقلال عن الجيش . وفي رومانيا تطسورت الدكتاتورية الفردية عن نظام ذي حزب واحد . وظهرت مثيلي في ظل حميم بينوشيه كنظام عسكري ، إلا أنها من الناحية العملية تحولت إلى دكتاتورية فردية بسبب طول بقائه في منصبه وبسبب خلافاته مع قدادة الجيش وهيمنته عليهم . وكانت بعض الدكتاتوريات الفردية - في ظلل قدادة الجيش وهيمنته عليهم . وكانت بعض الدكتاتوريات الفردية - في ظلل قدادة الجيش وهيمنته عليهم . وكانت بعض الدكتاتوريات الفردية - في ظلل قادة الجيش وهيمنته عليهم . وكانت بعض الدكتاتوريات الفردية - في ظلل

حكم رؤساء من قبيل سوموزا ودوفاليه وموبوتو وشاه إيران - تجسد نمط النظم السلطانية التى تتميز بالمحسوبية ومحساباة الأقارب والفساد والنفاق.

وتتميز النظم ذات الحزب الواحد والنظم العسكرية والدكتاتوريات الفردية جميعا بقمع التنافسية والمشاركة السياسية على السواء . ويختلف النظام القائم في جنوب أفريقيا عن كل هذه النظم في كبونه قبائها على حكم أقلية عنصرية تستبعد أكثر من ٧٠٪ من السكان عن السياسة ولكن أيضا بـوجود تنافس سياسي حاد في داخل الأقلية البيضاء الحاكمة . وتدلنا التجربة التاريخية على أن إجراءات التحول الديمقراطية ترداد يسرا إذا وجد التنافس قبل المشاركة (٢). وإذا كان الحال كذلك فإن فرص التحول الديمقراطي الناجح هي في جنوب أفريقيا أكبر منها في الدول ذات الأنهاط الأخرى من النظم الشمولية ، وهي تشبه في بعيض جوانبها عمليات التحول الديمقراطي في أوربا في القرن التاسع عشر حيث كانت السمة المحورية لها انتشار التصويت وقيام نظام حكم أكثر شمولية . ومع ذلك كان الاستبعاد قائها على أسباب اقتصادية لا عنصرية . وكانت النظم الوراثية الطائفية تقاوم التحول السلمي (٣). وهكذا فإن التنافسية داخل الأقلية الحاكمة في جنوب أفريقيا تبشر بنجاح التحول الديمقراطي ؟ وقد خلق التحديد العنصري لهذه الأقلية الحاكمة مشكلات في هذا التحول الديمقراطي.

Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition (New Haven, (Y) 1971), pp. 33-40.

Donald Horowitz, "Three Dimensions of Ethnic Politics", World Politics (\*) 23 (January 1971), pp. 232-36.

وهناك بعض الأنظمة لا تندرج تماما تحت هذه الأنهاط. ففي بداية الثهانينيات مشلا كانت بولندة تضم عناصر من نظام ذي حزب واحد، ونظام الأحكام العرفية القائم على الجيش بقيادة ضابط كان يتولى أيضا سكرتارية الحزب الشيوعي. وقد بدأ النظام الشيوعي في رومانيا ( وكذلك في كوريا الجنوبية ) كنظام ذي حزب واحد، لكنه تطور في الثهانينيات إلى دكتاتورية فردية سلطانية. وكان النظام في شيل بين ٧٣ و ١٩٨٩ نظاما عسكريا في جزء منه ، إلا أنه على نقيض النظم العسكرية الأخرى بأميريكا اللاتينية كان له زعيم واحد سيطر على سائر مصادر السلطة. لذا فهو يتميز بالعديد من سهات الدكتاتورية الفردية . ومن ناحية أخرى نجد أن دكتاتورية نورييجا في بنها كانت فردية إلى درجة عالية ، لكنها كانت تعتمد تماما على قوة الجيش . وهكذا فإن التصنيف الذي نراه في الجدول (٣) يعد تقريبيًا ؟ ففي النظم التي تمتزج فيها عناصر متباينة من تصنيفات مختلفة ندرجه تحت التصنيف الغالب عليه حين بدأ في المرحلة الانتقالية .

جدول (٣) النظم الشمولية وعمليات التحول الليبرالي/ الديمقراطي (١٩٩٤–١٩٧٤)

|                  | لمة                  | الأنة                       |                      |          |
|------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------|
| أقلية عنصرية     | عسكري                | فردي                        | ذو حزب واحد          | العمليات |
|                  | تركيا                | أسبانيا                     | ( تايوان )#          | تحول     |
|                  | البرازيل             | الحنساد                     | (المجر)              |          |
|                  | بيرو                 | شيلي                        | (المكسيك)            |          |
|                  | إكوادور              |                             | ( الاتحاد السوفيتي ) |          |
|                  | جواتيهالا            |                             | بلغاريا              |          |
|                  | نيجيريا**            |                             |                      |          |
|                  | باكستان              |                             |                      |          |
|                  | السودان**            |                             |                      |          |
|                  | ٨                    | ٣                           | •                    | 17       |
| ( جنوب أفريقيا ) | أورجواي              | (نيبال)                     | بولنده               | تغيير    |
|                  | بوليفيا              |                             | تشيكوسلوفاكيا        |          |
|                  | هندوراس              |                             | نيكاراجوا            |          |
|                  | السلفادور            |                             | منغوليا              | -        |
|                  | كوريا                |                             |                      |          |
| 1                | 0                    |                             | ٤                    | 11       |
|                  | اليونان<br>الأرجنتين | البرتغال                    | ألمانيا الشرقية      | إحلال    |
|                  | الأرجنتين            | الفيلي <i>ين</i><br>رومانيا |                      |          |
|                  |                      | رومانيا                     |                      |          |
|                  | ۲                    | ٣                           | \                    | ٦        |
|                  | (بنها)               |                             | جرينادة              | تدخل     |
|                  | ١                    |                             | <u> </u>             | Υ        |
|                  |                      |                             |                      | مجموع    |
| <u> </u>         | 17                   | <b>Y</b>                    | 11                   | 40       |

<sup>(\*)</sup> دول تحولت إلى الليبرالية ولكن لم تتحول إلى الديمقراطية بحلول عام ١٩٩٠.

<sup>( \* \* )</sup> دول انتكست إلى الشمولية .

حدث التحول الديمقراطى في الموجة الثانية من خلال حيل خارجية وجلاء الاستعمار. وفي الموجة الثالثة وكها رأينا كانت هاتان العمليتان أقل أهمية واقتصرنا قبل عام ١٩٩٠ على جرينادة وبنها وبعض المستعمرات البريطانية الصغيرة معظمها في البحر الكاريبي . وإذا كانت المؤثرات الخارجية تمثل أسبابا هامة في التحول الديمقراطى في الموجة الثالثة فقد كانت الإجراءات نفسها محلية في معظمها . ومن المفيد في دراستنا هذه أن نقسم الحالات إلى أنهاط عامة من الإجراءات . فقد حدث « التحول » حين بادرت النخب المسيطرة على السلطة بتبني الديمقراطية . أما « الإحلال » فقد تم عندما أمسكت المعارضة بنرمام تحقيق الديمقراطية وحين انهار النظام الشمولي أو أطيح به . أما ما يعرف « بالإحلال التحولي » فقد حدث حين إشتركت الحكومة وجماعات المعارضة في عملية التحول الديمقراطي . وفي كل الحالات لعبت الجهاعات داخل السلطة عملية التحول الديمقراطي . وفي كل الحالات لعبت الجهاعات داخل السلطة أو خارجها على السواء دورا ما . وهذه التصنيفات تفرق ببساطة بين أهمية الحكومة والمعارضة .

وكما هو الحال بالنسبة لأنهاط الحكم فيان الحالات التاريخية لتغير الأنظمة لا تندرج بالضرورة تحت أنواع نظرية من التصنيفات. فكل عمليات التحول تقريبا شملت مفاوضات من نوع ما ، سواء خفية أو معلنة ، بين الحكومة والمعارضة . وأحيانا تبدأ العمليات الانتقالية بصورة ما ثم تتحول إلى صورة أخرى . ففى أوائل الثهانينيات على سبيل المثال كان يبدو أن بوتا كان يبدأ عملية ما من التحول في النظام السياسي بجنوب أفريقيا ، إلا أنه لم يصل إلى درجة تحويله إلى الديمقراطية . وفي مواجهة مناخ مغاير تحول خليفته ديكليرك لى عملية «إحلال تحولي » بالتفاوض مع الجهاعة المعارضة الرئيسية . ويتفق الدارسون على أن حكومة البرازيل كانت قد بدأت عملية التحول وسيطرت عليها لعدة سنوات . ويرى البعض أنها فقدت السيطرة على تلك العملية نتيجة لاحتثاد شعبي وإضرابات في عامى ٧٩ و ١٩٨٠ ؛ في حين يشير آخرون إلى

نجاح الحكومة في مقاومة المطالب الملحة للمعارضة بإجراء انتخابات مباشرة للرئاسة في منتصف الثمانينيات. وكل حالة حدثت عبر التاريخ كانت تضم في داخلها عناصر من عمليتين انتقاليتين أو أكثر، لكنها رغم ذلك كانت تندرج تحت عملية منها أكثر من غيرها.

وما هي العلاقة بين طبيعة النظام الشمولي وطبيعة العملية الانتقالية ؟ وكها نرى في جدول (٣) فالعلاقة ليست منتظمة . إلا أن الأولى كانت لها نتائج على الأخيرة . وكانت كل العمليات الانتقالية باستثناء ثلاث حالات تشمل « التحول » أو « الإحلال التحولي » من النظم العسكرية . وفي الاستثناءات الثلاثة - الأرجنتين واليونان وبنها - عانت الأنظمة العسكرية هزائم عسكرية وانهارت على إثرها. وأخذ القادة العسكريون في أماكن زمام المبادرة - أحيانا استجابة للمعارضة والضغوط الشعبية - وحققوا قدرا من التغيير في النظم الحاكمة . وكان الحكام العسكريون في وضع أفضل يسمح لهم بإنهاء نظمهم من قادة نظم أخرى . فالحكام العسكريون في الحقيقة لا يعتبرون أنفسهم حكاما دائمين لبلادهم . بل يؤمنون بأنه ما أن يتم إصلاح السلبيات التي أدت بهم إلى الاستيلاء على السلطة عليهم أن يخرجوا ويعودوا إلى مهامهم العسكرية العادية . وللجيش دور مؤسساتي ثابت غير السياسة والحكم . وبالتالي فقد قرر القادة العسكريون ( في غير الأرجنتين واليونان وبنها ) بأن قد آن أوان البدء في إعادة إقرار الحكم الديمقراطي المدني أو التفاوض حول انسحابهم من مقاعد السلطة مع جماعات المعارضة . وغالبا ما يحدث ذلك عندما يحدث ولو تغيير واحد في القيادة العليا للنظام العسكري (٤). ويضع القادة العسكريون شرطين أو ضهانتين لإنسحابهم من السلطة ؛ أولهما : ألا يكون ثم اضطهاد أوعقاب أو أي انتقام آخر ضد ضباط الجيش على أية تصرفات ارتكبوها حين اعتلوا السلطة.

Martin C. Needler, "The Military Withdrawal from Power in South (1) America", Armed Forces and Society 6 (Summer 1980), pp. 621-23.

ثانيا: احترام الدور الأساسى واستقلالية القوات المسلحة بها فى ذلك مسئوليتهم العامة عن الأمن القومى وعن قيادتهم من بين وزراء الحكومة المعنين بالأمن وسيطرتهم على صناعات الأسلحة وسائر المنشآت الاقتصادية التى تخضع عادة لسيطرة الجيوش. وتتوقف قدرة الجيش فى الانسحاب على تأمين موافقة القادة السياسيين المدنيين على الشرطين المذكورين على مدى ما يتمتعون به من قوة نسبية. ففى البرازيل وبيرو وغيرهما من أمثلة التحول كان العسكريون يسيطرون على العملية ولم يكن أمام القادة السياسيين المدنيين من خيارات يسيطرون على العملية ولم يكن أمام القادة السياسيين المدنيين من خيارات أورجواى - تؤدى المفاوضات إلى إجراء بعض التعديلات على مطالب الجيش. فطالب القادة المسكريون باليونان والأرجنتين بنفس الضهانات التى طالب بها غيرهم من القادة . إلا أن مطالبهم قوبلت بالرفض من جانب القادة المدنيين وكانوا يضطرون إلى الموافقة على التنازل عن السلطة دون شروط (٥).

هكذا كان من اليسير على الحكام العسكريين أن ينسحبوا من السلطة لاستئناف مهامهم العسكرية. إلا أن الوجه الآخر للعملة أنه كان من اليسير عليهم أيضا العودة إلى السلطة حين يظهر في الأفق ما يخالف مصالحهم. وقيام انقلاب عسكرى ناجح في دولة ما يجعل قيام انقلاب آخر أمرا محتملا. وقد بدأت المديمقراطيات التي قامت في أعقاب نظم عسكرية في الموجة الثالثة حياتها تحت هذا الاحتمال.

كان التحول والإحلال التحولي يمينزان عملية الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى الديمقراطية حتى عام ١٩٨٩ فيها عدا في ألمانيا الشرقية وجرينادة

<sup>:</sup> نظر السلطة انظر التي رتب في ظلها الحكام العسكريون مخرجا لهم من السلطة انظر (٥) لمناقشة الظروف التي رتب في ظلها الحكام العسكريون مخرجا لهم من السلطة انظر (٥) Robert Dix, "The Breakdown of Authoritarian Regimes", Western Political Quarterly 35 (Dec., 1982), pp. 567-68.

وكان لأنظمة الحزب الواحد إطار مؤسساتي وشرعية أيديولوجية تميزها عن كل من الأنظمة الديمقراطية والعسكرية . كما كانت تفترض الدوام والثبات وهو ما يميزها عن الأنظمة العسكرية . وكانت السمة المميزة لنظم الحزب الواحد هي التداخل التام بين الدولة والحزب ، مما أدى إلى بـروز مشكلتين إحداهما هيكلية والأخرى أيديولوجية في الانتقال إلى الديمقراطية . كانت المشكلات الهيكلية في أقسى حالاتها في نظم الأحزاب الماركسية . ففسى تايوان والدول الشيوعي كان « فصل الحزب عن الدولة أكبر تحد لأي حزب ماركسي ، في عملية التحول إلى الديمقراطية (٦). ففي المجر وتشيكوسلوفاكيا وبولنده وألمانيا الشرقية كان لابد من إلغاء البنود الدستورية التي تنص على « الدور القيادي » للحزب الشيوعي . وتعرضت « البنود المؤقتة » في تايبوان والتي أضيفت إلى الدستور عام ١٩٥٠ لتحديات مماثلة . وظهرت في أنظمة الحزب الماركسي قضايا رئيسية تتعلق بملكية الأرصدة العينية والمالية - فهل كانت تخص الحزب أم الدولة ؟ فكان وضع هذه الأرصدة والممتلكات مشكلة ملحة أيضا - إذ هل كان ينبغي أن يحتفظ بها الحزب أم تؤممها الحكومة أم يقوم الحزب ببيعها لأعلى سعر أم يتم توزيعها بالتساوي بين الفئات الاجتماعية والسياسية ؟ في نيكاراجوا على سبيل المثال وبعد الهزيمة في انتخابات فبراير ١٩٩٠ تحركت حكومة ساندنيستا على وجه السرعة إلى تحويل مبالغ مالية ضخمة من الملكية الحكومية إلى أيدي الساندنيستا(٧) . وثارت مزاعم مماثلة حين أوشكت حركة تضامن على اعتلاء السلطة في بولنده.

Tun Jen Cheng, "Democratizing the Quasi-Leninist Regime in Taiwan", (7) World Politics 41 (July 1989), p. 496.

New York Times, March 9, 1990, p. A1, A11, March 11, 1990, p. E3. (V)

وفي بعض الدول كان لابد من حل الميليشيات الحزبية أو فرض السيطرة الحكومية عليها، وفي كل أنظمة الحزب الواحد تقريبا كان تسييس الجيش النظامي أمرا حتميا. ففي بولنده ومعظم الدول الشيوعية كان لابد من انضهام كل ضباط القوات المسلحة إلى عضوية الحزب الشيوعي؛ ولكن في عام ١٩٨٩ تكتل ضباط الجيش البولندي برلمانيا لحظر انضهام ضباط الجيش إلى أي حزب سياسي (٨). وفي نيكاراجوا كان جيش ساندنيستا الشعبي هو جيش الحركة، وأصبح أيضا هو جيش الدولة، ثم كان عليه أن يتحول إلى جيش الدولة فقط. وحيثها بقى الحزب الواحد في السلطة كانت مشكلة العلاقة بين قادته في الحكومة وبين قمة الكيانات الحزبية من قبيل المكتب السياسي واللجنة المركزية قائمة. وفي الدولة الماركسية كانت هذه الكيانات تملي سياساتها على هؤلاء القادة. إلا أن العلاقة كانت لاتكاد تتفق مع سيادة الكيانات البرلمانية المنتخبة والحكومات المسئولة في دول ديمقراطية.

أما بالنسبة للمشكلة الأيديولوجية فكانت أيديولوجيا الحزب في النظم ذات الحزب الواحد هي التي تحدد هوية الدولة. لذا فقد وصلت معارضة الحزب إلى درجة خيانة الدولة. وفي سبيل إضفاء الشرعية على معارضة الحزب كان لابد من إقامة كيان آخر للدولة. وظهرت المشكلة في ثلاثة مجالات، أولا: في بولنده والمجر وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا كانت الأيديولوجيا الشيوعية والحكم الشيوعي مفروضين من قبل الاتحاد السوفيتي. ولم تكن الأيديولوجيا أمرا جوهريا في تحديد هوية الدول. فكانت النزعة القومية في ثلاث دول من هذه الدول المذكورة على الأقل تفوق العقيدة الشيوعية وتعارضها. وحين تنازلت الأحزاب الشيوعية في هذه الدول عن مزاعمها في الحكم بلا منازع على أساس

Bronislaw Geremek, "Postcommunism and Democracy in Poland", (A) Washington Quarterly 13 (Summer 1990), p. 129.

من هذه الأيديولوجيا أعادت هذه السدول تعريف نفسها وتحولت من « جمهوريات شعبية » إلى « جمهوريات » وأعادت القومية بدلا من الشيوعية كأساس للدولة . وبالتالى فقد حدثت هذه التحولات بسهولة نسبيا .

ثانيا: قامت عدة أنظمة ذات حزب واحد تحول الانتقال إلى الديمقراطية إلى قضية فيها على أساس ثورات قومية. وفي هذه الحالات – الصين والمكسيك ونيكاراجوا وتركيا – كانت طبيعة الدولة وغرضها تحددهما أيديولوجيا الحزب. ففي الصين كان النظام يدين بالولاء للأيديولوجيا ورفع المعارضة الديمقراطية للشيوعية إلى مستوى خيانة الدولة. وفي تركيا اتبعت الحكومة سياسة مترددة ومتضاربة تجاه الجهاعات الإسلامية التي كانت تتحدى الأساس اللاديني للدولة الكهالية. وفي المكسيك اعتنق (الحزب الثوري) عقائد مشابهة فيها يتعلق بالتحديات الليبرالية من جانب المعارضة (حزب العمل القومي) للسمة لاشتراكية الثورية لدولة الحزب الثوري، وفي نيكاراجوا كانت أيديولوجيا الساندنيستا هي الأساس لا لمجرد برنامج حزبي بل لشرعية الدولة التي أقامتها ثورة نيكاراجوا.

ثالثا: كانت أيديولوجيا الحزب الواحد في بعض الحالات تحددها كل من طبيعة الدولة ومداها الجغرافي. فكانت الأيديولوجيا الشيوعية في كل من يوغوسلافيا والاتحاد السوفيتي تقدم الشرعية الأيديولوجية للدول المتعددة القوميات. وإذا ما رفضت الأيديولوجيا يختفي أساس الدولة ويحق لكل قومية أن تدعى دولة شرعية خاصة بها. وكانت الشيوعية في ألمانيا الشرقية تقدم الأساس الأيديولوجي لقيام دولة مستقلة ؛ وحين تم التخلي عن الأيديولوجيا الشرقية في منطق وجود دولة ألمانيا الشرقية . وكانت أيديولوجيا كووميتانج في المعارضة لاستقلال تايوان عملا تخريبيا. وكانت المشكلة هنا أقل خطورة منها المعارضة لاستقلال تايوان عملا تخريبيا. وكانت المشكلة هنا أقل خطورة منها

فى سائر الحسالات الثلاث لأن الأيديولوجيا كانت تضفى الشرعية على طموح لا على واقع قائم. فكانت حكومة كوومينتانج فى الحقيقة تمارس مهامها كحكومة ناجحة ، رغم أن شرعيتها فى نظرها كانت تقوم على أسطورة فحواها أنها هى الحكومة الحقيقية للصين كلها.

وعندما يتنازل الجيش عن سيطرته على الحكم فإنه لا يتنازل عن سيطرته على أدوات العنف التي يمكن له بها أن يعود إلى فرض سيطرته على الحكم من جديد. ومع ذلك فالتحول الديمقراطي لنظام ذي حزب واحد معناه أن الحزب المحتكر للسلطة يضع سيطرته على الحكم في معرض الخطر، ويتحول إلى مجرد حزب يتنافس في نظام من التعددية الحزبية. وبذلك فإن فصله عن السلطة يصبح أقل اكتالا عنه بالنسبة للجيش حين ينسحب من السلطة. ويظل يصبح أقل اكتالا عنه بالنسبة للجيش حين ينسحب من السلطة. ويظل الحزب عنصرا سياسيا. فبعد هزيمة الساندنيستا في انتخابات ١٩٩٠ احتفظوا بالأمل «في العودة إلى الساحة مرة أخرى ذات يوم » والعودة إلى السلطة من خلال الانتخابات (٩). وفي كل من بلغاريا ورومانيا فازت الأحزاب الشيوعية السابقة في الانتخابات ؛ وفي دول أوربا الشرقية الأخرى كان الأمل في مشاركتها في حكومات ائتلافية مستقبلية أقل إشراقا.

وبعد التحول إلى الديمقراطى لا يكون الحزب الاحتكارى السابق فى وضع أفضل من أية جماعة سياسية أخرى فى إقامة نظام شمولى . فيتنازل الحزب عن احتكاره للسلطة لكنه لا يتنازل عن فرصة المنافسة على السلطة بسبل ديمقراطية وحين يعودون إلى ثكناتهم يتنازل العسكر عنها معا ، لكنهم يحتفظون بالقدرة على استعارة السلطة بسبل لا ديمقراطية . وبالتالى فالانتقال من نظام الحزب

New York Times, March 11, 1990, p. E3.

(4)

الواحد إلى الديمقراطية قد يكون أصعب من الانتقال من نظام عسكرى إلى الديمقراطية ، ولكنه قد يكون أكثر دواما أيضا (١٠) . وقد تنعكس صعوبات تغيير النظم ذات الحزب الواحد في قيام زعهاء مثل هذه النظم منذ عام ١٩٩٠ من قبيل زعهاء تايوان والمكسيك والاتحاد السوفيتي - بالأخذ بزمام المبادرة في التحول الليبرالي لأنظمتهم ، إلا أنهم كانوا يتحركون ببطء ملحوظ تجاه التحول الديمقراطي .

وكان زعاء الدكتاتوريات الفردية أقبل إقبالا من قادة النظم العسكرية والنظم ذات الحزب الواحد على التنازل عن السلطة عن طواعية . فعادة ما يسعى قادة الدكتاتوريات الفردية فى الدول التى تحولت إلى الديمقراطية والتى لم تتحول إلى البقاء فى السلطة قدر المستطاع ولأطول فترة ممكنة ، عما كان يؤدى إلى قيام توترات بين النظام السياسى الضعيف واقتصاد ومجتمع حديثين ويزدادا تعقيدا (١١١) . كما كان يؤدى إلى الإطاحة بالدكتاتور عن طريق العنف أحيانا ، كما حدث فى كوبلونيكاراجوا وهاييتى وإيران ، أو إلى استبدال نظام شمولى آخر بالدكتاتورية . وفى الموجة الثالثة من التحول الديمقراطى قامت الانتفاضات بالإطاحة بالدكتاتوريات الفردية فى البرتغال والفيليين ورومانيا . وفى أسبانيا توفى المند وشيلى تنازل القادة وخاضوا الانتخابات فى الظاهر إلا أنهم أخطأوا وفى المند وشيلى تنازل القادة وخاضوا الانتخابات فى الظاهر إلا أنهم أخطأوا الاعتقاد بأن الناخبين سيبقون عليهم فى مناصبهم . وحين لم يحدث ذلك تقبلوا

William Zartman, "Transition to Democracy from Single-Party (1.) Regimes"

<sup>(</sup>بحث مقدم للمؤتمر السنوى للجمعية الأميريكية للعلوم السياسية بأتلانتا، جورجيا، ٣١ أغسطس - ٣ سبتمبر ١٩٨٩) ص ٢ - ٤.

Richard Betts & Samuel Huntigton, "Dead Dictators and Rioting Mobs", (11) International Security 10 (Winter 1985-86), pp. 112-46.

حكم الناخبين عدا ماركوس ونوريجا. وفى حالة النظم السلطانية كانت التحولات إلى الديمقراطية معقدة بسبب ضعف الأحزاب السياسية وما إلى ذلك من كيانات. وهكذا حدث الانتقال من الدكتاتوريات الفردية إلى الديمقراطية عين يتوفى الدكتاتور المؤسس ويقرر خلفاؤه البدء فى التحول إلى الديمقراطية ، وعندما كان يتم الإطاحة بالدكتاتور ، وحين كان الدكتاتور يخطىء فى حساب التأييد الذي يمكن أن يناله فى حلبة الانتخابات.

#### عمليات الانتقال

كانت عمليات الانتقال في الموجة الثالثة عمليات سياسية معقدة تضم عددا من الجهاعات المتصارعة على السلطة مع الديمقراطية وضدها ولأهداف أخرى غيرها. ومن ناحية مواقفهم من التحول الديمقراطي كان أخطر المشاركين في هذه العمليات من المحافظين المقاومين لكل تغيير والإصلاحيين الليبراليين والإصلاحيين السديمقراطيين في الائتسلاف الحاكم والمعتدلين الديمقراطين والمتطرفين الثوريين في المعارضة . وكان المحافظون داخل الحكومة في النظم الشمولية غير الشيوعية يعتبرون في العادة من اليمينيين والفاشيين والقوميين . وكان خصوم التحول الديمقراطي في المعارضة عادة من اليساريين والثوريين والماركسيين . وكان أنصار الديمقراطية في كل من الحكومة والمعارضة عن يشغلون مناصب متوسطة في الوسط بين اليمين واليسار . وكان اليمين واليسار غير واضحين في النظم الشيسوعية . وكان المحافظون ينظر إليهم باعتبارهم متالينين أو من أتباع نهج بريجنيف . ولم يكن خصوم الديمقراطية المغالين داخل المعارضة من اليساريين الثوريين ، بل غالبا من الفئات القومية اليمينية .

وفي داخل الائتلاف الحاكم غالبا ما كان هناك من الجهاعات من يـوّيد التحول الديمقراطي ، بينها كان غيرهم يناوئونه ، وكان بعض ثـالث يحبذ إجراء

إصلاحات محدودة أو تحولا ليبراليا . وعادة ما كانت مواقف المعارضة تجاه الديمقراطية تتسم بالانقسام. فكان مؤيدو الدكتاتورية القائمة دائها ما يعارضون الديمقراطية ؛ بينها كان خصوم الدكتاتورية القائمة غالبا ما يعارضون الديمقراطية . إلا أنهم جميعا على السواء يستعينون بمنطق الديمقراطية في جهودهم لإحلال نظام من عندهم محل النظام الشمولي القائم. وهكذا كانت للجهاعات المشاركة في سياسة التحول الديمقراطي أهداف متضاربة ومشتركة على السواء . فكان الإصلاحيون والمحافظون منقسمين حول التحول الليبرالي والديمقراطي، إلا أنهم كانوا يشتركون في الرغبة في كبح جماح جماعات المعارضة. وكان المعتدلون والراديكاليون يشتركون في هدف واحد ومصلحة مشتركة هي الإطاحة بالنظام القائم والوصول إلى السلطة إلا أنهم كانوا مختلفين حول نوعية النظام الجديد المزمع إحلاله. وكانت تربط الإصلاحيين والمعتدلين مصلحة مشتركة في إقامة الديمقراطية ، لكنهم كانوا غالبا منقسمين حول كيفية تحمل تكاليف إقامتها وحول طريقة اقتسام السلطة في حال إقامتها . وكان المحافظون والراديكاليون في حالة تعارض تام حول مسألة من يحكم ، إلا أنهم كانوا يشتركون في مصلحة واحدة في إنهاك الفئات الديمقراطية بينهما وفي استقطاب السياسة في المجتمع.

وأحيانا كانت مواقف بعض الفئات والأفراد تتبدل في عملية التحول الديمقراطي . فإذا لم تؤد عملية التحول الديمقراطي إلى مخاطر يخشونها فإن من كانوا ضمن الإصلاحيين الليبراليين أو حتى المحافظين قد يتقبلون الديمقراطية . وقد تنحو المشاركة في عمليات التحول الديمقراطي ببعض من جماعات المعارضة من المغالين نحو تخفيف حدة اتجاهاتهم الثورية ، ويتقبلوا القيود والمميزات التي تقدمها الديمقراطية .

وكانت القوة النسبية للجماعات تشكل وتحدد طبيعة عملية التحول الديمقراطي وغالبا ما تتغير في أثناء هذه العملية . وحين يهيمن المحافظون على الحكم ويسيطر المغالون على المعارضة تصبح عملية التحول الديمقراطي ضربا من ضروب المستحيل ، ومثال ذلك أن يقف دكتاتور يميني مصر على التشبث بالسلطة في مواجهة معارضة يهيمن عليها الماركسيون . وكان الانتقال إلى الديمقراطية بطبيعة الحال أكثر سهولة إذا ما كانت الغلبة في الحكومة والمعارضة لأنصار الديمقراطية . إلا أن إختلاف القوة بين الإصلاحيين والمعتدلين هـ و الفيصل في تحديد طبيعة حدوث التحول. ففي عام ١٩٧٦ مثلا كانت المعارضة الأسبانية تطالب بفسحة ديمقراطية على أساس من تراث فرانكو، وبإقامة حكومة مؤقتة ومجلس انتخابي لصياغة مسودة دستور جديد. وكان أدولفو سواريز قويا بها فيه الكفاية لصد كل ذلك ولإقامة عملية تحول ديمقراطي تعمل من خلال آلية فرانكو الدستورية (١٢). وإذا كانت الفئات الـديمقراطية تحظى بالقوة في المعارضة ولكنها لا تحظى بنفس القدر من القوة داخل الحكومة فإن التحول الديمقراطي يتوقف على الأحداث التي تطيح بالحكومة وتأتى بالمعارضة إلى السلطة. وحين تكون السيادة في الائتلاف الحاكم للفئات الديمقراطية ولكن لا تكون السيادة لها بين صفوف المعارضة فإن جهود التحول الديمقراطي قد تتعرض لمخاطر اندلاع العنف وزيادة في قوة الفئات المحافظة بما قد يؤدي إلى وقوع انقلاب عسكرى.

Raymond Carr, "Introduction: The Spanish Transition to Democracy in (1Y) Historical Perspective", in **Spain in the 1980s**, ed. Robert Clark (Cambridge, 1987), pp. 3-4.

وكانت التفاعلات الحاسمة الثلاثة في عمليات التحول الديمقراطي هي تلك التي كانت بين الحكومة والمعارضة ، وبين الإصلاحيين والمحافظين في الائتلاف الحاكم، وبين المعتدلين والمغالين في المعارضة. ولعبت هذه التفاعلات الثلاثة دورا ما في كل عمليات الانتقال. إلا أن أهمية هذه التفاعلات وسمتها التنافسية أو التعاونية كانت تتفاوت تبعا للطبيعة الغالبة لعملية التحول. وفي عمليات التحول كانت للتفاعل بين الإصلاحيين والمحافظين داخل الائتلاف الحاكم أهمية محورية كبرى ، وكان التحول لا يحدث إلا إذا كان الإصلاحيون أقوى من المحافظين ، و إلا إذا كانت الحكومة أقوى من المعارضة ، و إلا إذا كان المعتدلون أقوى من المغالين . وبمضى التحول قدما كان المعتدلون في المعارضة غالبا ما يندمجون في الائتلاف الحاكم ، بينها كانت الجهاعات المحافظة المناوئة للتحول الديمقراطي تنشق عليه. وفي عمليات الإحلال كانت للتفاعلات بين الحكومة والمعارضة وبين المعتدلين والمغالين أهمية خاصة ؛ فكان من المقدر للمعارضة أن تكون أقوى من الحكومة وللمعتدلين أن يكونوا أقوى من المغالين . وغالبا ما كان انشقاق الجماعات يؤدي إلى سقوط النظام وقيام بديل ديمقراطي . أما في عملية الإحلال التحولي فكان التفاعل المحوري بين الإصلاحيين والمعتدلين دون طغيان قوة أحدهما على الآخر بدرجة ملموسة ، مع قدرة كل منها على احتواء الفثات المناوئة للديمقراطية في صفها على الخط الفاصل بين الحكومة والمعارضة. وفي بعض حالات الإحلال التحولي كانت الحكومة وفئات المعارضة السابقة تتفق على اقتسام السلطة ولو بصورة مؤقتة على الأقل.

#### التحسولات

في عمليات التحول نجد أن أهل السلطة في النظام الشمولي يمسكون بـزمام المبـادرة ، ويلعبـون دورا حـاسها في إنهاء ذلك النظـام وتحويله إلى نظـام ديمقراطي . والخط الفاصل بين التحول والإحلال التحولي غير واضح وهناك من الحالات ما قد يمكن تصنيفها ضمن أي منهما. على أية حال فقد بلغ عدد التحولات إلى حوالي ست عشرة حالة من مجموع خمس وثلاثين عملية انتقال تمت في الموجمة الثالثة أو في طريقها إلى الحدوث مع نهاية الثمانينيات. وهذه الحالات الست عشرة للتحول الليبرالي أو الديمقراطي كانت تشمل تحول خمس حالات من نظم الحزب الواحد، وثلاث دكتاتوريات فردية وثمانية نظم عسكرية . ويتطلب التحول من الحكومة أن تكون أقـوى من المعارضة . وبالتالي فقد حدث في نظم عسكرية مستقرة تسيطر الحكومة فيها على وسائل القهر في مواجهة المعارضة ، أو في مقابل النظم الشمولية التي حققت نجاحا اقتصاديا كأسبانيا والبرازيل وتايوان والمكسيك، ومقارنة بسائر الدول الشيوعية كالمجر. وكان قادة هــذه الدول لديهم القــوة لزحزحة بلادهم نحـو الديمقراطية إذا ما توفرت لديهم الرغبة في ذلك . وكانت المعارضة في كل من هذه الحالات أضعف من الحكومة بدرجة واضحة في بداية العملية على الأقل. ففي البرازيل على سبيل المثال حين ﴿ بدأ التحـول الليبرالي لم تكن هناك معارضة سياسية تذكر ، ولم تكن هناك أزمة اقتصادية ولا انهيار لجهاز القمع بسبب الهزيمة في الحرب (١٣) . وفي البرازيل وغيرها نجد أن الأشخاص الـذين يكونون في أفضل وضع لإنهاء النظام الشمولي هم القادة في النظام نفسه - وقد كان.

Alfred Stepan, "Introduction", in Democratizing Brazil, ed. Stepan (17) (New York, 1989), p. ix.

وجدت الحالات الريادية الأولى للتحول في أسبانيا والبرازيل وبين النظم الشيوعية في المجر ، وأهم حالة هي حالة الاتحاد السوفيتي . وكان التحول البرازيلي « تحرير من أعلى » أو « تحول ليبرالي بادر به النظام الحاكم » . وفي أسبانيا اكانت المسألة تتعلق بعناصر إصلاحية مرتبطة بالدكتاتورية الجاثمة بادرت ببدء عمليات تغيير سياسي من داخل النظام القائم (١٤). فكانت الحالتان مختلفتين في مدى ثباتهما . ففي أسبانيا بعد أقل من ثلاث سنوات ونصف من وفاة فرانكو حل رئيس وزراء ديمقراطي محل آخر ليبرالي ، وكان مجلس فرانكو التشريعي قد صوت لإنهاء النظام وتعزز الإصلاح السياسي في استفتاء ، وتم التصريح بإقامة الأحزاب السياسية (بها في ذلك الحزب الشيوعي) وتم انتخاب مجلس برلماني جديد ودونت مسودة لدستور ديمقراطي وتم التصديق عليه في استفتاء . وتوصلت العناصر السياسية النشطة إلى اتفاق حول السياسة الاقتصادية ، وأجريت انتخابات برلمانية في ظل الدستور الجديد . ويقال إن سواريز أنبأ وزارته بأن « استراتيجيته تقوم على السرعة » . ورغم تكثيف الإصلاحات في فترة زمنية قصيرة ، إلا أنها نفذت بصورة تتابعية منظمة . لذا يقال أيضا: إن سواريز بتأنيه في إجراء الإصلاحات تفادي خصومة عدد كبير من قطاعات النظام. وقد أثارت آخر مجموعة من الإصلاحات عداء مفتوحا من جانب الجيش والعناصر المتشددة ، إلا أن الرئيس ( سواريز ) كان قد اكتسب زخما هائلا وتأييدا واسع النطاق . إذن فقد اتبع سواريز نسخة مكثفة من نمط الإصلاحات الكمالية التي اعتمدت على « استراتيجية التأني وتفادي الخصومات وتكتيكات الحرب الخاطفة "(١٥).

Ibid. (12)

Paul Preston, The Triumph of Demacracy in Spain (London, 1986), (10) p. 93.

وحدث نقيض ذلك في البرازيل ، حيث قسر الرئيس جيزيل أن التغيير السياسي « ينبغي أن يتم بالتدريج والبطء والثقة » . وبدأت العملية في نهاية إدارة ميديتشي عام ١٩٧٣ ، واستمرت طوال إدارتي جيزيل وفيجو يبريدو ، وحققت طفرة إلى الأمام بإقامة نظام رئاسة مدنية عام ١٩٨٥ ، وبلغت ذروتها بتدوين دستور جديد عام ١٩٨٨ وانتخاب رئيس شعبي عام ١٩٨٩ . وتخللت الحركات التي قادها النظام نحو التحول الديمقراطي إجراءات اتخذت لإدخال الطمأنينة على قلب المتشددين في الجيش وفي غيره . والحقيقة أن كلا من الرئيسين جيزيل وفيجو يريدو قد اتبع سياسة « خطوتان إلى الأمام وخطوة إلى الخلف» . وكانت نتيجة ذلك تحولا ديمقراطيا شديد البطء لم تلق سيطرة الحكومة فيه على العملية أية تحديات . وفي عام ١٩٧٣ كانت بالبرازيل دكتاتورية عسسكرية قمعية ؛ وفي عام ١٩٨٩ أصبحت ديمقراطية كاملة الأركان . وعادة ما يؤرخ قيام الديمقراطية فيها بيناير ١٩٨٥ حين وقع اختيار المجلس الانتخابي رئيسا مدنيا . والحقيقة أننا لا نجد فاصلا زمنيا واضحا ؛ وتكمن عبقرية التحول البرازيلي في غموض هذا الفاصل بين الدكتاتورية والديمقراطية .

كانت أسبانيا والبرازيل حالتين رياديتين للتغيير من أعلى ، وقد أصبح النموذج الأسباني بصورة خاصة مشالا يحتذى في أميريكا اللاتينية وأوربا الشرقية . ففي عامى ١٩٨٨ و ١٩٨٩ مثلا تشاور القادة المجريون بصورة مكثفة مع القادة الأسبان حول كيفية إقامة الديمقراطية ، وفي أبريل ١٩٨٩ وصل إلى بودابست وفد أسباني لتقديم المشورة . وبعد ستة أشهر بدأ التحول الديمقراطي في المجر (١٦) .

Jacques Rupnik, "Hungary's Quiet Revolution", New Republic, (17)
November 20, 1989, p. 20; New York Times, April 16, 1989, p. E3.

كانت تحولات الموجة الثالثة تتطور في العادة في خمس مراحل رئيسية ، أربع منها كانت تحدث في داخل النظام الشمولي .

#### ظهور الإصلاحيين:

كانت الخطوة الأولى تتمثل فى ظهور فئة من الزعاء أو القادة المحتمل تبوءهم مقاليد الأمور داخل النظام الشمولى عمن كانوا يؤمنون بأن التحرك باتجاه الديمقراطية يعد أمرا مرغوبا أو ضروريا . كانت أسباب تحول الناس إلى الإيمان بالديمقراطية والإصلاح تتفاوت بدرجة واضحة من بلد إلى آخر . لكنها على أية حال يمكن تصنيفها فى خمس فئات ، أولها : أن الإصلاحيين غالبا ما كانوا يدركون أن تكاليف البقاء فى السلطة تجعل الخروج منها بكرامة أمرا مرغوبا . وتتمثل هذه التكاليف فى تسييس الجيش وإشاعة الانقسام فى صفوف التحالف المؤيد لهم والصراع مع مشكلات لا حل لها (أغلبها اقتصادى) . وكان قادة النظم العسكرية على درجة خاصة من الحساسية تجاه الآثار المزعجة للتورط السياسي على وحدة صفوف الجيش واحترافه وتماسكه وبنيته القيادية (١٧) .

ثانيا: كان الإصلاحيون في بعض الحالات يرغبون في الحد من المخاطر التي يواجهونها إذا ما تشبثوا بالسلطة ثم يفقدونها . وإذا كانت المعارضة تكتسب قوة متزايدة فإن الترتيب لإجراء تحول ديمقراطي كان أحد السبل لتحقيق ذلك . فمن الأفضل المخاطرة بفقدان المنصب عن المخاطرة بفقدان الحياة .

ثالثا: كان القادة الشموليون في بعض الحالات ومنها الهند وشيلي وتركيا يؤمنون أنهم لن يفقدوا السلطة لا هم ولا من ارتبطوا بهم . ولكن بعد أن يكونوا قد تعهدوا بإعادة البنية الديمقراطية ثم يواجهون حالة من تدهور شرعيتهم

Abugattas, in Authoritarians and Democrats, ed. Malloy & Seligson, (1V) p. 129.

وانخفاض التأييد لهم نجد هؤلاء القادة يحاولون استعادة شرعيتهم عن طريق إجراء انتخابات على أمل أن يبقيهم الناخبون في السلطة . لكن هذا الأمل كان واهما في العادة .

رابعا: كان الإصلاحيون في الغالب يؤمنون بأن التحول الديمقراطى يفيد البلاد، فتزيد شرعيتها الدولية وتنخفض العقوبات الأميريكية ضد النظام وتفتح الباب للمعونات الاقتصادية والعسكرية وقروض صندوق النقد الدولى والدعوات لزيارة واشنطن، والاندماج في التكتلات الدولية التي يهيمن عليه التحالف الغربي.

وأخيرا ففى عدة حالات منها أسبانيا والبرازيل والمجر وتركيا وبعض من النظم العسكرية الأخرى كان الإصلاحيون يؤمنون بأن الديمقراطية هى الشكل « الصحيح » للحكم وأن بلادهم قد تطورت إلى مرحلة ينبغى أن تقوم فيها حكومة ديمقراطية كسائر الدول الديمقراطية والمحترمة .

وكان الإصلاحيون الليبراليون يميلون إلى الاستعانة بالتحول الليبرالى كوسيلة لتهدئة المعارضة لنظامهم دون تحوله إلى الديمقراطية الكاملة. فقد يخففون من قمعهم، وقد يعيدون بعض الحريات المدنية ويخفضون الرقابة ويسمحون بقدر من حرية مناقشة القضايا العامة، وقد يسمحون للمجتمع المدنى – التنظيات والكنائس والاتحادات والكيانات التجارية – بقدر أكبر من الحرية في إدارة شئونهم، لكن أنصار الليبرالية لا يودون إدخال نظام انتخابى تنافسي يسمح بمشاركة كاملة قد تؤدى بالقادة الموجودين في السلطة إلى فقدان السلطة. بل يريدون شمولية أخف حدة وأكثر أمنا واستقرارا دون تغيير طبيعة نظامهم بصورة جذرية. وكان بعض الإصلاحيين لا يعرفون هم أنفسهم المدى يودون الوصول إليه في إنفتاح سياسات بلادهم. فكانوا أحيانا يشعرون بالحاجة إلى حجب نواياهم و ويميل أنصار التحول الديمقراطي إلى طمأنة

المحافظين بإعطاء الانطباع بأنهم لا يفعلون شيئا سوى بعض التحول الليبرالى ؟ ويسعى أنصار الليبرالية إلى كسب مزيد من التأييد الشعبى عن طريق خلق انطباع بأنهم لا يفعلون شيئا سوى بعض التحول الديمقراطى . وبالتالى فقد حميت المناظرات حول المدى الذى كان كل من جيزيل وبوتا وجورباتشوف وغيرهم يودون الوصل إليه (حقيقة).

إن ظهور أنصار كل من الليبرالية والديمقراطية في نظام شمولي يخلق قوة من الدرجة الأولى تسعى إلى التغيير السياسى. إلا أنه يمكن أن يكون له تأثير من الدرجة الثانية أيضا. ففي الأنظمة العسكرية بصورة خاصة يؤدى ظهور هاتين الفئتين إلى انقسام الفئة الحاكمة ويزيد من تسييس الجيش، وبالتالى إلى إيان مزيد من الضباط بأن \* الجيش كحكومة » يجب إنهاؤه في سبيل الحفاظ على \* الجيش كمئوسسة ». فيتحول النقاش حول الانسحاب أو عدم الانسحاب من الحكم في حد ذاته إلى نقاش حول الانسحاب من الحكم.

## الوصول إلى السلطة:

لم يكن على الإصلاحيين الديمقراطيين أن يتواجدوا في إطار النظام الشمولي وحسب ، بل كان عليهم أيضا أن تكون لهم سلطة في ذلك النظام . كيف كان ذلك ؟ في ثلاث حالات كان الزعاء الذين أقاموا النظام الشمولي هم الذين قادوا تحوله إلى الديمقراطية . ففي الهند وتركيا عرف النظام الشمولي منذ البداية كفترات تعترض النمط الرسمي للديمقراطية وكان النظام في كل منها لا يعمر طويلا وينتهى بانتخابات ينظمها القادة الشموليون على أمل زائف بأن يفوزوا هم أو المرشحون الذين يويدونهم بهذه الانتخابات . وفي شيلي أسس بينوشيه النظام ، وظل في السلطة مدة سبعة عشر عاما ، ووضع جدولا مطولا للانتقال إلى الديمقراطية ونفذ خطوات هذا الجدول على أمل أن يصوت الناخبون لصالح مد فترة وجوده في السلطة لثماني سنوات أخرى فخرج من

السلطة وفى قلبه غل حين جاءت النتائج فى غير صالحه. وفيها عدا ذلك فإن من أقاموا النظم الشمولية أو قادوها لفترات طويلة لم يبادروا بإنهاء مثل هذه الأنظمة . وفى كل هذه الحالات حدث التحول بسبب حلول الإصلاحيين محل المحافظين فى السلطة .

وأتى الإصلاحيون إلى مقاعد السلطة فى النظم الشمولية بشلات طرق، أولا: فى كل من أسبانيا وتايوان توفى مؤسسا النظام الشمولى بعد بقساء طويل فى الحسكم (وهما فرانكو وشيان كايشيك). وجاء خليفتاهما (خوان كارلوس وشيانج شينج كوو) واستجابا للتغيرات الاجتهاعية والاقتصادية التى كانت قد طرأت على بىلادهم وبدءا عملية التحول إلى الديمقراطية. وفى الاتحاد السوفيتى سمح موت كل من بريجنيف وأندروبوف وشيرنينكو فى خلال ثلاث سنوات لجورباتشوف باعتلاء السلطة. بعبارة أخرى يمكن القسول إن فرانكو وشيانج وبريجنيف قد ماتوا فى الوقت المناسب؛ أما دينج سياوبنج فلم يمت فى الوقت المناسب.

وقام النظام الشمولى نفسه فى كل من البرازيل والمكسيك بإجراء تغييرات روتينية فى القيادة ، مما جعل وصول الإصلاحيين إلى السلطة بمكنا ولكن ليس بالضرورة . فظهرت فى البرازيل كما سبقت الإشارة فئتان فى داخل الجيش . وبلغ القمع ذروته بين ١٩٦٩ و ١٩٧٢ فى فترة رئاسة الجنرال ميديتشى وهو من المتشددين . وفى صراع داخل مؤسسة الجيش فى الفترة الأخيرة من حكمه تمكنت جاعة السوربون غير المتشددة من ضمان ترشيح الجنرال أرنستو جيزيل للرئاسة ، مما يعود فى جزء منه إلى كون أخيه وزيرا للحربية . وبدأ جيزيل عملية التحول الديمقراطي بإرشاد من مساعده الرئيسى الجنرال جولبيرى دو كووتو ايسيلفا واتخذ تدابير حاسمة لضهان أن يأتى من بعده عضو آخر من جماعة السوربون وهو الجنرال باتيستا فيجو يريدو فى عام ١٩٧٨ . وفى المكسيك اتبع الرئيس خوزيه لوبيز بورتللو فى عام ١٩٧٨ . وفى المكسيك اتبع الرئيس خوزيه لوبيز بورتللو فى عام ١٩٨٨ نمطا معياريا مألوف فى اختيار وزيره

للتخطيط والموازنات وهو ميجل ديلا مدريد خليفة له . وكان ديلا مدريد ليبراليا اقتصاديا وسياسيا ، ونظراً لرفضه للمرشحين التقليديين والحرس القديم فقد اختار تكنو قراطيا إصلاحيا شابا هو كارلوس سالنياس ليواصل عملية الانفتاح .

وحيثها لم تواف المنية القادة الشموليين أو لم يطرأ عليهم تغيير عادى كان على الإصلاحيين السديمقراطيين أن يطردوا الحاكم ويقيموا قيادة تويد المديمقراطية . وفي الحكومات العسكرية غير البرازيل كان ذلك معناه قيام انقلاب عسكرى يحل قائدا عسكريا محل آخر . فحل بيرموديز محل فيلاسكو في بيرو ؛ وحل بوفيدا محل رود ريجوز في إكوادور ؛ وحل ميخيا محل ريوس مونت في جواتيهالا ؛ وحل مورت الامحمد محل جوون في نيجيريا (١٨٨) . وفي النظام ذي الحزب الواحد في المجر حشد الإصلاحيون قوتهم وخلعوا يوناس كادار بعد فترة حكم طويلة في مؤتمر حربي خاص في مايو ١٩٨٨ ، وأعلنوا تنصيب كارولي جروز محله كسكرتير عام . ولم يكن جروز سوى شبه إصلاحي ، وبعد عام واحد أعلنت اللجنة المركسزية تنصيب مجلس رئاسي من أربعة أشخاص من أعلنت اللجنة المركسزية تنصيب مجلس رئاسي من أربعة أشخاص من وفي بلغاريا في خريف ١٩٨٩ قيام زعهاء الحزب الشيوعي من ذوى التوجهات الإصلاحية بخلع تودور جيفكوف عن المنصب السيادي الذي شغله لمدة خسة وثلاثين عامها . وتتضح التغيرات التي شهدتها الزعامة وإرتبطت ببعض وثلاثين عامها . وتتضح التغيرات التي شهدتها الزعامة وإرتبطت ببعض الإصلاحات الليبرالية والديمقراطية في جدول (٤) .

Needler, "The Military Withdrawal", pp. 621-23. (۱۸) وبتناول انقلابات « الموجة الشانية » وملاحظة أن « الحكومة العسكرية التي تعيد السلطة للمدنيين ليست نفس الحكومة التي تستولى على السلطة من حكومة دستورية في المقام الأول ».

|             | (                 | ,                 |                      |                |                 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|
|             | خلع نونسبر ۱۹۸۹   | ملادينسون         |                      | {              |                 |
| -           | وفناة منارس ١٩٨٥  | جوربا تشوف        |                      |                | يونيسو ١٩٩٠     |
| ,           | خلع سبندر ۱۹۷۸    | برار<br>برار      | خلع سينسر ١٩٨٨       | ديكليرك        |                 |
|             | رئاسة ديسمبر ١٩٨٢ | ديلامدريد         | رناسة ديسمبر ۱۹۸۸    | ساليناس        | -               |
|             | خلع مسايو ۱۹۷۸    | جرور              | خلع مايو-اكتوبر ١٩٨٩ | ينيرز بوسنجاي  | مارس ۱۹۹۰       |
| A -         | وفساة أيسريل ١٩٧٥ | شيانج شينج كود    | وفاة يساير ١٩٨٨      | لی تنج حوی     |                 |
| 1           | وفاة ديسمبر ١٩٧٣  | رياس              | خلع يوليو ١٩٧٦       | سواريز         | -               |
| <u>. 5-</u> | وقاة نتوقمير ١٩٧٥ | خوان کارلوس       |                      | خوان کارلوس    | مارس ۱۹۷۹       |
| 5.          | انقلاب أغسطس ١٩٨٢ |                   | }                    | }              | commercial over |
| ٠,٤٠        | رئاسة مارس ١٩٧٤   | جنزيل             | رئاسة مارس ١٩٧٩      | فيجويريدو      | ایاره این       |
| 5           | انقلاب أغسطس ١٩٧٥ | مورتاليس بيرموديس |                      | 1              | المر والم       |
| -           | انقلاب يناير ١٩٧٦ | بوفيدا            |                      | {              | السريل ۱۹۷۸     |
|             | انقلاب يوليو ١٩٧٥ | مورتالا عمد       | وفاة فبراير ١٩٧٦     | أوباسانيو      | أغسطس ١٩٧٩      |
|             |                   | الإصلاحي الأول    |                      | الإصلاح الثاني | ديمقراطية       |
|             |                   | القائد            | <u>}</u>             | <u>ئ</u>       | أول انتخابات    |

### فشل التحول الليبرالي:

من القضايا ذات الخطورة في الموجة الثالثة ما يتصل بدور الإصلاحيين الليبراليين واستقرار النظام الشمولي الليبرالي . وعادة ما كان الإصلاحيون الليبراليون الذين جاءوا بعد قادة محافظين يتحولون إلى شخصيات انتقالية تبقى لفترة وجيزة في الحكم . ففي تايوان والمجر والمكسيك سرعان ماجاء بعد الليبراليين إصلاحيون ذوو توجهات أكثر ديمقراطية . وفي البرازيل يبدو أن كلا من جيزيل وجولبيري كان ملتزما بالتحول الديمقراطي منذ البداية (١٩١) . وحتى إذا كانوا قد عزموا على إضفاء قدر من الليبرالية على النظام الشمولي بدلا من تغييره فقد تمادي فيجويريدو في عملية التحول الديمقراطي . فقد قال في عام تغييره فقد تمادي فيجويريدو في عملية التحول الديمقراطي . فقد قال في عام وقد فعل . وقد فعل .

في أسبانيا، تم اغتيال رئيس الوزراء المتشدد أدميرال لويس كاريرو بلانكو في ديسمبر ١٩٧٣، وقيام فرانكو بتعيين كارلوس أرياس نيا فارو بتعيينه بدلا منه . وكان أرياس إصلاحيا ليبراليا من الطراز الكلاسيكي . فتطلع إلى إدخال تعديلات على نظيام فرانكو بغرض الإبقاء عليه . وفي خطاب شهير ألقاه في ١٢ فبراير ١٩٧٤ إقترح سياسة إنفتاحية (apertura) وأوصى بعدد من الإصلاحيات الطفيفة منها على سبيل المثال السياح للتنظيمات السياسية وليس الأحزاب السياسية – بالعمل . فكان « أكثر تحفظا ومشايعة لفكر فرانكو وجدانيا من أن يقوم بتنفيذ تحول ديمقراطي حقيقي للنظيام » . ونسف المتشددون ومنهم فرانكو المقترحات الإصلاحية التي قدمها ؛ وفي ذات الوقت

Stepan, Rethinking Military Politics, pp. 32-40. (14)

Francisco Weffort, "Why Democracy?" in Democratizing Brazil, (Y.) ed. Stepan, p. 332.

أثارت المقترحات المعارضة للمطالبة بمزيد من الانفتاح (٢١). وفى نهاية الأمر توفى فرانكو فى نوفمبر ١٩٧٥ وخلفه خوان كارلوس كرأس للدولة. وتعهد خوان كارلوس كرأس للدولة وتعهد خوان كارلوس بتحويل أسبانيا إلى ديمقراطية برلمانية حقيقية على الطراز الأوربى ، بينها قاوم أرياس هذا التغيير ، وفى يوليو ١٩٧٦ قام خوان كارلوس بعزله وتعيين أدولفو سواريز بدلا منه. وقام الأخير بالتحرك السريع لإدخال الديمقراطية.

وقد يتحرك الانتقال من الشمولية الليبرالية إلى الخلف بقدر ما قد يتحرك إلى الأمام. فقد يثير الانفتاح المحدود توقعات بقرب حدوث تغيرات أكبر مما قد يؤدى إلى عدم الاستقرار والقلاقل بل العنف ؟ مما قد يـؤدى بدوره إلى ردة على الديمقراطية وحلول زعاء محافظين محل القيادة المؤيدة للتحول الليبرالى . ففى اليونان حاول بابا روبولوس أن يتحول من موقف التحفظ إلى موقف ليبرالى مما أدى إلى قيام مظاهرات طلاب المدرسة الفنية العليا وما شهدته من قمع دموى ؟ وجاءت الردة بعزل بابا دوبولوس الليبرالى وتعيين أيوانيدس المتشدد بدلا منه وفى الأرجنتين خلف الجنرال روبرتو فيولا الجنرال المتشدد جورج فيديلا فى منصب الرئاسة وبدأ فى التحول الليبرالى ، مما أدى إلى ردة فى صفوف الجيش وإلى طرد فيولا وتنصيب الجنرال ليوبولد جاليتيرى المتشدد بدلا منه . وفى منصب السكرتير العام للحزب الشيوعى فى عام ١٩٨٧ وبدأ فى عملية انفتاح منصب السكرتير العام للحزب الشيوعى فى عام ١٩٨٧ وبدأ فى عملية انفتاح للنظام السياسى ، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات طلابية عارمة بميدان السلام السياوى فى ربيع ١٩٨٩ ، وأدى ذلك بدوره إلى إثارة رد فعل متشدد وإلى إخاد المرك المرد زاو وتنصيب لى بنج بـدلا منه. وفى بـورمـا اعترل الحركـة الطـلابية وطـرد زاو وتنصيب لى بنج بـدلا منه. وفى بـورمـا اعترل الحركـة الطـلابية وطـرد زاو وتنصيب لى بنج بـدلا منه. وفى بـورمـا اعترل

Raymond Carr & Juan Pablo Fusi Aizpurua, Spain: Dictatarship to (Y1) Democracy, 2nd ed. (London, 1981), pp. 198-206.

الجنرال نى وين من منصبه فى عام ١٩٨٨ بعد حكم دام ستة وعشرين عاما وحل محله الجنرال سين لوين الذى كان لا يقل عنه تشددا . واضطر سين لوين تحت الاحتجاجات المتصاعدة إلى النزول عن منصبه بعد ثلاثة أسابيع . وخلفه مدنى معتدل هو ماونج ماونج الذى اقترح إجراء انتخابات ، وسعى إلى التفاوض مع جماعات المعارضة . فاستمرت الاحتجاجات . وفي سبتمبر قام الجيش بعزل ماونج ماونج وسيطر على الحكم وبطش بالمظاهرات بطشا دمويا ووضع حدا للتحرك نحو الليبرالية .

وانعكست ورطة أنصار الليبرالية على تجارب بوتا وجورباتشوف. فقد تبنى كل منهما سياسات إصلاحية ليبرالية كبرى في مجتمعه . فأتى إلى منصب رافعا شعار « إما التكيف أو الموت ، وصرح بالاتحادات التجارية للزنوج وألغي قوانين الزواج وأنشأ مناطق تجارية مختلطة ، ومنح المواطنة لزنوج الحضر وسمح للسود بحرية التملك ، وحـد من التمييـز العنصري بدرجـة ملحـوظـة وزاد استثمارات تعليم السود وأبطل قوانين المرور بين المدن وسمح بإجراء انتخابات للمجالس البلدية بين السود وأنشأ مجالس برلمانية للملونين والآسيويين ولكن دون السود . وفتح جورباتشوف باب المناقشة العامة وخفض الرقابة وتحدى سلطات الحزب الشيوعي وأدخل مبدأ مساءلة الحكومة أمام مجلس تشريعي منتخب. وقدم كل من الزعيمين دستسورا لشعبسه يتضمن العديد من الإصلاحات. ويبدو أن كلا منهما رغم ذلك لم يرغب في إجراء تحول جذري في النظام السياسي القائم. فكانت إصلاحاتها تهدف إلى التطوير والاعتدال، وفي الوقت نفســه لدعم النظام القائم وجعلـه مقبولا لدي شعبه . وقــد ذكر كل منهما ذلك صراحة مرارا وتكرارا . فلم يكن بوتا يعزم على إنهاء سلطة البيض ؛ كها لم يشأ جورباتشوف أن ينهي سلطة الشيوعية . وكانوا بـاعتبارهم إصلاحيين

ليبراليين يريدون التغيير ، ولكن كانوا يريدون أيضا أن يبقوا على النظام الذي كانوا يقودونه والذي قضوا أعهارهم في بيروقراطياته .

أثارت إصلاحات بوتا الليبرالية ( والتي لم تصل إلى درجة إصلاحات ديمقراطية )مطالبة السود بجنوب أفريقيا بالاندماج التام في النظام السياسي . وفي سبتمبر ١٩٨٤ اجتاحت مناطق السود مظاهرات احتجاج أدت إلى سلسلة من العنف والقمع ونشر القرات المسلحة في المدن . وبـذلـك انتهت جهـود الإصلاح وتحول بوتا من الإصلاح إلى القمع . ولم تستأنف عملية الإصلاح إلا في عام ١٩٨٩ حين حل ديكليرك محل بوتا ؛ وأدت إصلاحاته الأوسع نطاقا إلى انتقادات من بـوتا وإلى عـزله من الحزب الـوطني . وفي عامي ١٩٨٩ و ١٩٩٠ كانت إصلاحات جورباتشوف الليبرالية ( والتي لم تصل إلى درجـة إصلاحات ديمقراطية ) تبدو وكأنها قد أثارت موجة من الاحتجاج والعنف والاضطراب في الاتحاد السوفيتي . وكما حـدث بجنوب أفريقيا وقع القتـال بين الطوائف وبينها وبين السلطات المركزية . وكانت أزمة جورباتشوف واضحة . فكان معنى التحرك قدما باتجاه التحول الديمقراطي الكامل إنهاء السلطة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي بل ربها نهاية الاتحاد السوفيتي برمته . وكان اتباع رد فعل متشدد تجاه الاضطرابات سيعنى وضع حد لجهوده الرامية إلى الإصلاح الاقتصادي ولعلاقاته الوثيقة بالغرب ولصورته العالمية باعتباره زعيا خلاقا. وكأن أندريه ساخاروف قد وضم الخيارات أمام جورباتشوف في عام ١٩٨٩ : « أن إتخاذ المواقف الوسيطة في هذه الأمور مستحيل . وأنت والبلاد معا في مفرق طرق ؛ فإما أن ترفع عملية التغيير إلى حدها الأقصى أو تحاول أن تستعيد السيطرة على القيادة الإدارية بكل سهاتها ١ (٢٢).

David Remnick, "The Struggle for Light", New York Review of Books, (YY) August 16, 1990, p. 6.

وحيثها جرت تجارب التحول الليبرالى نجد أنه أثار الرغبة فى التحول الديمقراطى بين بعض الفئات والرغبة فى اتباع سياسة القمع بين جماعات أخرى . وتوضح تجارب الموجة الثالثة أن الشمولية الليبرالية ليست توازنا مستقرا ؛ فالبيت لا يظل قائها إذا بنى فى منتصف الطريق .

## الشرعية العكسية - تطويع المتشددين:

إن الوصول إلى السلطة يمكن الإصلاحيين من البدء في التحول إلى الديمقراطية ، لكنه لا يعوق قدرة المتشددين على تحدى الإصلاحيين . فالعناصر المتشددة فيها كان يعرف بالائتلاف الحاكم - جماعة فرانكو في أسبانيا والمتشددين العسكريين في البرازيل وسائر دول أميريكا اللاتينية ، والتالينيين بالمجر والجناح المتشدد في الحزب الوطني بجنوب أفريقيا ومديرو الحزب والبيروقراطية في حزب الشعب في المكسيك - لا تستسلم بسهولة . فقد بذل المتشددون في الحكومة والجيش وبيروقراطية الأحزاب جهدهم لإيقاف عملية التغيير أو إبطائها . وفي الأنظمة غير ذات الحزب الواحد - البرازيل وبيرو وإكوادور وجواتيهالا ونيجيريا وأسبانيا - سعى المتشددون في الجيش إلى القيام بانقلابات عسكرية ، وبذلوا جهودا أخرى في سبيل إقصاء العناصر الإصلاحية عن السلطة . وفي جنوب أفريقيا والمجر انشق المتشددون على الأحزاب المسيطرة واتهموها بخيانة المبادىء الأساسية التي قامت عليها هذه الأحزاب المسيطرة

وبذلت الحكومات الإصلاحية جهودها لتحييد المعارضة المتشددة عن طريق إضعافها أو إدخال الطمأنينة في قلوب أنصارها أو إقناعهم بفكرة الإصلاح. وغالبا ما كانت مقاومة المتشددين تتطلب تركيز السلطات في يد منفذ الإصلاحات الأول. فكان جيزيل يطلق على نفسه اسم « دكتاتور

الانفتاح» في سبيل إقصاء الجيش البرازيلي عن السياسة (٢٣). وكان خوان كارلوس يهارس سلطاته كاملة في سبيل تحريك أسبانيا نحو الديمقراطية ومن ذلك اختياره المفاجىء لسواريز كرئيس للوزراء. وأوجد كل من بوتا وجورباتشوف كها رأينا منصبا رئاسيا قويا جديدا لنفسه. وأكد ساليناس على سلطاته في سنوات حكمه الأولى كرئيس للمكسيك.

وكان المطلب الأول من قادة الإصلاح يتمثل في تطهير البيروقراطيات الحكومية والعسكرية والحزبية إن صح الأمر وتغيير المتشددين في المناصب العليا بآخرين من أنصار الإصلاح . وكان ذلك يتم بأسلوب إنتقائي بحيث لا يؤدي إلى رد فعل عنيف . وبالإضافة إلى إنهاك قوى المتشددين حاول قادة الإصلاح طمأنتهم وإقناعهم بالتحول . وكان الإصلاحيون في الأنظمة العسكرية يرون أن الأوان قد آن للعودة إلى المبادىء الديمقراطية التي كانت أساسا للنظام السياسي في بلادهم . وكانوا ينادون « بالعودة إلى الشرعية » . وفي النظم الشمولية غير العسكرية كان الإصلاحيون يتوسلون « بالشرعية العكسية » ويؤكدون على عناصر الاستمرارية مع الماضي (١٤٠٤) . ففي أسبانيا مشلا أعيدت الملكية وأذعن سواريز لمواد دستور فرانكو في إلغاء ذلك الدستور فلم يتمكن أي من أنصار نهج فرانكو أن يزعمأن هناك انحرافات إجرائية . وفي كل من المكسيك وجنوب أفريقيا اندمج الإصلاحيون في تقاليد حزبهم . وفي تايوان استعان الإصلاحيون بمبادىء سن يات سين الثلاثة في نهجهم الإصلاحي

Stepan, Rethinking Military Politics, pp. 42-43. (YT)

<sup>:</sup> الشرعية العكسية في مقالته بعنوان: "Founding Coalitions in Southern Europe: legitimacy and Hegemony",
Government and Opposition 15 (Spring 1980), p. 170.

كان للشرعية العكسية نهجان وأثران . وقد أضفت الشرعية على النظام الجديد لأنه كان ناجما عن النظام القديم ، ولأنه كان يعترف بشرعية النظام القديم لأنه أدى إلى إفراز الجديد . وقد نالت إجماع الكل فيها عدا المتطرفين في صفوف المعارضة عمن لم يكن لهم لا في النظام الشمولي ولا الديمقراطي الجديد . كها لجأ الإصلاحيون إلى المتشددين على أساس أنهم يمثلون المعارضة الراديكالية وبالتالي يخفضون من حدة عدم الاستقرار والعنف . فطلب سواريز مثلا من الجيش الأسباني أن يؤيده لهذه الأسباب وتقبلت العناصر المسيطرة في الجيش عملية الانتقال لأنه له لم يكن هنال فرق للشرعية أو فوضي في الشوارع ولا تهديد جدى بالانهيار أو الجراب » . وأدرك الإصلاحيون في نهاية الأمر - حسب قول جيزيل - أنهم لا لا يستطيعون تحقيق تقدم دون بعض الانتكاسات » وأنهم بالتالي كان لا بد لهم من تقديم بعض التنازلات للمتشددين من قبيل ما حدث في البرازيل ۱۹۷۷ (۲۰۰).

## ترويض المعارضة:

ما أن يصل الإصلاحيون إلى السلطة فإنهم عادة يتحركون على وجه السرعة للبدء في عملية التحول الديمقراطي . وعادة ما يشمل ذلك إجراء مشاورات مع قادة المعارضة والأحزاب السياسية والفئات الاجتهاعية الرئيسية والكيانات ذات الوزن . وفي بعض الأمثلة جرت مفاوضات رسمية وتم التوصل فيها إلى اتفاقيات معلنة ؛ وفي حالات أخرى كانت المشاورات والمفاوضات أقل رسمية . ففي اكوادور ونيجيريا قامت الحكومة بتعيين لجان لوضع الخطط والسياسات للنظام الجديد . وفي كل من أسبانيا وبيرو ونيجيريا والبرازيل قامت المجالس

Stanley G. Payne, "The Role of the Armed Forces in the Spanish (Yo) Transition", in Spain in the 1980s, ed. Clark and Haltzel, p. 86; Stepan, Rethinking Military Politics, p. 36.

المنتخبة بإعداد مسودة لدستور جديد. وأجريت استفتاءات في العديد من الحالات للتصديق على الإجراءات الدستورية الجديدة.

بإقصاء الإصلاحيين للمتشددين داخل الائتلاف الحكومي كان عليهم أن يعززوا مواقفهم عن طريق كسب التأييد في صفوف المعارضة وتوسيع الساحة السياسية والتودد إلى الفئات الجديدة التي كانت تزداد نشاطا على المسرح السياسي نتيجة للانفتاح . واستعان الإصلاحيون المهرة بالضغوط المتزايدة من جانب هذه الفئات من أجل التحول الديمقراطي في إضعاف شوكة المتشددين واستخدم وا التهديد بانقلاب متشدد والوعد بنصيب من السلطة في تعزيز مكانة الفئات المعتدلة في المعارضة.

ولهذه الأهداف تفاوض الإصلاحيون في الحكم مع الفئات الرئيسية في المعارضة وتوصلوا إلى اتفاق معهم. ففي أسبانيا على سبيل المثال أدرك الحزب الشيوعي أنه أضعف شأنا من أن يتبع « سياسة راديكالية متشددة » ؛ فاتجه إلى التمشي مع « سياسة الانفتاح » ولو أن الاتفاق كان « ضمنيا » غير معلن صراحة . وفي أكتوبر ١٩٧٧ فاز سواريز بموافقة الحزبين الشيوعي والاشتراكي على اتفاق يتضمن إجراءات تقشف اقتصادي صارم وبعض الإصلاحات الإجتماعية . ولعبت المفاوضات السرية مع سانتياجو كاريللو السنوعيم الشيوعي الأسباني المنتوب إلى مستويات السلطة وضمنت تأييده لتدابير التقشف » (٢٦) .

<sup>(</sup>٢٦) قدمتها اللجنة المركزية ، المؤتمر التاسع ، الحزب الشيوعي الأسباني ، ٥-٩ أبريل ١٩٧٨ ، ووردت في :

Juan Linz, "Some Comparative Thoughts on the Transition to Democracy in Portugal and Spain", in Jorge Braga de Macedo & Simon Serfaty, eds. Portugal Since the Revolution, Boulder, Colo., 1981), p. 44.

وفى المجر جرت مفاوضات معلنة فى خريف ١٩٨٩ بين الحزب الشيوعى والمائدة المستديرة للمعارضة ممثلة فى الأحزاب وجماعات المعارضة الأخرى . وفى البرازيل حدث تفاهم غير رسمى بين الحكومة وأحزاب المعارضة . وفى تايوان توصلت الحكومة والمعارضة فى عام ١٩٨٦ إلى اتفاق تفاهم حول المدى الذى ينبغى أن يبلغه التغيير السياسى وفى مؤتمر استمر أسبوعا فى يوليو ١٩٨٨ تم الاتفاق عى جدول تام للتحول الديمقراطى .

كان الاعتدال والتعاون من جانب المعارضة الديمقراطية - بمشاركتها فى العمل كشركاء صغار - من الأمور الهامة التى ساعدت على نجاح التحول . ففى كل الدول تقريبا كانت أحزاب المعارضة الرئيسية تحت قيادة زعاء معتدلين وينتهجون سياسات معتدلة وأحيانا فى مواجهة استفزازات الفئات المتشددة داخل الحكومة .

إن ما حدث في البرازيل يقدم صورة للعلاقة المحورية في عملية التحول ؟ وفيها يلي ملخص لما حدث :

«كان التحول الليبرالى ناتجا فى نهاية الأمر عن علاقة جدلية بين الحكومة والمعارضة . فالجيش الذى يميل إلى سياسة فتح الأبواب علية أن يتقدم بحذر حتى لا يثير المتشددين . وكانت مقترحاتهم للمعارضة قد صممت لجذب العناصر (المسئولة) لكى يبينوا أن هناك عناصر معتدلة مستعدة للتعاون مع الحكومة . وفى الوقت نفسه كانت المعارضة دائمة الضغط على الحكومة لكى تضع حدا لتجاوزاتها التعسفية وتذكر الجيش بأن دورة حدا لتجاوزاتها التعسفية وتذكر الجيش بأن دورة

كان يفتقر إلى الشرعية . وفي الوقت نفسه كان على المعتدلين في صفوف المعارضة أن يذكروا الراديكاليين بأنهم سيكونون لعبة في يد المتشددين إذا زادوا في ضغوطهم . وكانت هذه العلاقة السياسية المتشابكة قد كانت تسير بنجاح نظرا لوجود إجماع بين العسكريين والمدنيين على السواء على العودة إلى نظام سياسي منفتح (٢٧) .

### من تجارب التحول الديمقراطي ١ - إصلاح الأنظمة الشمولية

تتضمن الدروس الرئيسية المستفادة من التجارب الأسبانية والبرازيلية وغيرها مع التحول الديمقراطي للحكومات الشمولية ما يلي :

١ - تأمين القاعدة السياسية: يجب وضع أنصار التحول الديمقراطى فى
 المناصب الرئيسية بالحكومة فى أسرع وقت ممكن.

٢ - الحفاظ على الشرعية العكسية: أى يجب القيام بتغييرات من خلال الإجراءات القائمة في النظام غير الديمقراطي وطمأنة الجهاعات المتشددة عن طريق تقديم بعض التنازلات الرمزية بإتباع سياسة خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الخلف.

Skidmore, "Brazil's Slow Road", in Democratzing Brazil, ed. Stepan, (YV) p. 34.

- ٣- يجب تغيير دائرة المؤيدين تدريجيا حتى يقل الاعتباد على الفئات المحكومية المعارضة للتغيير ويتسع نطاق المؤيدين باتجاه الجهاعات المعارضة التى تؤيد الديمقراطية.
- ٤ يجب الاستعداد لاتخاذ المتشددين بعض الإجراءات المغالية في سبيل وقف التغيير (كالقيام بمحاولة انقلاب مثلا) بل يمكن استفزازهم للقيام بذلك ثم يجب عزلهم وتحييد خصوم التغيير من المغالين.
- الاحتفاظ بالمبادرة والسيطرة في عملية التحول الديمقراطي . ويجب عليكم ألا تقـــودوا الأمور إلا من موقع قوة ولا تتخـــذوا إجراءات تهدف إلى التحــول الديمقراطي كرد فعــل لضغوط تمارسها جماعات معارضة راديكالية مغالية .
- ٦ الاحتفاظ بالحد الأدنى من التوقعات فيها يتعلق بالمدى الذى يمكن
   أن يبلغه التغيير ؛ فيجب التعامل دائها مع مسألة الحفاظ على استمرارية العمل
   وليس مع تحقيق يوتوبيا ديمقراطية كاملة الأركان .
- ٧- تشجيع نمــو حزب معارض معتدل ومسئول يحظى بقبـول الفئات الرئيسية في المجتمع ( بها في ذلك الجيش ) لحكومة بديلة لا تمثــل تهديدا لهم .
- ۸ يجب إشاعة إحساس بحتمية التحول إلى الديمقراطية بحيث يخطى
   التحول بقبول عام كنهج حتمى وطبيعى للنمو ولو أنه سيظل بمثابة نهج
   مرفوض لدى بعض الناس .

#### الإحسلال

يشمل الإحلال عملية مختلفة تماما عن التحول . فالعناصر الإصلاحية داخل النظام ضعيفة أو لا وجود لها أصلا . والعناصر السائدة في الحكومة من المتشددين المعارضين بشدة لتغيير النظام . وبالتالي فإن التحول الديمقراطي ينتج عن ازدياد قوة المعارضة وتناقص قوة الحكومة إلى أن تنهار الحكومة أو تتم الإطاحة بها ، فتأتى فشات المعارضة إلى السلطة ، وهنا يدخل الصراع مرحلة جديدة حيث تسعى الحكومة الجديدة جاهدة إلى تحديد طبيعة النظام الذي يريدون إقامته . وتشمل عملية الإحلال بإيجاز ثلاث مراحل متميزة : الكفاح يريدون إقامته . وتشمل عملية الإحلال بإيجاز ثلاث مراحل متميزة : الكفاح لاسقاط الحكومة ؟ سقوط الحكومة .

كانت معظم حالات التحول الديمقراطي في الموجة الثالثة تتطلب بعض التعاون من السلطة . ولم تحدث سوى ست حالات إحلال حتى عام ١٩٩٠ فكانت عمليات الإحلال نادرة في الانتقال من نظام الحزب الواحد (حالة واحدة بين إحدى عشر حالة ) والأنظمة العسكرية (حالتان من بين ست عشرة حالة ) وتزداد انتشارا بين حالات الانتقال من الدكتاتورية الفردية (ثلاث حالات من بين سبع حالات ) . وكم سبقت الإشارة فإن القادة الذين أقاموا الأنظمة الشمولية باستثناءات قليلة (غاندى ، أفرن ، بينوشيه ) لم ينهوا هذه الأنظمة . وكان تغيير القيادة داخل الأنظمة الشمولية أكثر احتمالا في الأنظمة العسكرية من خلال انقلابات من نوع « المرحلة الثانية » أو في أنظمة الحزب الواحد من خلال انتقال عادى للسلطة أو من خلال عمل كيانات الحزب . أما الدكتاتوريات الفردية فنادرا ما تعتزل السلطة عن طواعية ، وكانت طبيعة سلطاتهم – فردية أكثر منها عسكرية أو تنظيمية – تجعل من الصعب على الخصوم أن يتوافروا بأعداد هامة أو أن تتوفر لهم قوة لها وزنها . وبالتالي كان على الدكتاتور

الفردى أن يظل فى منصب إلى أن توافيه المنية أو أن ينتهى النظام نفسه بنفسه . فتتحول حياة النظام إلى مسألة مرتبطة بحياة الدكتاتور . فكان موت الدكتاتور والنظام سياسيا وأحيانا معنويا ( فرانكو وشاوشيسكو مثلا ) متزامنين .

ومما يلاحظ أن العناصر الإصلاحية المديمقراطية تتسم بالضعف أو لا يكون لها وجود أصلا في الأنظمة الشمولية التي اختفت بتأثير عمليات الإحلال . ففي كل من الأرجنتين واليونان اضطر الزعيم الليبرالي -فيولا وبابا دوبولوس - إلى النزول عن السلطة ليخلفه أحد المتشددين العسكريين . وفي البرتغال بادر كايتافو باتخاذ بعض الإصلاحات الليبرالية ثم تراجع عنها . وفي الفيليين ورومانيا وألمانيا الشرقية كانت حاشية كل من ماركوس شاوشيسكو وهونيكسر تشتمل على عدد قليل أو لا تشتمل أصلا على عناصر من الديمقراطيين أو حتى الليبراليين . وفي الحالات الست جميعا احتكر المتشددون السلطة ولم يكن ثمة مجال للبدء في الإصلاح من داخل النظام .

أن النظام الشمولي يقوم لأن الحكومة أقوى سياسيا من المعارضة. ويتم إحلالها حين تضعف الحكومة عن المعارضة. إذن فالإحلال يتطلب من المعارضة أن تنهك قوى الحكومة وتحول توازن القوة لصالحها. وعندما بدأت النظم الشمولية كانت في الموجة الثالثة تشمل عناصر رئيسية للتأييد والشعبية. فكانت عادة ما تحظى بتأييد تحالف عريض من الجهاعات والفئات. ولكنها بمرور الوقت كانت تفقد قوتها وزخمها. فعاني النظامان العسكريان اليوناني والأرجنتيني مهانة الهزيمة العسكرية. وعجز النظامان البرتغالي والفيلبيني عن كسب حروب ضد حركات العصيان، وخلق النظام الفيلبيني شهيدا وزيف الانتخابات. واتبع النظام الروماني سياسات معادية لشعبه وعزل نفسه عنه وبالتالي فقد كان عرضة لتأثير كرات الثلج من جانب الحركة المضادة للنزعة الشمولية عبر أرجاء أوربا الشرقية. وكانت الحالة الألمانية الشرقية أشد غموضا.

فرغم نجاح النظام نسبيا في بعض المجالات إلا أن المقارنة بألمانيا الغربية كانت نقطة ضعف ، وجاء فتح ممر العبور عبر أراضى المجر ليقوض دعائم النظام . فاستقالت قيادة الحزب في أوائل ديسمبر ١٩٨٩ وتولت الحكم حكومة صورية . وتبخرت سلطة النظام ومعها أسباب وجود الدولة نفسها .

كان تآكل تأييد النظام بحدث بصورة صريحة معلنة أحيانا ، ولكن نظرا للشخصية القمعية للنظام الشمولي فكانت تحدث غالبا بصورة غير صريحة . وغالبا ما كان القادة الشموليون غير واعين بمدى كره الشعب لهم . وكان السخط المستتر يفصح عن نفسه حين كان حدث مستفز ما يكشف ضعف النظام . وتمثل هذا الحدث في كل من اليونان والأرجنتين في صورة هزيمة عسكرية ، وفي البرتغال وألمانيا في التحول الصريح ضد النظام ومصدر قوته ولا وهو الجيش في كل من البرتغال وألمانيا الشرقية والإتحاد السوفيتي . وفي كل هذه الحالات احتشدت قلة من الجهاعات الضعيفة لتأييد النظام . وكان كثيرً من الناس ساخطين على النظام ، ولكن لما كان نظاما شموليا كان الأمر يتطلب حدثا كبيرا لبلورة هذا السخط .

يعد الطلبة هم المعارضة العالمية؛ فهم يعارضون أى نظام قائم فى المجتمع. الا أنهم لا قبل لهم بأن يسقطوا نظاما بأنفسهم . ولما كانوا يفتقرون إلى تأييد سائر جماعات الشعب فقد أصبحوا هدف لرصاصات الجيش وقمع البوليس فى اليونان فى شهر نوفمبر ١٩٧٣ ، وفى بورما فى سبتمبر ١٩٨٨ ، وفى الصين فى يونيو ١٩٨٨ . ويعد الجيش هو مصدر التأييد الأكبر للنظام . فإن انسحب تأييده له أو قام بانقلاب ضده أو رفض اللجوء إلى القوة ضد من يهددون بالإطاحة بالنظام فإن النظام يسقط . وفيها بين المعارضة الطلابية المستمرة وتأييد الجيش الضرورى هناك جماعات أخرى يتوقف تأييدها للنظام أو معارضتها له على الظروف . ففى الدول غير الشيوعية كالفيليين كانت هذه الجهاعات تميل إلى

السخط دوما. وكان سخط الطلبة يليه سخط المثقفين بصورة عامة ثم سخط قادة الأحزاب السياسية التى كانت قائمة عمن قدموا تأييدهم أو أذعنوا حين تولى النظام الشمولى زمام الحكم. أما الطبقة المتوسطة العريضة - من الموظفين والمهنيين وصغار التجار ورجال الأعمال - فقد استبعدت وأحست بالاغتراب. وفي أية دولة كاثوليكية كان زعماء الكنسية بمثابة خصوم لهم فعاليتهم ضد النظام. ولو كانت هناك اتحادات عمالية لا تخضع لسيطرة حكومية كاملة فكانت تنضم إلى المعرضة في مرحلة ما ؛ وينطبق نفس الشيء على كبار رجال الأعمال والبرجوازية. وفي بعض الأحيان كانت الولايات المتحدة أو مصادر خارجية أخرى للتأييد ينتابها السخط. وفي النهاية كان الجيش يقرر ألا يـؤيد الحكومة أو أن يتخذ جانب المعارضة بصورة فعالة ضد الحكومة.

في خس حالات من مجموع ست حالات احسلال - أي باستثناء الأرجنتين - كان السخط في صفوف الجيش ضروريا لإسقاط النظام . وفي الدكتاتوريات الفردية في كل من البرتغال والفيليين ورومانيا زاد سخط الجيش على أثر السياسات التى اتخذها الدكتاتور بغرض إضعاف شوكة الجيش وتسييس الضباط وإنشاء قوات أمن وقوات خاصة منافسة له . وكان لابد للمعارضة (باستثناء البرتغال) أن تنتشر قبل أن يتخلى الجيش عن الحكومة . وحين لم يكن السخط متشرا فقد كان ذلك يرجع إما إلى صغر حجم مصادر المعارضة - الطبقة المتوسطة والبرجوازية والفئات الدينية - أو إلى تأييد هذه المعارضة في كل من بورما والصين بالبطش بالمعارضين الذين كانوا تحت قيادة الجيش في كل من بورما والصين بالبطش بالمعارضين الذين كانوا تحت قيادة المعارضة بنطاق أوسع من التأييد . وحين خرجت هذه المعارضة إلى الشوارع في المعارضة بنطاق أوسع من التأييد . وحين خرجت هذه المعارضة إلى الشوارع في الفيليين وألمانيا الشرقية ورومانيا لم تطلق الوحدات العسكرية النار على الفيليين وألمانيا الشرقية ورومانيا لم تطلق الوحدات العسكرية النار على المجاعات التي كانت تمثل أهل بلادهم .

ومن الصور الشعبية لحركات الانتقال الديمقراطية إسقاط الحكومات القمعية عن طريق « سلطة الشعب » والتعبئة المكثفة للجهاهير الغاضبة المطالبة بتغيير النظام وتحقيق ذلك المطلب في النهاية . وقد حدث نوع أو آخر من العمل الجماهيري في كل حالة تغيبير حدثت في الموجة الثالثة. فلعبت المظاهرات المكثفة والاحتجاجات والإضرابات دورا محوريا في ما لا ينزيد عن ست حالات كانت قد تمت أو في طريقها للوقوع في نهاية الثهانينيات. وشملت هذه الحالات حالات الإحلال بالفيليين و ألمانيا الشرقية ورومانيا وحالات الإحلال التحولي في كل من كوريا وبولنده وتشيكوسلوفاكيا . وفي شيلي حاولت التعبئة الجماهيرية دون جدوي أن تغير خطة بينوشيه للتحول . وفي ألمانيا الشرقية لعبت «عمليــة الخروج» و « الصــوت الشعبي » دورا رئيسيــا ، حيث اتخذ الاحتجاج في باديء الأمر صورة هجرة جماعية للمواطنين من البلاد ثم اجتاحت المظاهرات العارمة شوارع لايبزج وبرلين . وعندما انهار النظام في كل من الفيلبين والبرتغال ورومانيا واليونان انهارت بصورة سريعة . فكانت الحكومة الشموليـة في السلطة يومـا وخرجت منها في اليـوم التالي . وفي كل من الأرجنتين وألمانيا الشرقيـة انتزعت الشرعيـة عن الأنظمة الشموليـة بصورة سريعـة ، لكنها تشبثت بالسلطة بينها كانت تحاول التفاوض حسول تغيير في النظام. وفي الأرجنتين حققت الحكومة التالية العسكرية بقيادة الجنرال رينالدو بينيون والتي تولت مقاليـد الحكم في يوليو ١٩٨٢ على أثر هـزيمة فوكلاند مبـاشرة « نجاحا نسبياً » في تحقيق بعض السيطرة على عملية الانتقال لمدة ستة أشهر . وفي ديسمبر ١٩٨٢ أدى تصعيـد المعـارضـة الشعبية ونمـو تنظيمات المعـارضـة إلى احتجاجات مكثفة وإضراب عام ، فقام بينيون بتأجيل الانتخابات ورفضت الأحزاب المعارضة للمقترحات التي قدمها الجيش لنقل السلطة. وواصلت سلطة النظام العسكري الكسيح تدهورها إلى أن خلفتها حكومة ألفونسين التي

تم انتخابها فى أكتوبر ١٩٨٣ (٢٨). وفى ألمانيا الشرقية كان ثمة موقف مماثل فى بداية عام ١٩٩٠ تحت حكم حكومة شيوعية ضعيفة فاقدة للأهلية لا تزال متشبثة بالسلطة وكان رئيس وزرائها - هانز مودرو - يلعب دور بينيون .

كان التركيز على الاستمرارية الإجرائية والشرعية العكسية في عمليات التحول مفتقدا في عمليات الإحلال . وفي المقابل كانت المؤسسات والإجراءات والأفكار والأفراد المرتبطين بالنظام السابق تعتبر فاسدة ، وكان التركيز على الانفصال الحاد والتام عن الماضي . وأقام من تولوا السلطة بعد الحكام الشموليين حكمهم على « الشرعية العكسية » وعلى ما قد يفعلونه في المستقبل وعلى مدى ارتباطهم أو بعدهم عن النظام السابق. وكان قادة النظم الشمولية في عمليات التحول والإحلال التحولي عادة ما يتركون السياسة ، ويعودون إلى ثكناتهم أو حياتهم الخاصة تماما وبشيء من الكرامة والاحترام. أما القادة الشموليون الذين فقدوا السلطة من خلال عمليات إحلال فقد عانوا مصيرا تعسا ؛ فتم نفى ماركوس وكايتانو وتمت محاكمة شاوشيسكو محاكمة صورية ؟ وحوكم الضباط العسكريون الـذين حكموا كلامن اليونان والأرجنتين وزج بهم في السجون . وفي ألمانيا الشرقية وجهت تهديدات بالعقاب لهونيكر وغيره من القادة السابقين، مما يعد على عكس ما حدث في بولنده والمجر وتشيكوسلوفاكيا . وتعرض الزعماء الذين تم خلعهم عن طريق التدخل الأجنبي في جرينادة وبنها للمحاكمة والعقاب.

وعادة ما كان السقوط السلمى للنظام يؤدى إلى خلق إحساس عام بالنشاط والحيوية مما يعد مفتقدا في حالات التحول. كما خلق السقوط فراغا في

Virgilio Beltran, "Political Transition in Argentin: 1982 to 1985", (YA) Armed Forces and Society 13 (Winter 1987), p. 217.

السلطة افتقدته حالات التحول أيضا. وسرعان ما تم ملء هذا الفراغ فى كل من اليونان والفيليين بصعود كل من كارامنليس وأكينو إلى السلطة ، وهما زعيان لها شعبية وقادا بلادهما إلى الديمقراطية . وفى إيران ملأ آيات الله الفراغ فى السلطة وقادوا بلادهم فى طريق آخر . وفى كل من الأرجنتين وألمانيا الشرقية ملأت حكومتا بينيون ومودرو الفراغ بين سقوط نظاميين شموليين وانتخاب حكومتين ديمقراطيتين .

وقبل السقوط تتوحد جماعات المعارضة حول الرغبة في تحقيق هذا السقوط. وبعد السقوط يظهر الشقاق بينها ويبدأ الصراع حول اقتسام السلطة وطبيعة النظام الجديد المزمع إقامته. وتقرر مصير الديمقراطية حسب القوة التي يتمتع بها المعتدلون الديمقراطيون والراديكاليون المعادون للديمقراطية . ففي كل من الأرجنتين واليونان لم تلبث النظم الشمولية طويلا في السلطة حتى عادت الأحزاب السياسية إلى الظهور ، وظهر إجماع ساحق بين الزعاء السياسيين والجاعات حول الحاجة إلى الإسراع بإعادة تكوين المؤسسات الديمقراطية . وفي الفيلين كانت المعارضة الصريحة للديمقراطية طفيفة .

وأدى الانهيار المفاجىء للدكتاتوريات فى كل من نيكاراجوا وإيران والبرتغال ورومانيا إلى نشوب الصراعات بين جماعات المعارضة والأحزاب السابقة حول السلطة ونوعية النظام المزمع إقامته . وكان الخسران من نصيب الزعاء الديمقراطيين فى كل من نيكاراجوا وإيران . أما فى البرتغال فقل ظهرت حالة من الهيساج الشورى بين أبريل ١٩٧٤ ونوفمبر ١٩٧٥ ، وكان رسوخ السلطة فى أيدى التحالف الماركسى المعادى للديمقراطية للحزب الشيوعى والضباط العسكريين اليساريين أمراممكنا تماما . وفى النهاية وبعد صراع مكثف بين الفئات العسكرية جاءت المظاهرات والتعبئة الجماهيرية

والإضرابات والأعمال العسكرية التي قام بها إيانيس لتضع البرتغال على طريق الديمقراطية (٢٩).

كان الخيار في البرتغال بين الديمقراطية البرجوازية والدكتاتورية الماركسية ؛ أما في رومانيا في عام ١٩٩٠ فكان الخيار أكثر غموضا ، إلا أن الديمقراطية لم تكن أمرا محتوما بها . فالافتقار إلى أحزاب المعارضة الفعالة والمنظمة ، وغياب التجارب مع الديمقراطية والعنف في الإطاحة بنظام شاوشيسكو والرغبة العميقة في الانتقام عمن كانوا يرتبطون بالدكتاتورية والعديد من قادة الحكومة الجديدة عمن كانوا جزءا من النظام - كلها كانت لاتبشر بظهور الديمقراطية . وفي نهاية ١٩٨٩ قام بعض الرومانيين بالمقارنة بين ما يحدث في بلادهم وما حدث قبل مائتي سنة في فرنسا . وقد يكونوا قد لاحظوا أن الثورة الفرنسية انتهت بقيام دكتاتورية عسكرية .

### من تجارب التحول الديمقراطي ٢ - مواجهة الأنظمة الشمولية

نخرج من تاريخ عمليات الإحلال بالإرشادات التالية للعناصر المعتدلة في المعارضة ممن يسعون إلى الإطاحة بالنظام الشمولي :

1 - عليكم بتركيز الانتباه على افتقار النظام الشمولى للشرعية . وهو أشد النقاط ضعفا فيه . ويجب مهاجمة النظام على أسس عامة ذات اهتمام عام كالفساد والقمع . وإذا كان الأداء الاقتصادى للنظام جيدا فإن هذه الهجمات لن تكون فاعلية . وما أن يضعف أداؤه ( وهو أمر محتوم ) يصبح التركيز على افتقاده للشرعية أهم أداة لطرده من السلطة .

Robert Harvey, Portugal: Birth of a Democracy, (London, 1978), (Y4) p. 2.

٢ - إن الحكام الشموليين يقوم ون بتحييد الأنصار السابقين مثلهم فى ذلك مثل الحكام الديمقراطيين . وينبغى تشجيع هذه الفئات الساخطة وجذبهم لتأييد الديمقراطية باعتبارها البديل الضرورى للنظام القائم . ويجب أن يبذل الجهد لجذب تأييد قادة رجال الأعمال وجماعات الطبقة الوسطى والشخصيات الدينية وقادة الحزب السياسي عمن قد شاركوا في تأسيس النظام الشمولى . وكلما زادت المعارضة « احتراما » و « تحملا للمسئولية » كلما زادت سهولة استقطاب الأنصار والمؤيدين .

٣ - يجب استقطاب القادة العسكريين. وسواء سقط النظام أم لم يسقط فهذه مسألة تتوقف على ما إذا كانوا يؤيدون النظام أم يشاركون في معارضته أم يقفون على الحياد. وقد يكون تأييد الجيش مفيدا وقت وقوع الأزمة. ولكن كل ما يحتاجه الديمقراطيون هو عدم رضا الجيش عن النظام وعدم الاستعداد للدفاع عنه.

٤ - يجب أن تركز دعوة أنصار الديمقراطية على تجنب العنف، فهذا يجعل من السهل الفوز بنصرة قوات الأمن، فالجنود لا يميلون إلى التعاطف مع من يستخدمون العنف ضدهم.

٥ - يجب اغتنام كل فرصة للتعبير عن معارضة النظام ، بها في ذلك
 المشاركة في الانتخابات التي ينظمها .

7 - يجب إقامة جسور صلة مع وسائل الإعلام الخارجية ومنظمات حقوق الإنسان في الخارج والمنظمات غير القومية . كما يجب حشد مؤيدين في داخل الولايات المتحدة ، ورجال الكونجرس الأميريكي دائما ما يبحثون عن قضايا أخلاقية من أجل تحقيق الدعاية لأنفسهم واستخدامها ضد الإدارة الأميريكية .

٧ - ينبغى دفع عملية الوحدة مع جماعات المعارضة الأخرى . كما يجب السعى إلى إيجاد مظلة عريضة من التنظيمات التى تسهل التعاون بين مثل هذه الجماعات . ولن يكون الأمر سهلا ؛ فكما يتبين من أمثلة الفيلبين وشيلى وكوريا وجنوب أفريقيا فإن الحكام الشموليين غالبا ما يكونون خبراء فى إيجاد الفرقة فى صفوف المعارضة . فمن مؤهلات التحول إلى قيادة البلاد ديمقراطيا القدرة على التغلب على مثل هذه العقبات ، وتحقيق قدر من الوحدة بين صفوف المعارضة . فمن الأقوال الصادقة ما يرى أن « القادة العظام من يكونون عظهاء فى بناء التحالفات » (٣٠) .

٨ - عندما يسقط النظام الشمولى يجب أن تستعد عناصر الديمقراطية لكى تسد فراغ السلطة الناجم عن ذلك . ويمكن تحقيق ذلك بدفع زعيم شعبى ذى شخصية كارزمية ذى ميول ديمقراطية إلى الأمام ، وبالإسراع بتنظيم انتخابات لإضفاء الشرعية الشعبية على الحكومة الجديدة ، وببناء شرعية دولية عن طريق جذب تأييد العناصر الخارجية الهامة . ويجب إدراك أن بعضا من شركاء المعارضة الديمقراطية في التحالف القديم سيرغبون في إقامة دكتاتورية جديدة لأنفسهم ويجاولون استقطاب أنصار الديمقراطية لمواجهة هذه الجهود إن وجدت .

\* \* \*

Gabriel Almond, "Approaches to Developmental Causation", in Crisis, (".) Chaice, and Change, ed. Gabriel Almond (Boston, 1973), p. 32.

#### الإحسلال التحسولي

إن التحول الديمقراطى فى الإحلال التحولى ينتج عن تصرفات كل من الحكومة والمعارضة . ويكون التوازن بين المتشددين والإصلاحيين داخل الحكومة قائيا بحيث توافق الحكومة على التفاوض على تغيير النظام - مما يعد مختلفا عن الموقف الذى يسيطر فيه المتشددون ويؤدى إلى الإحلال - لكنها لا توافق على البدء فى تغيير النظام . فيجب اجتذابها أو دفعها لإجراء مفاوضات رسمية أو غير رسمية مع المعارضة . ويتمتع المعتدلون الديمقراطيون داخل صفوف غير رسمية مع المعارضة ، ويتمتع المعتدلون الديمقراطيون داخل صفوف المعارضة بها يكفى من القوة للتفوق على العناصر الراديكالية المعادية للديمقراطية ، إلاأنهم لا يملكون من القوة ما يكفى للإطاحة بالحكومة . 'ذا فهم يدركون مزايا التفاوض .

كان ما يقرب من إحدى عشرة حالة من مجموع خمس وثلاثين حالة من حالات التحول الليبرالى والمديمة واطى التى بدأت أو تمت فى السبعينيات والثها نينيات تقترب من نموذج الإحلال التحولى ، وأشد هذه الحالات تميزا كانت فى بولنده وتشيكوسلوف كيا وأورجواى وكوريا ؛ كها اشتملت عمليات تغيير النظام فى كل من بوليفيا وهندوراس والسلفادور ونيكاراجوا على عناصر هامة من الإحلال التحولى . ففى كل من السلفادور وهندوراس كانت المفاوضات تدور فى جزء منها مع الحكومة الأميريكية التى كانت تقوم بدور الوكيل عن المعتدلين الديمقراطيين . وفى عامى ١٩٨٩ و ١٩٩٠ بدأت جنوب أفريقيا عملية إحلال تحولى ، وكان يبدو أن كلا من نيبال ومنغوليا كانت تتحرك فى هذا الاتجاه أيضا . وظهرت بعض سهات الإحلال التحولى فى شيلى أيضا ، إلا أن نظام بينوشيه كان قويا بها يكفى لمقاومة ضغوط المعارضة من أجل التفاوض حول إجراء تحول ديمقراطى واتبع الجدول المحدد لتغيير النظام فى عناد ظاهر ، وهو الجدول الذى كان النظام قد وضعه فى عام ١٩٨٠ .

كانت الجهاعات السائدة في عمليات الإحلال التحولي في كل من الحكومة والمعارضة تدرك عجزها عن تحديد طبيعة النظام السياسي المستقبلي في بلادها . وكان زعهاء الحكومة والمعارضة غالبا ما يقومون بتعزيز هذه الآراء بعد اختبار قوة كل منهم ويستقرون على جدلية سياسية . وفي بادىء الأمر كانت المعارضة تعتقد في الغالب أنها قادرة على تحقيق إسقاط الحكومة في مرحلة ما في المستقبل القريب . وكان هذا الاعتقاد غير واقعى ، ولكن طالما تمسكت به المعارضة كانت المفاوضات مع الحكومة مستحيلة . وعلى النقيض من ذلك عادة ما كانت الحكومة تعتقد أنها تستطيع احتواء المعارضة وإخمادها دون تحمل ما كانت الحكومة تعتقد أنها تستطيع احتواء المعارضة وإخمادها دون تحمل تكاليف باهظة . فكانت عملية الإحلال التحولي تحدث عندما تتغير اعتقادات الطرفين . وكانت المعارضة تدرك أنها لا تملك من القوة ما يكفي للإطاحة بالحكومة ، بينها أدركت الحكومة أنها في مواجسهة معارضة تملك من القوة ما يؤدي ما يمكنها من تعميق آثار اللاتفاوض من حيث زيادة تصعيد القمع مما يؤدي الى زيادة الإحساس بالاغتراب بين الجهاعات الأخرى عن الحكومة وتكثيف الانقسام داخل التحالف الحاكم وزيادة احتهالات استيلاء حكومة متشددة على زمام الحكم وفقدان الشرعية الدولية .

وغالبا ما كانت جدلية الإحلال التحولي تتضمن تتابعا متميزا للخطوات. أولا: بدأت الحكومات تدخل في عملية تحول ليبرالي وتفقد السلطة والقوة . ثانيا: كانت المعارضة تستغل هذا التهاون والضعف من جانب الحكومة لتوسع دائرة أنصارها وتكثف أنشطتها على أمل كسب القدرة على إسقاط الحكومة . ثالثا: كانت الحكومة تعمل في ردود أفعالها جاهدة على احتواء عملية احتشاد القوى السياسية وإخمادها . رابعا: كان قادة الحكومة والمعارضة يبدأون في إستكشاف امكانات التفاوض حول عملية انتقال . لكن هذه الخطوة الرابعة لم تكن حتمية ، إذ قد تتمكن الحكومة بعد إجراء تغيير في القيادة من استخدام تكن حتمية ، إذ قد تتمكن الحكومة بعد إجراء تغيير في القيادة من استخدام

جيشها وشرطتها في استعادة السلطة ولو بصورة مؤقتة ؛ وقد تستطيع المعارضة أن تواصل تعزيز قوتها وزيادة تآكل قوة الحكومة وإسقاطها في نهاية الأمر . وهكذا كانت عملية الإحلال التحولي تتطلب قدرا من التساوى في القوة بين الحكومة والمعارضة وشيئا من الشك لدى كل طرف فيمن قد ترجح كفته في أى اختبار للقوة . وفي ظل هذه الظروف كانت مخاطر التفاوض والتسوية تبدو أقل حجها من مخاطر المواجهة والكارثة .

إذن فالعملية السياسية التى تؤدى إلى الإحلال التحولى غالبا ما كانت تتميز بالتأرجح بين الإضرابات والاحتجاجات والمظاهرات من ناحية وبين البطش والاعتقالات وعنف البوليس وفرض الأحكام العرفية والحصار من ناحية أخرى . وكانت دوائر الاحتجاج والقمع فى كل من بولنده وتشيكوسلوفاكيا وأورجواى وكوريا وشيلى تؤدى فى النهاية إلى التفاوض حول اتفاقيات بين الحكومة والمعارضة فى كل الحالات فيها عدا شيلى .

وفي أورجواى مشلا أثارت الاحتجاجات والمظاهرات في خريف ١٩٨٣ الحافز لإجراء مفاوضات تودى إلى انسحاب الجيش من السلطة . وفي بوليفيا في عام ١٩٧٨ كانت هناك « سلسلة من الصراعات وحركات الاحتجاج » سبقت موافقة الجيش على تحديد جدول للانتخابات (٣١٠) . وفي كوريا - كها هو الحال في أورجواى - كان النظام العسكرى قد بطش بالاحتجاجات بعنف فيها سبق . وفي ربيع ١٩٨٧ زادت المظاهرات حدة واتساعا وشملت الطبقة المتوسطة . وفي البداية كان رد فعل الحكومة يتسق مع أسلوبها المعتاد ، لكنها تحولت فيها بعد عن موقفها وبدأت في الموافقة على التفاوض وقبلت المطالب المحورية بعد عن موقفها وبدأت في الموافقة على التفاوض وقبلت المطالب المحورية للمعارضة . وفي بولنده كان لإضرابات ١٩٨٨ أثر مماثل . « فأدت الإضرابات

Washingtom Post, October 7, 1983, p. A3. (T1)

لا إلى عقد المسائدة المستديرة وحسب بل جعلت منها أمرا ضروريا لكلا الطرفين. فكانت الاضرابات على درجة من القوة بحيث اضطرت الشيوعيين إلى الموافقة على التفاوض، إلا أنها كانت أضعف من أن تسمح لزعهاء تضامن برفض التفاوض. ولهذا كانت مفاوضات المائدة المستديرة (٣٢).

وكشفت المواجهة الندية في عملية الإحلال التحولي بين المتظاهرين المحتشديـن في أكبر ميادين العـاصمة وبين فرق الشرطـة عن مدى قـوة كل من الطرفين ونقطة ضعفه . فكانت المعارضة تستطيع حشد تأييد مكثف وكانت الحكومة تتمكن من احتواء ضغوط المعارضة وتحملها . وكانت السياسة في جنوب أفريقيا في الثهانينيات تتطور على نمط الخطوات الأربع. ففي نهاية السبعينيات بـدأ بوتـا عملية الإصلاح الليبرالي ممـا أدى إلى زيادة التـوقعات بين السود ثم أحبط أمالهم حين أنكر دستور ١٩٨٣ على السود القيام بأي دور سياسي قمومي . فأدى ذلك بدوره إلى قيام انتفاضات في مقاطعات السود في عامى ١٩٨٤ و ١٩٨٥ مما أثبار الآمال لدى السود في قرب انهيار النظام العنصري . فاضطرت المعارضة إلى إعادة النظري أمالها في أعقاب بطش الحكومة بالمتمردين السود والبيض على السواء . وفي الوقت نفسه جـذبت الانتفاضات انتباه العالم وأثارت نبرة الإدانة لكل من النظام العنصرى وتكتيكات الحكومة ، وحدث بالحكومات الأميريكية والأوربية إلى زيادة العقوبات الاقتصادية ضد جنوب أفريقيا . وبإحباط أمال الثورة لدي المؤتمر القومي الأفريقي (ANC) والعناصر الراديكالية فيه زاد قلق حكومة الحزب الوطني على الشرعية الدولية والمستقبل الاقتصادى . وفي منتصف السبعينيات -حسب قـول جو سلوفـو زعيم الحزب الشيـوعي بجنوب أفـريقيا - كان المؤتمر القومي الأفريقي يستطيع الإطاحة بالحكومة والفوز بالسلطة عن

<sup>&</sup>quot;Leoplitax", Uncaptive Minds 2 (May-June-July 1989), p. 5. (TT)

طريق حرب العصابات والثورة. وفي نهاية الثمانينيات ظل متمسكا باستخدام العنف، لكنه رأى أن التفاوض هو الطريق الأمثل لتحقيق أهداف المؤتمر القومى الأفريقى. وبعد تولى ديكليرك للرئاسة في عام ١٩٨٩ ركز هو أيضا على أهمية التفاوض. فقال: إن الدرس المستفاد من روديسيا كان فحواه أنه «عندما سنحت الفرصة لإجراء مفاوضات حقيقية وبناءة لم يتم اقتناصها ... فسارت الأمور بصورة غير سليمة لأنهم انتظروا طويلا قبل الدخول في تفاوض جوهرى. فلا ينبغى لنا أن نقع في هذا الخطأ ؛ ونحن مصرُّون على ألا نقع في هذا الخطأ ؛ ونحن مصرُّون على ألا نقع في هذا الخطأ ، ونحن مصرُّون على ألا نقع في هذا الخطأ . كان كل من الزعيمين السياسيين يتعلم من تجاربه ومن تجارب الآخرين.

أما في الصين فقد كانت الحكومة مستعدة وقادرة على تجنب التفاوض .
فاندلعت إضرابات واسعة النطاق في ربيع ١٩٨٣ ، وتم إخماد إضراب قومى
عام على يد الحكومة . وبدءا من مايو ١٩٨٣ قامت المعارضة بحشد مظاهرات
ضخمة شهرية في « يوم الاحتجاج القومى » . وكان يتم إخماد هذه المظاهرات
بقوات الشرطة وبسقوط عدد من القتلى في العادة . واضطرت حكومة بينوشيه
تحت وطأة المشكلات الاقتصادية وضغط المعارضة في شيلي إلى فتح حوار مع
المعارضة . وهنا بدأ الاقتصاد في التحسن وتنبهت الطبقة المتوسطة إلى انهياد
القانون والنظام . وتم إخماد إضراب قومي في أكتوبر ١٩٨٤ بعنف شديد؛
وبعده بفترة وجيزة أعادت الحكومة فرض حالة الحصار ولم يتم إلغاؤها إلا عام
وبعده بفترة وجيزة أعادت المحكومة فرض حالة الحصار ولم يتم إلغاؤها إلا عام
المتح حوار معها . وكانت المعارضة قد « بالغت في تقدير قوتها واستهانت بقوة

Steven Mufson, "Uncle Joe", New Repulic, September 28, 1987, (TT) pp. 22-23.

الحكومة ، (٣٤). كما كانت قد استهانت أيضا بمهارة بينوشيه وبراعته السياسية واستعداد قوات الأمن الشيلية لاطلاق النار على مظاهرات مدنية غير مسلحة.

كانت عملية الإحلال التحولي تتطلب قادة وزعماء على الجانبين مستعدين للمغامرة بفتح باب التفاوض . وعادة ما كان الانقسام داخل النخب الحاكمة يدور حول التفاوض. وفي بعض الأوقات كان لابد من تعرض كبار القادة لضغوط من جانب زملائهم ومن الظروف لبدء التفاوض مع المعارضة. ففي عام ١٩٨٩ مثلا كانت بولنده - حسب قول أدم ميشنيك - تتبع الطريق الأسباني نحو الديمقراطية كالمجر » . وهذا صحيح من حيث إن كلا من حالتي الانتقال في كل من أسبانيا وبولنده كانت سلمية . وعلى مستوى آخر فإن المثال الأسباني لا ينطبق على بولنده لأن ياروزيلسكي لم يكن مثل خوان كارلوس أو سواريز (أما ايمرى بوزجاى في المجر فقد كان مثلهما). كان ياروزيلسكي ديمقراطيا مترددا وكان لابد من دخوله التفاوض بسبب تـدهور حالة بلاده ونظامه الحاكم مع تضامن (٣٥). وفي أورجواي كان الرئيس الجنرال جريجوربو ألفاريز يريد أن يطيل مدة بقائه في السلطة ويؤجل عملية التحول الديمقراطي وكان لابد من إجباره من قبل سائر أعضاء العصبة العسكرية على التحرك قدما في طريق تغيير النظام . وفي شيلي تعرض الجنرال بينوشيه لضغوط محدودة من سائر أعضاء عصبته وخاصة قائد القوات الجوية الجنرال فرناندو ماتي للتعاون مع المعارضة ، إلا أن بينوشيه قاوم هذه الضيغوط بصورة ناجحة.

Edgardo Boeniger, "The Chilean Road to Democracy", Foreign Affairs (78) 64 (Spring 1986), p. 821.

Anna Husarska, "A Talk with Adam Michnik", New Leader, April 3, (4°) 1989, p. 10.

وحدث التغيير في الدول الأخرى في القيادة العليا قبل أن تبدأ المفاوضات الجادة مع المعارضة . ففي كوريا اتبعت حكومة الجنرال تشون دو هوان سياسة متشددة تتجاهل مطالب المعارضة وتلجأ إلى قمع أنشطتها . وفي عام ١٩٨٧ قدم الحزب الحاكم روه تاي وو مرشحا لخلافته . ولجأ روه إلى قلب سياسات تشون رأسا على عقب ، فأعلن انفتاحا سياسيا وفتح باب التفاوض مع زعيم المعارضة (٣٦). وفي تشيكوسلوفاكيا جاء رئيس إصلاحي هو ميلوس جيكس في ديسمبر ١٩٨٧ خلفا لجوستاف هوساك السكرتير العام للحزب الشيوعي وكان متشددا وقضى فترة طويلة في السلطة . وما إن احتشدت صفوف المعارضة في خريف ١٩٨٩ خلف جيكس شخصيـة إصلاحية هي كاريل أوربـانيك . وبدأ أوربانيك ورئيس وزراته الإصلاحي لاديسلاف آداميك في التفاوض حول ترتيبات الانتقال إلى الديمقراطية مع فاكلاف هافيل وسائر زعماء المعارضة . وفي جنوب أفريقيا ذهب ديكليرك إلى ما هـو أبعد من عملية التحول المجهضة التي بدأها سلف من أعلى ، وبدأ في التفاوض حول التحول من نوعية الإحلال التحولي مع زعماء المعارضة السود. وهكذا تميزت الدوائر الحاكمة في حالات الإحلال التحولي بالشك والغموض والانقسام . ولم تكن هذه الأنظمة متشبثة بالسلطة ولا تتحرك نحو الديمقراطية بصورة حاسمة .

كانت الخلافات والشكوك قائمة لا على الجانب الحكومى وحسب بل لدى المعارضة أيضا في حالات الإحلال التحولى. والحقيقة أن الجهاعة التى كانت احتهالات انقسامها على نفسها تزيد عنه لدى قادة الحكومات الشمولية الواهية هي جماعة المعارضة التي تصبو إلى الحلول محل الحكومة. وتقوم الحكوم

James Cotton, "From Authoritarianism to Cemocracy in South Korea", (٣٦) Political Studies 37 (June 1989), pp. 252-53.

في حالات الإحلال بقمع المعارضة وللمعارضة مصلحة مشتركة في إسقاط الحكومة . وكما يتبين من النموذجين الفيلبيني ونيكاراجوا قد يكون ضهان الوحدة بين زعماء المعارضة وأحـزابها حتى في ظل هذه الظروف أمرا عسيرا، وإن تحققت هذه الوحدة فغالبا ما تتسم بالوهن والهشاشة. أما في حالات الإحلال التحولي حيث لا يتعلق الأمر بالإطاحة بالنظام الحاكم ، بل بالتفاوض معه فإن تحقيق التلاحم بين المعارضة أمر أشد صعوبة . ولم تتحقق في كوريــا ، ولذا فقد فاز المرشح الحكومي روه تاي وو كرئيس منتخب بأقلية من الأصوات بعد أن اقتسم مرشحا المعارضة الأغلبية الانتخابية المعارضة للحكومة حيث كان كل منهما يعارض الآخر . وفي أورجواي فلما كان زعيم المعارضة مسجونا فقد حزب معارض واحد - هو الحزب الوطني - الاتفاق بين الحزبين الآخرين من ناحية وبين الجيش من ناحية أخرى . وفي جنوب أفريقيا كانت العقبة الرئيسية التي تواجه الإصلاح الديمقراطي هي الانقسام في صفوف المعارضة بين الجماعات غير البرلمانية والجماعات البرلمانية ، بين الأفريقاني (Afrikaner) والإنجليزي، وبين البيض والسود - وبين الفئات الأيديولوجية والقبلية السوداء . ولم يحدث قبل التسعينيات أن واجهت حكومة جنوب أفريقيا سوى تعددية في جماعات المعارضة التي كانت الخلاف ات فيها بينها تفوق ما كان بينها مجتمعة وبين الحكومة.

وفى شيلى كانت المعارضة شديدة الانقسام على ذاتها وتفرقت فى عدة أحزاب وشيع وتحالفات وفرق . وفى عام ١٩٨٣ تمكنت أحزاب المعارضة المعتدلة والوسيطة من لم شملها معا فى «تحالف ديمقراطى» . وفى أغسطس ١٩٨٥ انضم جمع كبير من حوالى عشرة أحزاب وكوَّنوا « جبهة وطنية » تدعو للانتقال إلى الديمقراطية ؛ إلا أن الخلاف حول الزعامة والتكتيكات ظلت قائمة . وفى عام ١٩٨٦ احتشدت المعارضة فى شيلى ونظمت عمليات احتجاج

مكثفة على أمل أن تحقق في سانتياجو ما سبق تحقيقه في مانيلا. لكن المعارضة كانت منقسمة وكان حماسها وروحها المتقدة تخيف الجهاعات المحافظة (٣٧).

وفى بولنده ومن ناحية أخرى كانت الأمور تجرى فى اتجاه مختلف، فقد هيمنت تضامن على المعارضة معظم الثمانينيات. وفى تشيكوسلوف اكيا حدثت عملية الإحلال التحول بسرعة لم تترك وقتا لظهور الخلاف ات بين الجماعات السياسية المعارضة.

إن المعتدلين الديمقراطيين في عملية الإحلال التحولي ينبغي أن يمتلكوا من القوة داخل صفوف المعارضة ما يكفي ليكونوا مفاوضين أكفاء مع الحكومة . ودائها ما يكون داخل المعارضة من يرفض التفاوض مع الحكومة ؛ ويقوم هذا الرفض على الخوف من أن يؤدي المفاوضات إلى بذل تنازلات غير مرغوب فيها وأملا في أن ينتج عن استمرار ضغوط المعارضة إلى انهيار النظام الحاكم أو الإطاحة به . ففي بولنده في عامي ٨٨ و ١٩٨٩ دعت جماعات المعارضة اليمينية إلى مقاطعة محادثات المائدة المستديرة . وفي شيلي شنت جماعات المعارضة اليسارية هجهات إرهابية قضت على جهود المعارضة المعتدلة للتفاوض مع الحكومة . ورفض الراديكاليون بكوريا أيضا الاتفاق على الانتخابات والذي توصلت إليه الحكومة وقيادات الجهاعات المعارضة . وفي أورجواي كانت المعارضة خاضعة لسيطرة قادة الأحزاب السياسية المعتدلة ولم يكن المتطرفون يمثلون مشكلة ملحة .

وإذا كان للتفاوض أن يتم كان على كل من الطرفين أن يضفى على الطرف الآخر قدرا من الشرعية . فكان على المعارضة أن تعترف بالحكومة كشريك له قيمته في عملية التغيير ، وأن تسلم ضمنا أو صراحة بحقها حاليا في الحكم .

Economist, May 10, 1986, p. 39.

**(**TV)

وكان على الحكومة فى المقابل أن تتقبل جماعات المعارضة كممثلين شرعيين لقطاعات عريضة من المجتمع . وكانت الحكومة تستطيع القيام بذلك بسهولة حين لم تكن جماعات المعارضة تتورط فى أعهال عنف . وكانت المعارضة إذا ما سبق لها أن قامت بدور الشريك الشرعى فى العملية السياسية فيها مضى تجعل التفاوض أكثر يسرا ، كالأحزاب السياسية حين تكون فى ظل نظام عسكرى . وكان الأمر أسهل بالنسبة للمعارضة فى التفاوض إذ لم تكن الحكومة قد لجأت إلى إستخدام العنف لدرجة كبيرة ضدها إذا كانت هناك عناصر إصلاحية ديمقراطية بالحكومة عمن تتوفر مبررات الاعتقاد بأن أهدافهم مشتركة مع المعارضة .

وغالبا ما كان القادة الحكوميون في عمليات الإحلال التحولي يتفاوضون حول الشروط الأساسية لتغيير النظام مع قادة المعارضة الذين اعتقلوهم من قبل من أمثال لينح فاليا وفاكلاف هافيل وجورج باتلي ايبانيز وكيم داى جونج وكيم يونج سام ووالتر سيلولو ونيلسون مانديلا . وكانت ثمة أسباب تسبر ذلك ، فقادة المعارضة الذين كانوا معتقلين لم يكونوا يحاربون الحكم لا بالعنف ولا بغير العنف ؟ بل كانوا يتعايشون معها - كها أنهم مروا بواقع السلطة الحكومية . وعادة ما كان القادة الحكوميون الذين يطلقون سراح معتقليهم مهتمين بإجراء إصلاحات ، وعادة كان هؤلاء المطلق سراحهم بعد اعتقال يتميزون بقدر من الاعتدال يكفي للرضا بالتفاوض مع من اعتقلوهم . كها كان الاعتقال يدعم القوة المعنوية للمعتقلين السابقين ؟ فقد ساعدهم ذلك على توحيد شمل جماعات المعارضة ولو بصورة مؤقتة وعلى طمأنة الحكومة لقدرتهم على تهدئة أنصارهم وإقناعهم بأى اتفاق يتم التوصل إليه . ففي فترة الانتقال في البرازيل يقال إن الجنرال جولبيرى قال لزعيم معارض ذات مرة « عليك أن تسيطر على الراديكاليين من أتباعك حتى نسيطر نحن على الراديكاليين من

أتباعنا » (٢٨). والسيطرة على الراديكاليين غالبا ما يتطلب تعاون الطرفين. وفي مفاوضات الإحلال التحولى تكون لكل طرف مصلحة في دعم الطرف الآخر حتى يتعامل بصورة فعالة مع المغالين في صفوفه. ففي يونيو ١٩٩٠ على سبيل المشال علق نيلسون مانديلا على المشكلات التي كانت يعانيها ديكليرك مع المتشددين البيض وقال إن المؤتمر الوطنى الأفريقي قد « ناشد البيض مساعدة ديكليرك » و « إننا نحاول أن نتعامل مع مشكلات المعارضة البيضاء ضده ؛ وقد بدأت المناقشات بالفعل مع العناصر المؤثرة في الجناح اليميني ». وفي الوقت نفسه قال مانديلا إنه هو نفسه يرغب في لقاء الزعيم منجو سوثو بوثيليزي ، إلا أن المغالين والمتطرفين في صفوف المؤتمر الوطني الأفريقي اعترضوا على ذلك ، وإن كان مضطرا للموافقة على هذا القرار لأنه كان اعترضوا على ذلك ، وإن كان مضطرا للموافقة على هذا القرار لأنه كان عضوا مخلصا وصاحب مبادى و في المؤتمر . (٢٩). ومن الواضح أن ديكليرك كانت له مصلحة في دعم موقف مانديلا ، وفي مساعدته على التعامل مع المعارضة اليسارية المتطرفة في توجهاتها .

كانت المفاوضات حول تغيير النظام تسبقها أحيانا «مفاوضات تمهيدية» حول شروط بدء التفاوض. ففي جنوب أفريقيا كانت شروط الحكومة تتلخص في نبذ العنف من جانب المؤتمر الوطني الأفريقي. وكانت شروط المؤتمر تتلخص في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وفي بعض الحالات كانت المفاوضات التمهيدية تتعلق بأي جماعات معارضة وأفرادها يشارك في المفاوضات. وأحيانا كانت المفاوضات تقطع حين كان أحد

Weffort, "Why Democracy?", in **Democratizing Brazil**, ed. Stepan, (٣٨) p. 345.

Time, June 25, 1990, p. 21. (٣٩)

الطرفين يقاطعها . وحين استؤنفت المفاوضات زاد توقف نجاح المستقبل السياسي لكل من الطرفين على نجاحها . وإذا فشلت كان المتشددون داخل التحالف الحاكم والراديكاليون في جانب المعارضة يقفون بالمرصاد للعب على هذا الفشل وإسقاط الزعهاء الذين شاركوا في المفاوضات . فوجدت مصلحة مشتركة بين الطرفين وظهر إحساس بوحدة المصير . يقول نيلسون مانديلا في أغسطس ١٩٩٠ : « هناك نوع من التحالف الآن بين المؤتمر الوطني الأفريقي والحزب الوطني ؛ فنحن في زورق واحد » وصدق بوتا زعيم الحزب الوطني على قول مانديلا بقوله : « والحيتان على اليمين والحيتان على اليسار لا تميز بيننا حين نسقط من النوورق » (١٠٠) . من ثم زادت رغبة الطرفين في التوصل إلى تسوية واتفاق .

وغالبا ما كان الاتفاق الذي يتوصلون إليه يؤدي إلى شن هجهات من جانب الأطراف الأخرى سواء في الحكومة أو المعارضة بمن كانوا يعتقدون أن التفاوض أدى إلى بذل تنازلات متعسفة . وكان الاتفاق يعكس بالطبع قضايا خاصة ببلادهم . ومن القضايا المحورية في كل المفاوضات تبادل الضهانات . ففي عمليات التحول نجد أن المسئولين السابقيين في الأنظمة الشمولية لا يتعرضون للعقاب أبدا ؛ وفي حالات الإحلال كانوا يلقون عقابهم دائها . أما في عمليات الإحلال التحولي فقد كانت هذه القضية موضع تفاوض ؛ فقد في عمليات الإحلال التحولي فقد كانت هذه القضية موضع تفاوض ؛ فقد طالب القادة العسكريون في أورجواي وكوريا - مثلا - بضهانات ضد الاضطهاد والعقاب على جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبت في عهدهم . وفي مواضع أخرى كانت الضهانات التي يتم التفاوض حولها تتضمن اتخاذ ترتيبات

<sup>:</sup> ورد في Mandela (٤٠)

Pauline Baker, "A Turbulent Transition", Journal of Democracy 1 (Fall 1990), p. 17.

لمشاركة فى السلطة ، أو لتغيير السلطة من خلال الانتخابات . وفى بولنده نممن كل طرف نصيبا واضحا من المقاعد فى المجلس التشريعى ، وفى شيكوسلوفاكيا تم اقتسام المناصب الوزارية بين الطرفين . وفى كل من هاتين لدولتين كانت الحكومات الائتلافية تطمئن الشيوعيين والمعارضة بالتأكيد على حرصها على حماية مصالحهم فى أثناء الفترة الانتقالية . فوافق الحزب الحاكم فى كوريا على إجراء انتخابات مباشرة ومفتوحة للرئاسة على افتراض أن هناك مالا بقل عن مرشحين رئيسيين من المعارضة سيشاركون فى الانتخابات ممايزيد من المعارضة سيشاركون فى الانتخابات ممايزيد من الحكومة .

وهكذا فإن مخاطر المواجهة والخسارة تضطر الحكومة والمعارضة إلى التفاوض معا ؛ وكان الأساس الأول للاتفاق بينهما هو الضهانات التى تضمن ألا يخسر أى منهما كل شىء . فيحصل كلاهما على فرصة المشاركة فى السلطة أو التنافس حولها . وكان قادة المعارضة يعرفون أنهم لن يعودوا إلى السجون والمعتقلات ، وكان القادة الحكوميون يعرفون أنهم لن يضطروا إلى الفرار إلى المنفى . وكان الخفض المتبادل للمخاطر يدفع الإصلاحيين والمعتدلين إلى التعاون لإقامة الديمقراطية .

## من تجارب التحول الديمقراطي ٣ - التفاوض حول تغيير النظام

بالنسبة للاتجاه الإصلاحي الديمقراطي في الحكومة:

١ - باتباع تجارب تغيير الأنظمة الشمولية تبرز حتمية عزل وإضعاف
 المعارضة المتشددة وتعزيز هيمنة العنصر الإصلاحي على الحكم والآلية
 السياسية .

٢ - ينبغى أيضا الأخذ بزمام المبادرة ومفاجأة كل من المعارضة والعناصر
 المتشددة بمدى التنازلات التى يمكن تقديمها ؛ ولكن لا ينبغى التنازل تحت
 ضغط ظاهرة من المعارضة .

٣- ينبغى ضهان دعم كبار القادة العسكريين أو غيرهم من مسئولى القمة في الجهاز الأمنى لفكرة المفاوضات.

٤ - ينبغى بذل كـل الجهود لتعزيـز مصداقيـة الطرف الآخـر الرئيسى فى المفاوضات.

٥ - يجب إيجاد قنوات للتفاوض حول القضايا الرئيسية مع قادة المعارضة.

7 - فى حالة نجاح المفاوضات قد يتحول العنصر الإصلاحى إلى موقف المعارضة ؟ من ثم فإن الاهتمام الأول لهذا العنصر ينصب على الحصول على ضمانات لحقوق المعارضة والجماعات التى انضمت إليها . أما ماعدا ذلك فكل شيء قابل للتفاوض .

بالنسبة للعناصر المعتدلة في صفوف المعارضة:

١ - يجب الاستعداد لحشد الأنصار والمؤيدين ضد العناصر المتشددة
 فى الحكومة .

٢ - الاعتدال ضرورة في سلوكيات رجل الدولة .

٣ - يجب الاستعداد للتفاوض بل لتقديم تنازلات في كل القضايا إلا فيها يتعلق بإجراء انتخابات حرة ونزيهة .

٤ - يجب إدراك احتمال الفوز في هذه الانتخابات.

بالنسبة للعناصر الديمقراطية في كل من الحكومة والمعارضة.

١ - إن الظروف السياسية الملائمة للتفاوض حول التغيير لا تدوم إلى
 الأبد. لذا يجب التحرك بسرعة لاغتنامها لحل القضايا الرئيسية .

٢ - إن السمة الرئيسية لهذه العناصر والسمة الرئيسية لشركائها تتوقف
 على النجاح في التوصل إلى اتفاق على الانتقال إلى الديمقراطية .

٣ - يجب مقاومة مطالب القيادات والجماعات على هذا الجانب والتى تعوق عملية التفاوض أو تعرض المصالح الجوهرية للطرف الآخر فى المفاوضات للخطر.

إن الاتفاق الذي يتم التوصل إليه سيكون هو البديل الوحيد ؛ وقد يتعرض للاستنكار والشجب من جانب العناصر المتشددة ، إلا أن هذه العناصر لا تستطيع تقديم بديل يحظى بتأييد واسع النطاق .

٥ - أن التنازل والتسوية أفضل ما يمكن عمله حين يسود الشك.



# الباب الرابع الكيفية

# سمات التحول الديمقراطي أعراض التحول الديمقراطي في الموجة الثالثة

رغم كل ما بينها من اختلافات نلاحظ أن الدول التى تحولت إلى الديمقراطية فى الموجة الثالثة سواء بالتحول أو بالإحلال أو بالإحلال التحولى بينها سهات مشتركة عديدة . من بين مايربو على خس وعشرين حالة من حالات التحول الديمقراطى التى تمت أو على وشك الإتمام حتى عام ١٩٩٠ لم تكن هناك سوى حالتين نتج التحول فيها عن غزو أجنبى وفرض للتغيير ، وهما بنها وجرينادة . وكانت معظم حالات التحول الأخرى متشابهة فيها افتقرت اليه . فإذا استثنينا نيكاراجوا لم يتم إسقاط أى نظام شمولى عن طريق تمرد شعبى أو حرب أهلية مطولة . أما ما يطلق عليه اسم اضطرابات ثورية فقد حدث فى حالتين هما البرتغال ورومانيا ، إلا أن الثورة البرتغالية لم تعرف سوى قدر طفيف من العنف ؛ وكانت الثورة الرومانية انتفاضة حضرية شاركت فيها القوات المسلحة وكانت قصيرة زمنيا . ولم تحدث مواجهة حقيقية بين الوحدات العسكرية إلا فى رومانيا والفيليين وبوليفيا ونيكاراجوا . وباستثناء الفيليين ورومانيا وألمانيا الشرقية لم تعصف الجهاهير الثائرة الغاضبة بقصور الرئاسة .

ولكن كيف أقيمت النظم الديمقراطية ؟ أقيمت باتباع النهج الديمقراطي ؛ ولا سبيل غيره . أقيمت من خيلال المفاوضات والتسوية

والاتفاق؛ أقيمت عن طريق التظاهر والحملات والانتخابات، ومن خلال حل الخلافات بلا عنف. وأقامها القادة السياسيون بالحكومات وجبهات المعارضة التي كان لديها ما يكفى من الشجاعة لتحدى الأمر الواقع، ولإخضاع المصالح المباشرة لأنصارهم للاحتياجات الطويلة المدى للديمقراطية. أقيمت على يد زعهاء كل من الحكومات والمعارضة ممن تحملوا استفزازات اللجوء إلى العنف من جانب الراديكاليين في المعارضة والمتشددين في الحكومة. وأقيمت على يد قادة في الحكومة والمعارضة كانت لديهم الحكمة لإدراك أن الحقيقة والفضيلة ليستا حكرا على أحد في عالم السياسة. فكانت التسوية والانتخابات واللاعنف هي أعراض التحول الديمقراطي بالموجة الثالثة، وميزت معظم عمليات التحول والإحلال والإحلال التحولي في تلك الموجة بدرجات متفاوتة.

### المصالحة ومبادلة المشاركة بالاعتدال

كان التفاوض والتوصل إلى اتفاق بين النخب السياسية هي لب عمليات التحول الديمقراطي . فكان قادة الجهاعات والقوى السياسية والاجتهاعية الرئيسية في المجتمع تتحاور فيها بينها صراحة أو ضمنا ، وتتخذ تدابير مقبولة للانتقال إلى الديمقراطية . وكان التفاوض هو العنصر الرئيسي في عمليات الإحلال التحولي . وكانت العملية في التحول ضمنية في الغالب ، حيث كان الإصلاحيون في الحكومة يفتحون الباب السياسي ، وكانت المعارضة تعدل من مطالبها وتهدىء من حميتها من أجل المشاركة في تلك العملية . وأحيانا كان يتم التوصل إلى اتفاق معلن بين العناصر الإصلاحية عما يؤدي إلى قيام التعاون بين أنصار الانتقال والعناصر المعتدلة بالمعارضة . وفي كل من عمليات الإحلال وعمليات الإحلال التحولي كانت جماعات المعارضة الديمقراطية تتفاوض وتتوصل إلى اتفاقات فيها بينها . وما أن يتولى السلطة المعتدلون الذين كانوا في موقع المعارضة من خلال الإحلال كانوا في العادة يتحولون إلى اتخاذ طرق وسط

ويقدمون التنازلات التي يحتاج إليها الإصلاحيون والمتشددون والراديكاليون. وسواء جاءت المبادرة بالتحول الديمقراطي من جانب الحكومة أو من جانب المعارضة أو من جانبها معا، كانت العناصر الرئيسية المشاركة فيه تتوصل في مرحلة ما إلى اتفاق حول الجوانب الجوهرية من عملية التحول الديمقراطي والنظام السياسي المزمع إقامته.

وكان الاتفاق على إدخال الديمقراطية يتخذ عدة أشكال. فكانت عمليات الانتقال في كل من البرازيل وبسيرو والإكوادور وبوليفيا تتميز « بالتفاهم بين المعارضة وبين تحالف رسمي صوري يسعى إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بالانتقال من النظام الشمولي " . وكان هذا التفاهم " عادة مالا يشمل سوى الاتفاق الضمني حول بعض القواعد الإجرائية - الانتخابية في المقام الأول - الخاصة بالانتقال » . وفي حالات أخرري كانت التغيرات في النظام تشبه حالات الانتقال في الموجة الثانية بكل من كولومبيا وفنزويلا في عامي ١٩٥٧ و ١٩٥٨ حيث تم التفاوض على إتفاقيات صريحة للغاية بين الأطراف المعنية (١). وفي أسبانيا سيطرت الحكومة بقيادة خوان كارلوس وسواريز على عملية الانتقال، إلا أن الحكومة والمعارضة دخلا في « سياسة التسوية » في التوصل إلى اتفاق في المجلس الانتخابي حول الإطار الدستوري الخاص بالديمقراطية الجديدة في أكتوبر ١٩٧٧ وهـ و ما يعرف باتفاق « مونكلوا » . وفي هذا الاتفاق وافقت كل الأطراف السياسية المعنية - بها فيها الاشتراكيون والشيوعيون - على برنامج اقتصادي شامل يتضمن إجراء تحديدات لـالأجور وخفض للعملات وسياسة نقدية وزيادة الاستثمارات العامة وفرض قيود على الضهان الاجتماعي وإصلاح الهياكل الضريبية وأنشطة الاتحادات التجارية

Enrique Baloyra, "Conclusion: Toward a Framework for the Study of (1) Democratic Consolidation", in Baloyra, ed., Comparing New Democracies (Colo., 1987), p. 299.

والسيطرة على الصناعات المؤممة وغيرها من الموضوعات (٢). وفي بولنده تفاوضت تضامن مع الحزب الشيوعي حول اتفاق مائدة مستديرة في مارس وأبريل ١٩٨٩. وفي المجر تفاوضت الحكومة وقادة المعارضة حول اتفاق «ثلاثي» في صيف ١٩٨٩. وفي خريف نفس العام توصلت الحكومة وقادة المعارضة إلى ترتيبات الانتقال في تشيكوسلوفاكيا. وفي أورجواي توصل الجيش وقادة الحزب إلى اتفاق في أغسطس ١٩٨٤. وفي كل الحالات تقريبا كانت الأطراف المشاركة هي قادة الحكومة والأحزاب السياسية المعارضة. وفي العديد من الحالات تم التوصل إلى إتفاقات معلنة أو غير معلنة مع قادة القوى الاجتماعية والمؤسسية الرئيسية في المجتمع ، بها في ذلك الجيش والأوساط التجارية والاتحادات العمالية وأحيانا الكنيسة.

وسواء كان يتم التوصل إلى اتفاقات أم لا ، كان الاتفاق معلنا كان أم غير معلن أسهل في التوصل إليه حين لا يكون هناك تضارب شديد في مصادر السلطة بين الأطراف المشاركة ؛ وحين كان قادة الجهاعات يستطيعون ممارسة سيطرة حقيقية على أنصارهم . وكان الاتفاق يسيرا كذلك حين كان التفاوض يتم سرا فيها بين عدد محدود من القادة . ففي أسبانيا كان يتم التفاوض حول أكبر الترتيبات حتى في المجلس الدستورى « في الكواليس » (٣) وفي بولنده كانت مفاوضات الدائرة المستديرة تتميز بالعمومية إلى حدما ، لكن أهم القضايا كانت تناقش في « محادثات موازية سرية ... تمارس بمعزل عن وسائل الإعلام العامة » بإحدى الفيلات في ماجدالنكا خارج وارسو . « وكان عدد

Jose Maravall, The Transition to Democracy in Spain (London, 1982), (Y) pp. 42-44.

Raymond Carr, "Introduction: The Spanish Transition to Democracy", in (\*) Spain in the 1980s, ed. Robert Clark (Cambridge, 1987), pp. 4-5.

المشاركين في المحادثات السرية يقل كثيرا عمن شاركوا في المحادثات المفتوحة » وكان قادة المفاوضات – الجنرال شيزلاف كيزاك وليخ في اليسا يظهرون من حين إلى آخر في المحادثات المعلنة « ويغادروا المكان إلى ما جدالنكا بعد ذلك لاستئناف المحادثات السرية » . وفيها يتعلق بالمحادثات الخاصة لم تكن تصدر سوى بعض البيانات الغامضة والشديدة الدبلوماسية « وكأنها تصدر عن سفيرى دولتين خرجتا لتوهما من ساحة القتال »(٤). وكانت هذه الاجتهاعات هي التي تم التوصل فيها إلى الاتفاقيات الأساسية بين الحزب الشيوعي وتضامن.

كانت التسوية التي يتم التوصل إليها في المفاوضات تسبب في بعض الأحيان مشكلات للزعاء السياسيين حين لا يكونوا على درجة من القبول لدى أنصارهم، كما حدث في أسبانيا حيث كان من الضروري – على حد قول سواريز – نسيان الماضي الذي كان فيه بعض الأسبان يفرضون رأيهم على الجميع وأن يتم تحقيق إجماع عريض (٥). وعلق صحفي شيوعي على «الصحوة من الأوهام خارج وداخل صفوفنا والأن كل الأطراف كانت تقول نفس الشيء وليس ثمة هوية شيوعية متميزة في الحزب الشيوعي الأسباني وفي بوليفيا كان الأفراد العاديون «ينتقدون الاتفاق الذي وقعه قادتهم مع الجيش والقادة السياسيين فيها يتعلق بانتخابات الانتقال وفي نيكاراجوا في عام ١٩٩٠ أحس أعضاء اتحاد العهال المعادي للساندنيستا بالخيانة من قبل مرشحة الرئاسة فيوليتا شامورو لقبولها بتعين أومبرتو أورتيجا قائدا للقوات المسلحة (١).

Wojtek Lamentowicz, "Dilemmas of Transition Period", Uncaptive (1) Minds, 2 (November-December 1989), p. 19.

Carr, "Introduction", in Spain in the 1980s' ed. Clark, pp. 4-5. (a) James Dunkerley and Rolando Morales, "The Crisis in Bolivia", New (3) Left Review, no. 155 (January-February 1986), p. 3.

وفى بولنده أحس أنصار كل من تضامن والحزب الشيوعي بالعزلة بسبب التسوية التى عقدها قائداهما . فتعرض الجنرال ياروزيلسكى لهجوم العناصر المحافظة بالحزب الشيوعي لتنازله عن سلطات واسعة للمعارضة « ولتخليه عن المبادىء الرئيسية للشيوعية » . كما لقى ليخ فاليسا ضربات من الحشود الاتحادية لبدء التفاوض مع الحكومة ، وتعرض للشجب من جانب العناصر الراديكالية للنزول بكفاحه إلى مستوى عقد تسوية مع السلطات الشيوعية » . وكان أنصار تضامن يعترضون بصورة خاصة على تأييد قيادة الاتحاد لياروزيلسكى كرئيس لبولنده (٧) . وفي المجر تعرضت الاتفاقات الرئيسية التي تم التوصيل إليها في سبتمبر ١٩٨٩ من جانب الحزب الشيوعي والمعارضة في المائدة المستديرة لتحديات من قبل الجهاعات المعارضة المنشقة ، ولقيت هزيمة في استفتاء أجرى بعد ذلك بشهرين .

كان سقوط الأنظمة الشمولية دائها أمرا مبهجا ؛ وكان قيام الأنظمة الديمقراطية يصحبه إحساس بالتحرر من الأوهام . ولم يفلت من تهمة " بيع " مصالح الناخبين سوى عدد قليل من الزعهاء السياسيين الذين بذلوا هذه التنازلات . وكان مدى هذا السخط يعد مقياسا لمدى نجاحهم . ففى الموجة الثالثة غالبا ما كانت الديمقراطيات تقوم على أكتاف قادة لديهم استعداد لخيانة مصالح أنصارهم في سبيل تحقيق هذا الهدف (٨) .

وكان من بين التنازلات المحورية في معظم حالات التحول الديمقراطي ما يمكن تسميته « الصفقة الديمقراطية » أي التبادل بين المشاركة والاعتدال . كان نطاق المشاركة في عمليات التفاوض المؤدية إلى التحول الديمقراطي يزداد اتساعا سرا أو علانية وحصل الأفراد والجهاعات على فرص للتنافس على

New York Times, March 2, 1989, p. 1. (V)

Lamentowicz, Uncaptive Minds 2 (November-December 1989), p. 19. (A)

السلطة وللفوز بها. وبهذا المفهوم كانت الموجة الشالثة نسخة من تجارب الموجة الأولى في أوربا حيث امتد التصويت إلى الطبقة العاملة وتخلى الاشتراكيون عن التزامهم بالعنف الثورى وخفضوا من غلوائهم. وفي إيطاليا في القرن التاسع عشر اتبع جيوفاني جيوليتي سياسة صريحة تهدف إلى « تهدئة النزعة الراديكالية من خلال الدمج ». وفي أسبانيا بأواخر القرن العشرين وفي البرتغال واليونان كان الاعتدال « هو ثمن السلطة » وحققت الأحزاب الاشتراكية بهذه الدول ما حققت من انتصارات بتخليها عن الاتجاه الراديكالي (٩).

إن الأنظمة الشمولية تضع قيودا على المشاركة السياسية . وغالبا ما كانت الجهاعات الحاكمة في النظم الشمولية تشعر بالبغض لقادة المعارضين لهم، وترى في الأحزاب المعارضة كيانات كريهة . وكان التحول الديمقراطي يتطلب هذه الجهاعات باعتبارهم شركاء شرعيين في السياسة . فظلت المؤسسات العسكرية في بيرو والأرجنتين تستخدم القوة لمنع المعارضة من الوصول إلى السلطة أو ممارستها لمدة عقود . وفي عملية التحول الديمقراطي بهذه الدول في الثهانينيات لم يتقبل الجيش إشراك هؤلاء الخصوم القدماء في العملية السياسية وحسب بل تنازل في النهاية عن السلطة نفسها . وبعد تولى كارامنليس لمنصبه في الفترة الانتقالية في اليوناني . وقام سواريز بإضفاء الشرعية على الحزب الشيوعي الأسباني في أبريل ١٩٧٧ ؛ ولعب خوان كارلوس دورا رئيسيا في قبول القوات المسلحة لهذه الفكرة « البغيضة » . وفي أورجواي أضفت اتفاقية المحكومة والمعارضة الشرعية على « الجبهة اليسارية العريضة » . وفي الفترة الانتقالية البرازيلية تم رفع الحظر المفروض على الزعهاء العريضة » . وفي الفترة الانتقالية البرازيلية تم رفع الحظر المفروض على الزعهاء

Salvador Giner, "Southern European Socialism in Transition", in The (4) New Mideterranean Democracies, ed. Ridham (London, 1984), pp. 140-155.

السياسيين القدماء لفترة ما قبل ١٩٦٤ في عام ١٩٧٩ ، وفي عام ١٩٨٥ أضفى المجلس التشريعي الشرعية على الأحزاب الماركسيسة المحظورة ، وأعطى حق التصويت للأميين . وفي ١٩٨٩ وافق الناخبون في شيلي على تعديل الدستور لإضفاء الشرعية على الحزب الشيوعي (١٠) . وفي عام ١٩٨٧ أبطل البرلمان التركي ثم الناخبون الأتراك الحظر الذي فرضه النظام العسكري على مئات من السياسيين لمنعهم من المشاركة في السياسة . وفي جنوب أفريقيا عام ١٩٩٠ رفع الحظر عن المؤتمر الوطني الأفريقي ، وأطلق سراح الزعماء السياسيين المعتقلين وسمح للمنفيين بالعودة إلى بلادهم .

وكان الجانب الآخر من الصفقة الديمقراطية هو الاعتدال في التكتيكات والسياسة من جانب الزعماء والجهاعات المعنية . وكان ذلك يشمل موافقتهم على نبذ العنف وأى التزام آخر بالشورة ، وتقبل الشكل القائم للمؤسسات الاجتهاعية والاقتصادية والسياسية والأساسية ( من قبيل الملكية الخاصة ونظام السوق والحكم الذاتي للجيش ) والعمل من خلال الانتخابات والإجراءات البرلمانية للوصول إلى السلطة وتنفيذ سياسات معينة (١١) . ففي التحول الأسباني تقبل الجيش الاشتراكيين والشيوعيين كمشاركين في السياسة الأسبانية ، وتقبل الاشتراكيون الرأسهالية وأعلن الشيوعيون نبذهم للفكر الجمهوري وتقبلوا النظام الملكي وبعض الترتيبات الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية . وحين تمكن فيليبي جونزاليز من إقناع أنصاره الاشتراكيين في عام ١٩٧٩ بنبذ إلتزامهم بالماركسية

Kenneth Medhurst, "Spain Evolutionary Pathway from Dictatorship to (1.) Democracy", in **The New Mideterranean Democracies**, ed. Ridham, p. 38.

<sup>(</sup>١١) لمزيد من المعلومات عن التنازلات المطلوبة ، انظر:

Guiseppe Di Palme, "Government Performance: An Issue and Three Cases", in The New Mideterranean Democracies, ed. Ridham, pp. 175-77.

مهد الطريق لانتصارهم في الانتخابات بعد ثلاثة أعوام. وفي البرتغال قاد ماريو سواريز الاشتراكيين إلى الحد الوسط. وحين عاد إلى السلطة في عام ١٩٨٣ كرئيس لتحالف يضم الأحزاب المحافظة تقبل ضرورة « نبذ الميول الماركسية التي آمن بها قطاع عريض من حزبه » وفرض برنامج تقشف صارما بدلا من ذلك. وفي اليونان نأى بابا ندريو بنفسه عن المواقف المتطرفة والجدلية التي اعتنقها في الماضى واتسمت تصرفاته حين تبولي منصبه بالالتزام (١٢). وفي الأرجنتين تحركت المعارضة إلى اليمين ؛ وفي بولنده تحركت تضامن في البداية إلى الوسط ثم إلى اليمين . وفي البرازيل تعاون حزب المعارضة مع الحكومة في اللعبة السياسية » .... وكانت المعارضة معتدلة بصورة غير عادية . وفي حملة الاستفتاء على بينوشيه في شيلي عام ١٩٨٨ اتبعت المعارضة سبيلا معتدلا واعيا وصريحا(١٣).

وهكذا ساعد تخفيف حدة الراديكالية لمشاركين جدد ويساريين سابقين على التحول. كما ساعد عليه أيضا بُعد من تولوا السلطة في النظام الجديد سياسيا عن الحكام الشموليين السابقين. فكان كارامنليس محافظا معتدلا بالنسبة للجيش اليوناني المعادى للشيوعية ، وكان سواريز اشتراكيا معتدلا على الأقل بالنسبة لبعض عناصر الجيش البرتغالي من الراديكاليين. وكان آيلوين - الديمقراطي المسيحي - على درجة من المحافظة كافية لإرضاء الجيش الشيلي. ويمكن القول إن تسليم السلطة من جانب القادة المحافظين

Salvador Giner, "Southern European Socialism in Transition", in (17)

The New Mideterranean Democracies, ed. Ridham, p. 64.

Thomas Skidmore, "Brazil's Slow Road to Democratization", in (17) **Democratizing Brazil**, ed. Alfred Stepan (New York, 1989), pp. 33-34.

والوسطيين سهل عملية الانتقال إلى الديمقراطية من الأنظمة الشمولية غير الشيوعية (١٤) كما كمان وصول الزعماء الاشتراكيين إلى السلطة غالبا ما يسهل إدخال الإصلاحات الاقتصادية وخطط التقشف.

وكان استعداد الزعاء وقدرتهم على التوصل إلى تسويات يتأثر بالاتجاهات السائدة نحو التسوية في المجتمع المعنى. فكانت بعض الثقافات أكثر ميلا إلى التسوية من ثقافات أخرى ، كها قد تختلف شرعية التسوية والقيمة المضافة إليها من وقت إلى آخر في المجتمع الواحد. فكان الأسبان والبولنديون والكوريون على سبيل المثال يعرفون تاريخيا بأنهم يولون للمبدأ والشرف مكانة تفوق ما يولونه للتسوية والتصالح. ويمكن على الأقل أن نفترض أن النتائج المأساوية المترتبة على هذه الأولويات بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية الاجتماعية أدت إلى إحداث تغيرات في القيم القومية في السبعينيات والثمانينيات. وفي هذه الدول الثلاث جميعا أعرب القادة السياسيون عن تقديرهم للحاجة إلى التسوية والمصالحة لكى يتحركوا ببلادهم نحو الديمقراطية.

فمثلا عندما توصلت الأحزاب الحاكمة والأحزاب المعارضة إلى اتفاق في كوريا على إيجاد دستور جديد يقال إن « لجنة المفاوضين من الطرفين قاموا بها يعترف الكوريون اليوم بأنه حالة شاذة في تاريخهم السياسي: ألا وهو المصالحة » (١٥٠). ويحدث التحول الديمقراطي في المجتمع حين يتحول هذا الشذوذ » إلى واقع ، وتستقر الديمقراطية حين يصبح هذا الواقع عادة مألوفة.

New York Times, Sept 1, 1987, p. 1. (10)

Myron Weiner, "Empirical Democratic Theory and the Transition from (18) Authoritarianism to Democracy", PS 20 (Fall 1987), p. 865.

عادة ما تفشل المحاولات الأولى لإقرار الديمقراطية ؛ وغالبا ما تنجح المحاولات الثانية . ومن أسباب ذلك النمط التعلم ، وهذا ما حدث فى العسديد من الأمثلة . وكانت فنزويلا مشالا واضحا فى الموجة الثانية . فقد حدثت أول محاولة جادة لإقرار الديمقراطية فى تاريخ فنزويلا بين ٥٤ و ١٩٤٨ . ففى عام ١٩٤٥ أطاح انقلاب عسكرى بالدكتاتورية وأدخل السياسات الديمقراطية التى سادت فى السنوات الثلاث التالية بزعامة الحزب الإصلاحى وهو حزب « العمل الديمقراطي » .

اتبعت حكومة هذا الحزب سياسة راديك الية أقصت عدة جماعات عن السلطة وأدت إلى أقصى درجات الاستقطاب. وانتهت أولى محاولات الديمقراطية بانقلاب وقع في عام ١٩٤٨، وبعد عشر سنوات وعندما كانت الدكتاتورية العسكرية التي أقامها الجنرال ماركوس بيريز خيمينيز في سبيلها إلى التحلل عمل قادة حزب « العمل الديمقراطي صراحة على « تخفيف حدة التوتر والعنف فيها بين الأحزاب، وإزالة قضايا البقاء والشرعية من المسرح السياسي ». وكان قادة التحول الديمقراطي الناجح في عام ١٩٥٨ هم أنفسهم من قادوا محاولة التحول الديمقراطي الفاشلة في عام ١٩٥٨ . فاستفادوا من عجربتهم ؛ وعكست أعماهم في عام ١٩٥٨ تعلمهم من سابق خبرتهم في التجربة السابقة (١٦).

وحدثت تجارب أخرى مماثلة لهذا التعلم في عمليات الموجة الثالثة. ففي أسبانيا مشلا يقال: إن خوان كارلوس كان مهتما «بأسباب انهيار الملكية عام ١٩٣٢، فهو يريد أن يتفادى نفس الأخطاء التي وقع فيها جده». وكان زعهاء الحزب الشيوعي مقتنعين بضرورة تجنب أخطاء الثلاثينيات (١٧).

Levine, "Venezuela Since 1958", in Breaksdown of Democratic (17) Regimes, ed. Linz & Stepan, pp. 89-92.

<sup>&</sup>quot;All the Spains: A Survey", Economist, Nov. 3, 1979, p. 3. (1V)

ومن التحول السلمى الذى شهدته الأرجنتين فى عام ١٩٨٣ قيبدو أن ثمة عملية تعلم تجرى فى البلاد مقارنة بالتحول الذى حدث بين ٧١ و ١٩٧٣ حين لجأت عدة أطراف على المسرح السياسى إلى العنف (١٨٠). وفى بيرو مر الجيش وحزب المعارضة بعملية تعلم مماثلة. وفى بولنده عام ١٩٨١ تحركت تضامن فى اتجاه راديكالى يهدد بالإطاحة المباشرة بالنظام الماركسى ؛ وتمثل رد فعل الحكومة فى اللجوء إلى البطش فى ظل الأحكام العرفية ، وإلى حظر الاتحاد واعتقال زعمائه، وبعد سبع سنوات كان كلا الطرفين قد استفاد من التجربة ، وتعلما أن الراديكالية تؤدى إلى القمع وأن القمع لا يجدى. فاتبعا سياسة تتسم بالاعتدال والمصالحة فى قيادة بولنده نحو الديمقراطية فى عامى ١٩٨٨ و ١٩٨٩.

تلقى أنصار التحول الديمقراطى اللاحقون زخما أو دفعة من نمط «كرات الثلج» لتغيير النظام عمن حاولوا القيام بذلك في وقت سابق، بل واستفادوا من تجارب من سبقوهم. فاستفادت شعوب أميريكا اللاتينية وأوربا الشرقية دروسا في الاعتدال من النموذج الأسباني. أما في عمليات الإحلال التحولي فكان على الجهاعات المسيطرة في الحكومة والمعارضة أن تلتزم بالمصالحة والاعتدال. فكانت عمليات الإحلال التحولي تميل إلى الحدوث بصورة أكثر تكرارا في السنوات اللاحقة على الموجة الثالثة منها قبلها، عما يعني أن الجهاعات المعنية قد تكون استفادت وتعلمت كيف تستطيع أن تتصالح من تجارب من سبقوهم. ففي كوريا استفادت المعارضة من دروس قوة الشعب المسالم في الفيليين، وتعلمت الحكومة مزايا المصالحة والتنازل من المصير الذي آل إليه ماركوس. وفي تشيكوسلوفاكيا يقول تيموثي جارتون:

Scott Mainwaring & Eduardo Viola, "Brazil and Argentin in the 1980s", (\A) Journal of International Affairs 38 (Winter 1985), pp. 208-209.

« إن مساحسدث هسا هنا يعد ذروة عشر سنوات من التعلم من أوربا الشرقية - حيث كانت بولنده هي الأسبق وهي التي دفعت أكبر ثمن » (١٩).

## الانتخابات المذهلة وغير المذهلة

إن الانتخابات هي الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية ، وكانت في الموجة الشالشة هي أيضا سبيل إنهاك النظم الشمولية والطريق إلى إنهائها . كانت الانتخابات أداة للتحول الديمقراطي وهدفا له . وتم التحول إلى الديمقراطية على يسد الحكام الشموليين السذين غامرو السبب أو لآخرر بإجراء انتخابات ، وعلى يد جماعات المعارضة الذين عملوا على إجراء الانتخابات وشاركوا فيها . والدرس المستفاد من الموجة الثالثة هو أن الانتخابات ليست حياة الديمقراطية وحسب ، بل هي أيضا مرت الدكتاتورية .

وحين انهارت شرعية أداء الحكام الشموليين غالبا ما كانوا يتعرضون لضغوط متزايدة ويعملون على محاولة تجديد شرعيتهم عن طريق الانتخابات، وكان الحكام يوافقون على إجراء الانتخابات ظنا منهم بأن ذلك سيطيل أمد بقائهم في السلطة أو بقاء من يحيطون بهم وينحون منحاهم، ولكنهم دائها ما كانوا يحبطون. فمع استثناءات قليلة للغاية كانت الأحزاب أو المرشحون الذين ينتمون إلى النظم الشمولية يمنون بالهزيمة أو يفوزون بأصوات قليلة جدا. وكانت نتائج هذه الانتخابات غالبا ما تفاجىء كلا من قادة المعارضة والحكومة على السواء. وفي السنوات الخمس عشرة الأولى من الموجة الثالثة كان هذا النمط المذهل من الانتخابات نمطا مدمرا. وكان يحدث في أنواع عمليات الانتقال الثلاثة جميعا، ولننظر فيها يلى.

Timothy Garton Ash, "The Revolution of the Magic Lantern", New (14) York Review of Books, January 19, 1990, p. 51.

۱ - کجزء من سیاسة إزالة الضغوط سمح الجنرال جیزیل بإجراء انتخابات برلمانیة تنافسیة فی نوفمبر ۱۹۷۶ فی البرازیل . وکان الحزب الحاکم « التحالف القومی التجدیدی » یتوقع فوزا سهلا ضد حزب المعارضة ، وفی أکتوبر جاءت النتائج لتصیب الکل بذهول (۲۰) ؛ فقد تضاعف تمثیل حزب المعارضة فی البرلمان وزادت نسبة تمثیله فی مجلس الشیوخ إلی ثلاثة أمثالها وبالتالی زادت سیطرته علی تشریعات الدولة بنسبة ۱ إلی ۲ .

٢ - في ينايس ١٩٧٧ دعت أنديرا غاندى في الهند إلى إجراء انتخابات برلمانية مفاجئة . وكانت أنديرا هي الشخصية القيادية في السياسة الهندية ، لكن تحالف جاناتا للمعارضة حقق انتصارا ساحقا . فلأول مرة في التاريخ يفقد حزب البرلمان سيطرته على الحكومة القومية ولا يحقق سوى ٣٤٪ من الأصوات الشعبية ، وأول مرة أيضا يحصل فيها على نسبة تقل عن ٤٠٪.

٣ - وفي الانتخابات الانتقالية في بيرو في مايو ١٩٨٠ كانت الحكومة العسكرية تساند حزب « التحالف الشعبى الثورى الأميريكى » وقامت بتمرير قانون انتخابى تم تصحيحه لتعزيز موقفه . إلا أن نتائج الانتخابات ظهرت « نتائج مفاجئة ، فقد عانى الحزب انهيارا انتخابيا ولم يحصل سوى على ٢٧ ٪ من الأصوات . أما حزب « العمل الشعبى » المعارض الذي كان أبعد ما يكون عن الجيش فقد فاز فوزا مذهلا بحصوله على ٥ , ٥٥ ٪ من الأصوات وفاز بالرئاسة وبأغلبية في المجلس البرلماني وبتعددية في مجلس الشيوخ (٢١).

٤ - فى نوفمبر ١٩٨٠ أجرت الحكومة العسكرية بأورجواى استفتاء على
 وضع دستور جديد يعطى للجيش حق الاعتراض الدائم على السياسات

Skidmore, "Brazil's Slow Road to Democratization", in Democratizing (Y•) Brazil, ed. Stepan, pp. 9-10.

Luis Abugattas, "Populism and After", in Authoritarians and Demo- (Y1) crats, ed. James Malloy (Pittsburg, 1987), pp. 137-38.

الحكومية ، ولكن الجهاهير رفضت الفكرة بنسبة ٥٧ ٪ من الأصوات في مقابل ٤٣ ٪ موافقة . وأذهلت النتائج الجيش والمعارضة على السواء (٢٢) . وبعد عامين سمحت الحكومة العسكرية بإجراء انتخابات للنواب في مؤتمرات الأحزاب الكبرى . فاكتسح خصوم الجيش الساحة بحصول أحد المقربين إلى الجيش وهو الرئيس السابق جورج باشيكو أريكو على ٢٧,٨ ٪ فقط من الأصوات في حزبه .

٥ - وأجرت الحكومة العسكرية الانتقالية في الأرجنتين انتخابات قومية في أكتوبر ١٩٨٣ . ففاز الحزب الراديكالي بزعامة رأوول الفونسين والذي طالما انتقد الجيش فوزا مذهلا بنسبة ٥٠ ٪ غير المسبوقة من الأصوات . أما مرشح الحزب الرئيسي الآخر فقد نال تأييدا صريحا من قطاعات عسكرية مختلفة وحصل على ٤٠ ٪ من الأصوات (٢٣) . وكانت هذه أول مرة يخسر فيها حزب بيرونيستا في انتخابات حرة في تاريخ الأرجنتين .

7 - في نوفمبر ١٩٨٣ أجرت الحكومة العسكرية في تركيا انتخابات للعودة إلى الحياة المدنية ؛ وقامت الحكومة بتنظيم ومساندة الحزب الديمقراطي القومي بزعامة جنرال متقاعد. ولكن فاز المرشح الآخر (٢٤). وجاء حزب الديمقراطيين في المستوى الثالث بحصوله عي ٢٣٪ من الأصوات ؛ بينها حقق حزب الوطن الأم فوزا كبيرا بنسبة ٥٤٪ من الأصوات واعتلى السلطة.

Charles Guy Gillespie and Luis Eduardo Gonzalez, "Uruguay: The (YY) Survival of Old and Autonomous Institutions", in **Democracy in Developing Countries: Latin America**, ed. Diamond, Linz and Lipset, pp. 223-24.

Aldo Vacs, "Authoritarian Breakdown and Redemocratization in Argen-(YT) tina", in Authoritarians and Democrats, ed. Malloy & Seligson, p. 16.

Times, Nov. 21, 1983, p. 6.

٧ - فى انتخابات فبراير ١٩٨٥ للمجلس البرلمانى القومى فى كوريا حقق حزب كوريا الجديدة الديمقراطى المعارض الحديث النشأة نتائج طيبة ، وفاز بعدد ١٠٢ من عدد ٢٧٦ مقعدا بالمجلس التشريعي (٢٥٠). وجاء ذلك فى أعقاب حملة سيطرت عليها الحكومة سيطرة مشددة .

- في عام ١٩٨٥ أجرى الحاكم العسكرى في باكستان - ضياء الحق - انتخابات برلمانية ، إلا أنه كان قبلها قد منع الأحزاب السياسية من تقديم مرشحين . فقاطعت الأحزاب الانتخابات رسميا . ورغم هذه الظروف منى عدد كبير من المرشحين ممن كانوا يشغلون مناصب عليا في نظام قانون الطوارىء أو من عرفوا كأنصار لضياء الحق (٢٦).

9 - فى شيلى فى أكتوبر ١٩٨٨ دخل الجنرال بينوشيه فى استفتاء بنعم أو لا على مد فترة حكمه . وقبل إجراء الاستفتاء بعام كان الرأى العام يعتقد أنه سيفوز فوزا ساحقا (٢٧) . وكان الجنرال نفسه واثقا فى الفوز فى ظل طفرة اقتصادية تعزز موقفه . وبتقدم الحملة حشدت المعارضة الرأى العام ضده ؟ ومنى الجنرال بالهزيمة فى مد فترة رئاسته مدة ثمانى سنوات أخرى بنسبة ٥٥ ٪ فى مقابل ٤٣ ٪ .

١٠ - في مارس ١٩٨٩ ولأول مرة بعد ما يزيد على سبعين عاما سنحت
 الفرصة للناخبين السوفيت للادلاء بأصواتهم بحرية على ممثليهم في المجلس

Washington Post, Feb. 13, 1985, pp. A1, A28. (Yo)

Leo Rose, "Pakistan: Experience With Democracy", in Democracy in (17) Developing Countrises: Asia, ed. Larry Diamond, Linz and Lipset (Colo., 1989), pp. 125-26.

Jose Luis Cea, "Chile's Difficult Return to Constitutional Democracy", (YV) Ps20 (Summer 1987), p. 669.

التشريعى القومى . وكانت النتائج مفاجئة ، فقد منى كبار المرشحين بالهزيمة عثلين فى كبار أعضاء المكتب السياسى ، وزعهاء الحزب الشيوعى فى موسكو وكييف ورؤساء الأحزاب الإقليمية فى عدة مناطق ومعهم كبار شخصيات المؤسسة الشيوعية ورموزها (٢٨) .

11 - في يونيو ١٩٨٩ في بولنده حققت تضامن نصرا كاسحا بعدد ٩٩ مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ المئة وبعدد ١٦٠ من ١٦١ هي عدد مقاعد المجلس، ولم يحصل ٣٣ من مجموع ٣٥ من كبار مرشحي الحكومة الذين رشحوا دون معارضين على نسبة ٥٠ ٪ اللازمة للانتخابات. ووصفت النتائج بأنها « مذهلة » (٢٩).

۱۲ – وكان انتصار فبراير ۱۹۹۰ فى نيكاراجوا والذى تحتى المعارضة القومى بزعامة فيوليتا تشامورو يعد أغرب انتخابات حدثت حتى ذلك الوقت؛ فقد أذهلت العديدمن المحللين السياسيين ومعهم الساندنيستا (۳۰). فرغم توقع إفادة الساندنيستا من سيطرتهم على الحكومة وعلى مواردها، وما يترتب على ذلك من انتصار سهل حصلت تشامورو على ثمانى دوائر إدارية من مجموع تسع دوائر وحققت ۲,00% من الأصوات فى مقابل دوائر إدارية من مجموع تسع دوائر وحققت ۲,00% من الأصوات فى مقابل

۱۳ – في مايو ۱۹۹۰ أجرى « مجلس استعادة النظام والقانون في الدولة العسكرية » في ميانهار ( بورما سابقا ) أول انتخابات في ظل تعددية الأحزاب منذ ثلاثين عاما . وكانت النتائج « منذهلة » و « مفاجئة » . ففازت الرابطة الوطنية للديمقراطية المعارضة بانتصار ساحق وحصلت على ۳۹۲ من مجموع

New York Times, March 28, 1989, p. 1. (YA)

New York Times, June 6, 1989, p. A1. (Y4)

New York Times, Feb. 27, 1990, p. A12. (Y.)

٤٨٥ مقعدا في المجلس القومى ؛ أما حزب الوحدة الوطنية الذي سانده الجيش فقد فاز بعشرة مقاعد . وفي أثناء حملة « مجلس استعادة النظام » كان زعيم المجلس ومعه ٥٠٠ من عناصره تحت قيود رهيبة من التخويف والإرهاب (٣١).

14 - فى يونيو ١٩٩٠ وفى أول انتخابات تعددية بالجزائر بعد ٢٨ عاما من الاستقلال حققت جبهة الخلاص الإسلامية المعارضة نجاحا مذهلا لقى من زعهاء أفريقيا وأوربا صمتا مطبقا (٣٢). وسيطرت الجبهة الإسلامية على ٣٢ دائرة و ٨٥٣ مجلسا بلديا. أما الحزب الواحد الذى كانت له السيطرة المطلقة فيها سبق وهو حزب التحرير القومى فقد فاز فى ١٤ دائرة و ٤٨٧ مجلسا بلديا.

كان الحكام الشموليون فى كل هذه الحالات يرعون الانتخابات ويخسرونها أو تنخفض الأصوات التى يفوزون بها بصورة تتجاوز التوقعات. وهناك حالة غامضة واحدة حدثت على خلاف ذلك فى سبتمبر ١٩٨٠ حيث أجرى استفتاء فى شيلى وافق فيه الناخبون على دستور جديد اقترحه الجنرال بينوشيه، ولكن كانت المعارضة فيه تحت قيود مشددة ؛ ولم تكن ثمة سجلات للناخبين ولا سبيل إلى مراقبة عمليات التزوير (٣٣).

وفى كوريا فى عام ١٩٨٧ تم انتخاب المرشح المذى ساندته الحكومة العسكرية وهمو رو تماى وو رئيسا للبلاد بنسبة ٣٦٪ ضد ثلاثة مرشحين آخرين . وحصل مرشحا المعارضة اللذان ظلا يشنان حملات ضد الحكم

New York Times, May 29, 1990, p. A9.3. (71)

New York Times, June 14, 1989, p. 1. (TT)

Manuel Antonio Garreton, "Political Processes in the Authoritarian (TT) Regime", in Military Rule in Chile, ed. Samuel Valenzuela and Arturo. Valenzuela (Baltimore, 1986), pp. 173-74.

العسكرى على مجموع ٥٤٪ من الأصوات معا. ولو كانت المعارضة قد وحدت قواها ربها كانت قد فازت بالانتخابات .

وحدثت استثناءات هامة أخرى لنمط الانتخابات المذهلة في انتخابات كل من رومانيا وبلغاريا ومنغوليا في مايو ويونيو ويوليو ١٩٩٠. ففي رومانيا تولت جبهة الخلاص الوطني الحكم بعد سقوط شاوشيسكو وفازت بعد ذلك بخمسة أشهر بانتصار هام في انتخابات مايو ١٩٩٠. وفي بلغاريا غير الحزب الشيوعي الذي ظل في الحكم عشرات السنين اسمه ليصبح «الحزب الاشتراكي» وحقق سيطرة على المجلس الوطني الأعلى. وفي منغوليا تم تغيير السكرتير العام للحزب الشيوعي وغيره من كبار قادته وتكونت أحزاب معارضة وأجريت انتخابات تنافسية فاز فيها الشيوعيون بعدد يتراوح بين ٢٠ و ٧٠ مقعدا بالبرلمان. وفي كل هذه الحالات كانت الشخصيات الرائدة على الجانب المنتصر من المسئولين في الأنظمة الشيوعية .

كيف نفسر هذا الشذوذ عن نمط الانتخابات المذهلة ؟ ثمة ثلاثة عوامل في هذا الصدد .

أولا: كان الزعاء الجدد يحتفظون بمسافة بينهم وبين الحكام الشموليين السابقين. فيا كان يمكن لشاوشيسكو أو تودور جيفكوف أن يفوز بانتخابات نزيهة وحرة في بلده في عام ١٩٩٠. وكان ليون لييسكو زعيم جبهة الخلاص الوطني من مسئولي نظام شاوشيسكو، إلا أنه طرد من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. وقام بيتر ملادينوف ورفاقه في بلغاريا بطرد جيفكوف من منصبه بأنفسهم بعد أن ظل دكتاتورا على البلاد مدة طويلة ؛ فكانوا هم المصلحون الذين خلعوا المتشددين من مناصبهم إبان عملية الانتقال في بلغاريا. وكان التغيير في القيادة في منغوليا يتسم بدرجة أخف في حدته.

ثانيا: قديكون للقهر والتزييف دور في إدارة الحملات والانتخابات. فقد انقسم المراقبون الدوليون في رومانيا وبلغاريا حول مدى سعى الفئات الحاكمة إلى تزييف الانتخابات أو التأثير عليها ؛ وكانت هذه المحاولات في رومانيا أكثر منها في بلغاريا. وفي كلتا الحالتين أمكن للمراقبين الأجانب أن يجدوا عددا من عناصر القهر والمارسات الجائزة ، لكن وجهة نظرهم أن هذه العناصر لم تؤثر على محصلة الانتخابات.

وكان العامل الثالث وهو الأهم يتمثل في طبيعة المجتمعات. فكانت الطبقات المتوسطة الحضرية هي القوى الدافعة في عملية التحول الديمقراطي في دول الموجة الثالثة. ففي عام ١٩٨٠ كان مالا يزيد عن ١٧٪ من سكان رومانيا يعيشون في مدن يزيد سكانها عن نصف مليون نسمة مقارنة على سبيل المثال بنسبة ٣٧٪ في المجر. وكانت كل من رومانيا وبلغاريا لا تزال تحيا على الزراعة وتحقق معدل نمو اقتصادى أدنى من نظيره في سائر دول جنوب وشرق أوربا التي تحولت إلى الديمقراطية في الموجة الثالثة أو نظيره في دول الموجة الثالثة في شرق آسيا وأميريكا اللاتينية.

وكانت منغوليا لا تزال مجتمعا رعويا يعيش ثلاثة أرباع سكانه خارج المدينة الكبرى الوحيدة فيه وشبكة طرق مرصوفة لا تزيد عن ٠٠٠ ميل . وفى الدول الثلاث جميعا كانت أحزاب المعارضة قوية فى المدن ؛ وفازت الأحزاب التى خلفت النظام الشيوعى فى المناطق الريفية التى أمدتهم بأصوت تكفى الإعادتهم إلى مناصبهم . فكان ظهور نتائج مذهلة فى انتخابات كفلتها النظم الشمولية يتوقف على مستوى النمو الاقتصادى الاجتماعى الذى يكفى لدعم ونصرة النظام الديمقراطى .

إن تكرار نمط الانتخابات المذهلة في عمليات التحول من الشمولية إلى الديمقراطية يثير ثلاثة تساؤلات.

أولا: لماذا كان الحكام الشموليون ومن كانوا ينتمون إليهم يخسرون الانتخابات بهذه الصورة ؟ ربها كانت الإجابة لنفس الأسباب التى يخسر الانتخابات لأجلها الزعاء والأحزاب الذين يظلون فى السلطة لفترات طويلة من الزمن فى الدول الديمقراطية . فالجهاهير تبحث عن بديل وفى معظم حالات الانتخابات المذهلة كان الناخبون يدلون بأصواتهم المعارضة لحكامهم الشموليين القائمين ، بل للنظام الشمولى نفسه . ولعلهم كانوا يدلون بها لصالح الديمقراطية أو غيرها ؛ إلا أنهم ما كانوا ليدلوا بأصواتهم ضد أصحاب المناصب دون النظام . والهزائم التى لحقت بأصحاب المناصب فى عدد كبير من الدول الصناعية فى السبعينيات وأوائل الثهانينيات لم تؤد إلى تدمير الديمقراطية ؛ بل إلى تجديدها . أما الهزيمة الانتخابية التى منى بها الحكام الشموليون فعادة ما كانت تعنى النهاية الفعلية للنظام الشمولى .

وتنعكس سمة الاحتجاج التي ميزت الأصوات في الانتخابات المذهلة في الطبيعة الهشة لوحدة صفوف المعارضة . فقد توحد الأفراد والجهاعات التي مثلت مختلف الأيديولوجيات السياسية ولكل منهم آلامه الخاصة ضد النظام وأدلوا بأصواتهم ضده ، وكانت المعارضة في أغلب الأحيان تحالفا كبيرا يضم عددا كبيرا من الأحزاب لا يجمع بينها إلا أقل القليل ، وهو معارضة الحكام المتشبثين بمناصبهم . ففي كل من نيكاراجوا أو شيلي مثلا كانت تحالفات المعارضة تتكون من أربعة عشر حزبا تتراوح من حيث آرائها من أقصى اليمين إلى أقص اليسار .

وفى بلغاريا حيث حقق حزب الحكومة انتصارا كانت المعارضة تضم ستة عشر حزبا وحركة . وكان الحزب المعارض الرئيسي في العديد من الانتخابات حزبا جديدا حديث النشأة يمثل ما يجمله الناخبون من سخط تجاه النظام مها كانت توجهات ذلك الحزب . فليس من المحتمل مثلا أن تكون أغلبية الناخبين

من الجزائريين في عام ١٩٩٠ ملتزمة بالنزعة الأصولية الإسلامية . إلا أن التصويت لصالح جبهة الخلاص الإسلامية كان أشد سبل التعبير تأثيرا عن المعارضة للحزب الذي حكم الجزائر مدة ثلاثة عقود .

كما كانت هناك ظاهرة الأرامل والبنات. فقد تحلقت الجماعات المختلفة حول قريبات الأبطال القوميين من الشهداء: كورازون أكينو، بى نظير بوتو، فيوليتا تشامورو، آونج سان سوكيى. وأضفت هؤلاء الزعيات سمة درامية على قضية الخير في مواجهة الشر متمثلا في النظام المتشبث بمقاعد الحكم وقدمن رمزا جاذبا وشخصية تلتف حولها مختلف الجماعات المنشقة. ونادرا ما كانت الجماهير تدع أية فرصة تمر دون التعبير عن احتجاجها ضد الحكام الشموليين.

ثانيا: في ضوء هسذا النمط من الهزائم المذهلة ، لماذا وافق الحكام الشموليون على إجراء انتخابات كانت احتهالات خسرانهم فيها أكبر ؟ يبدو أن هناك عددا من العوامل كانت تدفعهم إلى ذلك ومنها إدراك الحاجة إلى تجديد شرعيتهم في بلادهم ، وانتشار المعايير الديمقراطية على المستوى العالمي وفي داخل بلادهم ، والرغبة في تحقيق شرعية دولية . وفي معظم الحالات كانت مخاطر إجراء الانتخابات تبدو ضئيلة . فالنظم الشمولية تقدم في العادة آليات قليلة للحوار والتحاور ، ويميل الدكتاتور عادة إلى الإيان بوجود صلات بينه وبين شعبه لدرجة تكفى للفوز بتأييده . كما كان الزعاء الشموليون يسيطرون على الحكومة وعلى التنظيات السياسية المسموح بقيامها مهما كانت توجهاتها وعلى موارد مالية ليست هيئة ؛ لذا كان يمكن افتراض أنهم قد يحققون النصر على المعارضة التي كانت تبدو في حالة من الضعف والتفكك والارتكاز إلى قاعدة ضيقة . فكانت عمليات التحول الديمقراطي في الموجة الثالثة تتحرك قدما ويدفعها إلى الأمام إيهان الدكتاتور وثقته بنفسه .

ومما كان يدعم ثقة الحاكم الشمولي في الفوز بالانتخابات إدراكه لمدى قدرته على توجيه الإجراءات الانتخابية والتلاعب بها. وقد استخدمت هذه الحيل مرارا وتكرارا . فحاول بعض الزعاء التأثير على نتائج الانتخابات بالتأثير على توقيتها . فكانوا هم وخصومهم على السواء يعتقدون أن إجراء انتخابات مبكرة قد يكون في صالح الحكومة نظرا لتنظيمها وسيطرتها على انتباه الجماهير ، في حين أن تأخير الانتخابات يفيد المعارضة بإعطائها الوقت لتنظيم صفوفها وجذب انتباه الجماهير وحشد المؤيدين . فدعا ماركوس إلى إجراء انتخابات هخاطفة الملا في تفكك المعارضة وعدم استعدادها. وفي البرازيل أيدت المعارضة تأجيل الانتخابات المحلية التي كان موعدها مايو ١٩٨٠ خشية ألا تكون مستعدة لها (٣٤).

وفى مفاوضات المائدة المستديرة فى بولنده سعت الحكومة إلى التعجيل بإجراء الانتخابات ، وكانت تضامن تتهم بتقديم تنازلات حين وافقت على ذلك . وفى المجر أرادت الحكومة إجراء انتخابات عامة مبكرة للرئاسة لأنها كانت تفترض أن مرشحها امره بورجاى كانت لديه فرصة فوز كبيرة . وكانت المعارضة تخشى ذلك وسعت إلى إجراء استفتاء حول القضية ووافقت الجماهير على اختيار البرلمان لأول رئيس . وفى تشيكوسلوفاكيا عبر البعض عن هموم مشابهة عن ميزة الانتخابات المبكرة بالنسبة للشيوعيين ؟ وعبر قادة المعارضة فى رومانيا فى فبراير ١٩٩٠ عن رغبتهم فى تأجيل الانتخابات التى تحدد موعدها فى مايو بسبب نقص الموارد وضيق الوقت للاستعداد لها .

ويبدو المنطق وراء موقفى الحكومة والمعارضة تجاه توقيت الانتخابات واضحا: فالمعارضة تفيد من الوقت فى الاستعداد لها. ولكن ثمة دليل تجريبى ضعيف على ذلك المنطق. ففى التحول الديمقراطى التركى فى الموجة الثانية مثلا قامت الحكومة بتأجيل الانتخابات إلى يوليو ١٩٤٦ « للحاق بالحزب المعارض الجديد قبل أن يكمل تنظيم صفوفه » (٣٥). إلا أن ذلك الحزب حقق

Skidmora, "Brazil's Slow Road to Democratization", in Democratizing (\$\pi\x) Brazil, ed. Stepan, p. 23.

George Harris, Turkey: Coping With Crisis (Colo., 1985), p. 59. (70)

نتائج كبرى في هذه الانتخابات. وفي الانتخابات الكورية في فبرايسر ١٩٨٥ فياز «حزب كوريا الجديدة الديمقراطي الجديد» الذي تم تكوينه قبل الانتخابات بأسابيع معدودة بنسبة ٢٩٪ من الأصوات وبعدد ٢٧ من مجموع ١٨٤ مقعدا بالمجلس الوطني (٣٦). وفقد فرديناند ماركوس انتخاباته الخاطفة، وحققت تضامن انتصارا كاسحا في الانتخابات المبكرة التي كانت قد وافقت عليها على مضض. والشواهد ليست مقنعة ، لكنها لا تؤيد الرأى القائل بأن الحكومات هي المستفيدة من الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة وأن المعارضة تعاني إن شاركت فيها.

ثالثا: إن الحكومات الشمولية غالبا ما تتلاعب بالانتخابات بإقامة نظم انتخابية تعمل لصالحها وبتخويف المعارضة وإرهابها، وبالاستعانة بموارد الحكومة في إجراء الحملة. وكانت هذه الإجراءات تضمن انتصار الحكومة بالطبع، لكنها كانت تضفى طابعا هزليا على الانتخابات. وقد بذلت الجهاعات الموجودة في السلطة في معظم الانتخابات المذهلة التي تحدثنا عنها جهودا كبرى لتحويل الانتخابات لصالحها لكنها لم تنجح في ذلك. وعلى مدى عقد من السنين – من ١٩٧٤ إلى ١٩٨٤ – كانت الحكومة البرازيلية تعيد النظر في قوانين الانتخابات والأحزاب والحملات الانتخابية على أمل وقف نمو قوة المعارضة المتصاعد؛ ولم تفلح في ذلك. إذن فالشواهد غير ثابتة، إلا أن ما هو قائم يبدو كذلك. فالإجراءات الملتوية لا تضمن انتصار الحكومة.

وإذا لم يكن التلاعب بتوقيت الانتخابات وإجراءاتها كافيا . كان البديل المتبقى أمام الحكام الشموليين هو التزوير والسرقة . فقد يسرق الحكام الشموليون الانتخابات إن أرادوا . فكانوا فيها مضى قادرين على ذلك بطرق غير

Sung-Joo Han, "South Korea: Politics in Transition", in Democracy in (٣٦) Developing Countries: Asia, ed. Larry Diamond, Linz and Lipset (Colo., 1989), pp. 283-84.

واضحة بحيث لا يجد أحد سبيلا لإثبات سرقة الانتخابات إن سرقت. ففى انتخابات ١٩٧٨ فى بوليفيا على سبيل المثال تورط الجنرال بانزير فى «عملية تزوير كبرى» بها اتخذه من ترتيبات لمرشحه الجنرال بيريدا أسبون لكى يحصل على نسبة الخمسين بالمئة المطلوبة من الأصوات (٣٧). وبتوغل الموجة الثالثة أصبح التحول الديمقراطى ظاهرة معترفا بها فى السياسة العالمية ؛ فأولت وسائل الإعلام مزيدا من الاهتمام إليه وزاد خضوع الانتخابات للرقابة الدولية.

وفى أواخر الثهانينيات كان للمراقبين الأجانب حضور مألوف وضرورى فى كل الانتخابات الانتقالية ، وكانت هذه الوفود فى بعض الأمثلة تسرسلها الأمم المتحدة أو منظمة الدول الأميريكية أو غير ذلك من الهيئات الحكومية . وفى حالات أخرى كانت ثمة تنظيهات خاصة تقدم هذه الخدمة ، وكان المعهد الديمقراطى القومى للشئون الدولية قد نظم فى عام ١٩٩٠ وفودا دولية من المراقبين لانتخابات الموجة الثالثة فى حوالى ثلاث عشرة دولة ، كها كانت هناك وفود من الكونجرس الأميريكى وسسائر الهيئات التشريعية عمثلة فى بعض الحالات . ولعب الرئيس الأميريكى الأسبق دورا نشطا فى مثل هذه الوفود .

كانت هذه الوفود المراقبة تجعل قيام الحكومات بسرقة الانتخابات أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا . إلا أن السرقة الصارخة للانتخابات فى الفيلين وبنها كانت تحسبط الغرض من إقامة الانتخابات ، ألا وهو تعزيز شرعية الحكام عليا ودوليا . ومن ناحية أخرى ، إذا رفضت الحكومة السهاح بوجود مراقبين خارجيين لشهود الانتخابات كان ذلك دليلا الآن على رغبتها فى التلاعب بالانتخابات . وكان ظهور ظاهرة المراقب الأجنبى وانتشارها يعد تطورا كبيرا

Laurence Whitehead, "Bolivia's Failed Democratization, 1077-1980", in (TV)

Transitions From Authoritarian Rule: Latin America, ed.

O'Donnell, Schmitter and Whitehead (Baltimore, 1986), pp. 58-60.

طرأ في الثمانينيات وأدى إلى دعم مكسانة الانتخابسات في عملية التحول الديمقراطي .

لم يكن الحكام الشموليون الذين قرروا خوض الانتخابات بغرض دعم شرعيتهم المتهاوية في وضع يسمح بالفوز . فإن شاركوا في اللعبة بنزاهة عانوا «هزيمة مذهلة» ؛ وإن تلاعبوا بالتوقيت والإجراءات ربها تعرضوا كذلك للهزيمة . وإذا سرقوا الانتخابات فقدوا الشرعية بدلا من أن يكسبوها . وكانت الأسباب التي حدت بهم إلى خوض انتخابات كانت هي نفس الأسباب التي أدت إلى خسرانهم فيها - وهي تدني شرعيتهم وضغوط المعارضة . « وإذا فاز مرشح الحكومة يقول كل شخص إنه فاز بالتزوير ؛ وإن خسر قبل إنها انتخابات نزيهة » (١٩٨ أحست جماعة الساندنيستا بحاجتها إلى خوض انتخابات نزيهة ، فدعت أعدادا كبيرة من المراقبين الأجانب ، وجاءت النتائج على غير ما رأت المقولة التي وردت منذ قليل . فالحكام الشموليون لا سبيل أمامهم لإضفاء الشرعية على نظمهم إلا من خلال الانتخابات وعن طريق إنهاء حكمهم بالانتخابات .

رابعا: كانت الانتخابات التى تكفلها الأنظمة الشمولية تسبب مشكلات لجاعات المعارضة أيضا. فهل ينبغى عليها أن تشارك في الانتخابات أم تقاطعها ؟ وفي ضوء نمط الهزائم المذهلة التي منى بها النظام الشمولي ماذا كان المنطق الذي تستند إليه المعارضة في عدم إنتهاز الفرصة التي لاحت لها في الانتخابات التي وافق النظام الشمولي على عقدها ؟ لم تكن مثل هذه المسائل تبرز حين كان التحول في النظام جاريا بصورة عادية ، أو إذا كان الإصلاحيون الديمقراطيون في السلطة و يتحركون بصورة حاسمة باتجاه التحول ، أو إذا صرح

Alfred Stepan, "The Last Days of Pinochet?", New York Review of (TA) Books, June 2, 1988, p. 33.

العسكريون بأنهم عائدون إلى ثكناتهم أو إذا وافق زعاء الحكومة والمعارضة على إجراء عملية إحلال تحولى . فكانت جماعات المعارضة السياسية فى ظل هذه الظروف لا تجد سببا فى الإحجام عن المشاركة ، وعلى النقيض من ذلك لم يكن أمام الديمقراطيين المعارضين إلا القليل يكسبونه بقبول مناصب بالتعيين فى الحكومات الشمولية ، مما يضفى بعض الشرعية على هذه الحكومات . وهم إن فعلوا ذلك باعدوا بينهم وبين الناخبين وجعلوا أنفسهم عالة على الحكام الشموليين . فحاولت حكومة ياروزيلسكى فى بولنده وحكومة بوتا فى جنوب أفريقيا مثلا إغراء زعهاء المعارضة بمناصب فى مجالس استشارية بالتعيين . لكن افريقيا مثلا إغراء زعهاء المعارضة بمناصب فى مجالس استشارية بالتعيين . لكن هؤلاء الزعهاء كانوا يرفضون على أساس الرغبة فى دفع عجلة الديمقراطية . كها لم يشارك الديمقراطيون المعارضون فى انتخابات المجالس التشريعية التى افتقرت إلى أية سلطة ولم تكن سوى أدوات في أيدى الحكومة .

وفى عام ١٩٧٣ مثلا سعى بابا دوبولوس إلى دعم أسس نظامه المتهاوى ببذل الوعود بإجراء انتخابات برلمانية . فرفض زعهاء الأحزاب السياسية اليونانية أن يشاركوا فيها ؛ إذ كانت هذه الانتخابات « تهدف إلى إضفاء الشرعية على الدكتاتورية بإقامة برلمان تم ترويضه ولا سلطة له حتى على المناقشة فضلا عن اتخاذ القرار في أي من القرارات التي تحدد مصير الأمة المراه.

وفيها بين هذين النقيضين ، برزت مسألة المقاطعة عندما كانت الدعوة إلى الانتخابات تأتى من قبل النظام المتشدد ، أو من جانب نظام ليبرالى كانت نواياه الحقيقية فيها يتعلق بالتحول الديمقراطي غير واضحة . فكان زعهاء المعارضة الفيلبينية على سبيل المثال يديرون فيها بينهم حوارا ساخنا وخلافات حادة حول قضية المقاطعة لانتخابات ١٩٧٨ التي وافق عليها ماركوس وانتخابات المجلس الوطني لعام ١٩٨٦ وانتخابات الرئاسة لعام ١٩٨٦.

Constantine Danapoulos, "From Military to Civilian Rule in Con- (٣٩) temporary Greece", **Armed Forces and Society** 10 (Winter 1984) pp. 236-37.

وكان معظم الزعاء السياسيين في جنوب أفريقيا يحثون على مقاطعة انتخابات المحليات في ١٩٨٨ و ١٩٨٨ ؛ وكان الزعاء الملونون والآسيويون منقسمين حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية في ١٩٨٨ و ١٩٨٩ ؛ وكانت ثلاثة أحزاب من بين أربعة تحض على مقاطعة انتخابات الرئاسة في جمهورية الدومينيكان حين ظهر أن حكومة بيلا جوير لا تعتزم التنازل عن السلطة . وبإيعاز من الحكومة الأميريكية قاطعت المعارضة في نيكاراجوا انتخابات وبإيعاز من الحكومة الأميريكية قاطعت المعارضة في نيكاراجوا انتخابات المجلس الوطني لعام ١٩٨٥ والتي كفلها نظام ضياء الحق في بدء تحوله إلى الليبرالية ، ودعى حزبا المعارضة الرئيسيان (حركة الديمقراطية في الجزائر وجبهة القوى حزبا المعارضة التحرير الإسلامية إلى مقاطعة انتخابات المحليات المحليات المحليات المخائر .

كانت الحكومات المتشددة والليبرالية توافق على عقد الانتخابات لتعزيز بقائها في السلطة . ولهذا كانت « مشاركة بعض جماعات المعارضة على الأقل هامة بالنسبة للحكومات . فقد رحب ماركوس مثلا بقرار بينينو أكينو بدخول انتخابات المجلس عام ١٩٧٨ بينها كان في السجن . وهكذا كانت الحكومات تسعى إلى هزيمة جهود المقاطعة . وفي الانتخابات البرلمانية الباكستانية لعام ١٩٨٥ تم حظر الدعاية التي تحرض على المقاطعة وصدر الأمر للصحف في فبراير ١٩٨٥ بعدم نشر أية عبارات تحض على مقاطعة صناديق الانتخابات . وفي انتخابات ١٩٨٨ للمحليات اتبعت حكومة جنوب أفريقيا سياسة صارمة تجاه الأحزاب المؤيدة للمقاطعة وحظرت على الأفراد الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات ).

Sandra Burton, Impossible Dream (New York, 1989), p. 102. (1.)

غيرت الحملات الانتخابية القضية المركزية من التركيز على من يتم التصويت لصالحه إلى ما إذا كان ينبغى التصويت أصلا. وكان نجاح هذه الجهود يتفاوت حسب درجة توحد صفوف المعارضة في دعمها للمقاطعة ووعى الجهاهير بنوايا الحكومة والتجارب السابقة للجهاهير مع التصويت. فكان معظم زنوج جنوب أفريقيا لا يعرفون شيئا عن التصويت قبل ذلك ؟ لذا فلا غرابة إن أدلى ٢٠٪ من الناخبين السود في الانتخابات المحلية عام ١٩٨٣ وحسوالى ٣٠٪ في عام ١٩٨٨، وشاركت نسبة ٣٠٪ من الناخبين الملونين و٠٠٪ من الناخبين المنود في انتخابات ١٩٨٤ البرلمانية بجنوب أفريقيا ، وكان التصويت عام ١٩٨٩ منخفضا نسبيا. وفي جمه ورية الدومينيكان كان معدل الغياب في عام ١٩٨٤ حوالي ٧٠٪.

وكانت بعض جهوده أقل نجاحا . فحرضت جماعات المعارضة الرئيسية الناخبين على مقاطعة الاستفتاء على الإصلاح السياسي في ديسمبر ١٩٧٦ ، إلا أن ٧٧ ٪ من الناخبين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع ، لكن هذه الانتخابات كانت تدعمها حكومة تدعم الإصلاح الديمقراطي . وفي مايو ١٩٨٤ ، في انتخابات المجلس الوطني في الفيلبين ، صوت ٨٠ ٪ من الناخبين رغم نداءات جماعات المعارضة اليسارية بألا يشاركوا في الانتخابات ، وفي انتخابات المجلس الوطني الباكستاني لعام ١٩٨٥ قياطعت الأحزاب السرئيسية الانتخابات؛ ورغم ذلك تم انتخاب العديد من مرشحي المعارضة وبالتالي اعترفت الأحزاب بخطأها في التحريض على عدم المشاركة . وأحجمت نسبة اعترفت الأحزاب بخطأها في التحريض على عدم المشاركة . وأحجمت نسبة عام ١٩٩٥ (١٤).

Karl Jackson, "The Philippines: The Search for a Suitable Democratic ( § 1) Solution, 1946-1986", in **Democracy in Developing Countries: 'Asia,** ed. Larry Diamond, Linz and Lipset, pp. 253.

ماذا كانت إذن الحكمة من استراتيجية المقاطعة بالنسبة للمعارضة الديمقراطية ؟ لم تؤد المقاطعة الناجحة إلى إسقاط نظام شمولى أو تنحية حكومة عن السلطة . صحيح انها خفضت من شرعيتها مما دعى الحكومات إلى الرد بعنف على جهود المقاطعة . إلا أن فشل مساعى المقاطعة دليل على ضعف المعارضة . والأهم من ذلك أن المقاطعات غالبا ما كانت تعنى ضياع الفرص واختيار المخارج غير المجدية بدلا من التصويت المجدى . فكانت المشاركة فى حملة انتخابية فى حمد ذاتها تمثل فرصة سانحة - مما يتوقف على مدى القيود الحكومية - تسمح بتوجيه النقد للحكومة وحشد وتنظيم أنصار المعارضة وغاطبة الجهاهير . وإذا تمت إدارة الانتخابات بأقل درجة من النزاهة كانت المعارضة تحقق فوزا ساحقا . وتحت أحسن الظروف كانت تفوز فوزا « مذهلا » وتطيح بالحكومة . وكان مرشحو المعارضة يقودون حملات فعالة فى الانتخابات التى تديرها الأنظمة الشمولية فى البرازيل وتايوان والمكسيك والفيلين وباكستان والاتحاد السوفيتى .

وحتى حين كانت المعارضة تحقق نتائج انتخابية متواضعة كانت تفيد منها في إضعاف الحكومة . فيرى بيبنج كوجوانكو أن المعارضة الفيلبينية عليها أن تشارك في انتخابات المجلس الوطني لعام ١٩٨٤ رغم أنها ما كانت لتحقق أغلبية « لأنكم إن حصلتم على ثلاثين مقعدا هذه المرة ستحصلون على ضعفها في المرة القادمة » . وفي البرازيل حظرت الحكومة قيام أحزاب المعارضة بحملات انتخابية في السبعينيات ووضعت قواعد انتخابية من شأنها إعاقة المعارضة . ورغم ذلك دخل حزب المعارضة الانتخابات بأقصى جهد ممكن فاتسعت قوته وسيطرته على الهيئات التشريعية ، واستثمر هذه الأوضاع في الضغط على الحكومة للتحرك قدما في طريق التحول الديمقراطي ، وبالتالي أصبح في مكانة الحكومة البديلة المسئولة (٢٤٦) . وفي الوقت نفسة أدت أنشطته أصبح في مكانة الحكومة البديلة المسئولة (٢٤٦) . وفي الوقت نفسة أدت أنشطته

Sandra Burton, Impossible Dream, pp. 200-201. (57)

إلى تعزيـز قوة الإصلاحيين الـديمقراطيين في الحكومـة في تعاملهم مع المقـاومة المتشددة العنيفة داخل صفوف الجيش.

وفي جنوب أفريقيا، قام أنصار المقاطعة بخفض نسبة المشاركة في الانتخابات بدرجة كبيرة لاختيار المرشحين الملونين والسود للبرلمانات الخاصة بهم في عام ١٩٨٤ . إلا أن من تم انتخابهم استثمروا هذه الأوضاع في الحملة ضد التفرقة العنصرية . وقامت جلسة البرلمان لعام ١٩٨٥ بإلغاء القوانين التي تحظر النزواج بين مختلف الأجناس، وتمنع تشكيل الأحزاب السياسية المتعددة الأجناس. كما خففت القيود على سكنى السود وعملهم في المناطق الحضرية. وساند الأعضاء السود والهنود بالبرلمان هذه التغييرات. وقد يكون حزب العمل قد ساعد على تليين عملية « تمرير القوانين » التي تحد من حركة غير البيض وشجع أحد المجتمعات السوداء على مقاومة مخططات الحكومة الرامية إلى تهجيرهم من أرض أجدادهم (٤٣). ومن ثم فقد استغل هندريكس زعيم حزب العمل الخاص بالملونين سيطرته على برلمان الملونين في مطالبة الرئيس بوتا بإلغاء « قانون مناطق التجمعات » في مقابل موافقة هندريكس على تعديل الدستور بحيث يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية من ١٩٨٩ إلى ١٩٩٢ . فرفض بوتا هذه الصفقة وعقدت الانتخابات عام ١٩٨٩ . وفي جنوب أفريقيا وفي غيرها وجد الممثلون المتتخبون سبيلا تمكنهم من التأثير على الحكومة ومسياومتها على إجراء إصلاحات ديمقراطية.

وكانت الفئة الأكثر عرضة لمقاطعة الانتخابات هي جماعات المعارضة الراديكالية التي تعارض الديمقراطية . فكانت جماعات المتمردين الماركسيين في كل من الفيلبين والسلف ادور يزدرون الانتخابات . وفي الانتخابات الفيلبينية لعام ١٩٨٤ قادت الجبهة الديمقراطية القومية التي سيطر عليها الشيوعيون

Economist, June 29, 1985, pp. 38f.

حملة لمقاطعة الانتخابات ضد كورازون أكينو وغيرها من المرشحين الديمقراطيين عن شاركوا في الانتخابات ضد نظام ماركوس، كما قاموا بتكثيف استخدامهم للعنف في هذه الحملة. فكانت المعارضة المشاركة في هذه الانتخابات في نظر الشيوعيين « ليسوا سوى انتهازيين » (٤٤).

والدرس المستفاد من الموجة الثالثة يبدو واضحا: على الزعماء الشموليين النفون البقاء في السلطة ألا يجروا انتخابات ؛ وجماعات المعارضة التي ترغب في الديمقراطية عليها ألا تقاطع الانتخابات التي يدعو إليها النظام الشمولي.

كانت الانتخابات على مدار التحولات إلى الديمقراطية تميل إلى دعم الاعتدال السياسى. فكانت تقدم الحافز على التحرك إلى الوسط لكل من أحزاب المعارضة التى تود اكتساب القوة وأحزاب الحكم التى تريد الاحتفاظ به. ففي أول انتخابات في البرتغال في أبريل ١٩٧٥ رفض الناخبون البدائل الماركسية الراديكالية وأعطوا أصواتهم لأحزاب الوسط المعتدلة. وبعد عامين حدث مايشبه ذلك في أسبانيا في أول انتخابات أجريت هناك بما وصف بأنه « انتصار للاعتدال وللرغبة في التغيير » (٥٠). وقدم الناخبون في كل من اليونان والسلفادور وبيرو والفيليين وغيرها دعمهم الانتخابي للثوريين اليساريين من السلطة. وفيها اليساريين، وقد قام الناخبون في نيكاراجوا بطرد اليساريين من السلطة. وفيها عدا استثناءات طفيفة كانت الجاهير ترفض الأنظمة الشمولية القديمة ومن والاها، ورفضوا البدائل المتطرفة لهذه النظم. فكان شعار الناخبين في انتخابات التحول في الموجة الثالثة « لا للدكتاتورية ، ولا للثوريين » .

Burton, Impossible Dream, pp. 208-211. (ξξ)

Raymond Carr, Spain from Dictatorship to Democracy (London, ( & 0 ) 1981), p. 227.

كانت الانتخابات سبيلا للخروج من الشمولية . وكانت الثورة سبيلا آخر . فكان الثوريون يرفضون الانتخابات . فهم - حسب قول زعيم الجناح العسكرى من المؤتمر الوطنى الأفريقى - « لن يسمحوا للتنظيهات العميلة بتقديم مرشحين » وأنهم « سيلجأون للعنف الثورى في سبيل منع السود من المشاركة » . وقد أدت « الدينامية الانتخابية » في الموجة الثالثة إلى التحول عن الشمولية إلى الديمقراطية ؛ بينها أدت « الدينامية الثورية » إلى التحول من شكل ما من الشمولية إلى شكل آخر منها .

## مستويات العنف المنخفضة

إن التحولات السياسية الكبرى دائها ما يكتنفها العنف. ولم تكن الموجة الثالثة استثناء في ذلك . فكل تحول ديمقراطي حدث بين ١٩٧٤ و ١٩٩٠ اكتنفه العنف ، إلا أن المستوى الإجمالي لهذا العنف لم يكن مرتفعا . ويشمل العنف السياسي أفرادا يصيبون أفرادا آخرين وممتلكات بأضرار ملموسة بهدف التأثير على تكوين الحكومة أو تصرفاتها . وثم معيار للعنف السياسي يتسم بالنقص إلا أنه واسع الانتشار ، وهو عدد الوفيات التي تحدث لأسباب سياسية في وقت محدد أو فيها يتعلق بحدث ما . ويعد تقدير عدد الوفيات السياسية في الموجة الثالثة أمرا في غاية الصعوبة . كها أن هناك فارقا بين العنف الذي يعد جزءا من التحول الديمقراطي وبين العنف الذي يقع في أثناء التحول الديمقراطي من قبيل قتل الحكومة العادي لخصومها ( مما يعد سمة مميزة للأنظمة الشمولية ) ومن قبيل الصراعات العرقية التي يفرزها التحول الليبرالي والديمقراطي .

وصاحبت جهود التحول الديمقراطي ببعض الدول أحداث عنف كبرى ، وكانت أشد صور العنف تحدث حين يكون ثم صراع عسكرى حاد بين الحكومات وحركات المعارضة المسلحة على مدى فترة طويلة. ففي جواتيالا والسلفادور والفيليين وبيرو شن الماركسيون حروبا لا هوادة فيها على الحكومات

الشمولية ؛ وكانت هذه الأنظمة قد تم إحلال حكومات منتخبة ديمقراطيا علها ؛ ورغم ذلك استمرت حركات التمرد . وكانت الوفيات السياسية الناجمة عن حركات التمرد ضد النظم الشمولية كبيرة نسبيا في كل من جواتيها لا والسلفادور بصورة خاصة . فيقدر عدد القتلى بجواتيها لا بين ١٩٧٨ وانتخاب فينسيو سيريزو في عام ١٩٨٥ بها يتراوح بين ٤٠ ألفا ومائة ألف . وفي السلفادور يقدر عدد القتلى السياسيين بين انقلاب ١٩٧٨ الإصلاحي واعتلاء دوارتي السلطة في عام ١٩٨٤ بها يتراوح بين ٣٠ ألفا و ٤٥ ألفا . وكان هذه الوفيات تنتج عن اتباع قوات الأمن لسياسة العنف دون تفرقة وبصورة وحشية في دفاعها عن الحكومات الشمولية المحاربة ضد حركات المعارضة المسلحة التي تسعى إلى إحلال حكومات ماركسية على الحكومات الشمولية . فكانت حربا بين جماعتين كلاهما معاد للديمقراطية .

ففى نيكاراجوا يقدر عدد من لقوا حتفهم فى الحرب الأهلية بين ١٩٨١ و ١٩٨٠ بحوالى ٢٣ ألفا ، ويبقى الأمر غامضا ما إذا كان النصر العسكرى لو تحقق للكونترا كان سيؤدى إلى قيام حكومة ديمقراطية فى نيكارجوا أم لا . ومع ذلك كان تمرد الكونترا واحدا من عدة عوامل دعت نظام الساندينستا إلى إجراء انتخابات ، وبعد أن تولى الحكم نظام ديمقراطى توقفت الكونترا عن تمردها وانحلت صفوفها ، وهو مالم يحدث للماركسين فى كل من جواتيالا والسلفادور . من ثم فإن الخسائر التى نجمت عن الحرب الأهلية فى نيكاراجوا قد تعد جزءا من الثمن الذى دفع فى مقابل التحول الديمقراطى وهو مالا ينطبق على أى من السلفادور أو جواتيالا أو الفيليين أو بيرو .

تعد نيكاراجوا حالة فريدة بين دول الموجة الثالثة من حيث عدد القتلي في سبيل التحول المديمقراطي ، وربها جاءت جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية في

Chris Hani, in Economist, June 18, 1988, pp. 46. (٤٦)

الفترة من ۱۹۷۶ إلى ۱۹۹۰ ، فقد لقى فيها ٥٧٥ شخصا مصرعهم فى مذبحة سويت عام ١٩٧٦ ؛ منهم ٢٠٧ قتلتهم القوات الحكومية وحزب المؤتمر الأفريقى وغيرهما بين ١٩٧٧ و ١٩٨٤ ؛ ويقدر عدد القتلى بمن لقوا حتفهم فى الإنتفاضات التى شهدتها أقاليم السود من ١٩٨٤ إلى ١٩٨٩ بحوالى ٣٥٠٠ فرد ؛ وقتل عدد آخر يتراوح بين ٣٥٠٠ و ٥٠٠٠ فى الصراعات التى دارت بين جاعات السود من ١٩٨٥ إلى ١٩٨٠ و وبها بلغ عدد القتلى فى غهار العنف السياسى بجنوب أفريقيا بين ١٩٧٦ و ١٩٩٠ إجمالا إلى ١٠ آلاف شخص .

كها أدت الحوادث الفردية إلى مقتل أعداد كبيرة أخرى في بعض الدول. فقد أدى الغزو الأميريكي لجرينادة إلى مصرع مايقرب من ١٥٠ شخصا، وفي بنها مالا يقل عن ٥٥٠ شخصا.

وقام الجيش الكورى بقتل ما لا يقل عن مائتى شخص وربها ١٠٠ فى حادثة كوانغجو فى مايو ١٩٨٠ . وربها بلغ عدد القتلى الذين لقوا مصرعهم على يد الجيش البورمى مايربو على ٣ آلاف شخص فى عملية قمع الحركة السيمقراطية فى أغسطس وسبتمبر ١٩٨٠ ، وقتل ما بين ٢٠٠ إلى ١٠٠٠ شخص فى بكين فى قمع الحكومة الصينية لانتفاضة يونيو ١٩٨٩ . ولقى مالا يقل عن ٢٤٦ شخصا مصرعهم فى العنف السياسى فى بوخارست فى ديسمبر يقل عن ٢٤٦ شخصا مصرعهم فى العنف السياسى فى بوخارست فى ديسمبر مصرعهم فى انقلاب بوليفيا عاما ١٩٧٩ و ١٩٨٠ (٢٤٠) .

ولكن إذا نظرنا نظرة إجمالية إلى نسبة العنف في دول الموجة الثالثة نجد أنها منخفضة للغاية ، وكانت هذه هي الحال في حالات التحول الأولى بجنوب

<sup>(</sup>٤٧) إستقينا هذه الأرقام الواردة عن الضحايا السياسيين من التقارير الصحفية ويجب أن تؤخذ بقدر من الشك. فهذه التقديرات في بداية أى حادث يشوبها قدر كبير من المبالغة. (المؤلف).

أوربا. ففى الانقلاب الذى استهلت به الموجة الثالثة فى البرتغال مثلا قتل خسة أشخاص وأصيب خسة عشر آخرون، وفى العام التالى قتل مالا يزيد عن عشرة أشخاص فى العنف السياسى. وقتل عدد آخر فى الحركات المعادية للشيوعية فى الريف البرتغالى فى صيف ١٩٧٥ (٤٨). وربا كان إجمالى القتلى السياسيين بالبرتغال فى خلال عام ونصف مالا يزيد عن مائة شخص.

وكان التحول في أسبانيا يتسم بالبعد عن العنف أيضا. ففي مدة السنوات الأربع من ١٩٧٥ إلى ١٩٧٨ قتل حوالي ٢٠٥ أشخاص فقط: ١٣ قتل المينية المتطرفة ، و ٢٣ على يد الجهاعات الماركسية ، و ٢٣ على يد الجهاعات الماركسية و ٢٣ على يد الشرطة والحرس المدنى ، و ١٠٧ على يد الانفصاليين اليساريين الباسك (٤٩).

وفيها عدا مصرع ٣٤ شخصا على يد الجيش في حادث المعهد التكنولوجي في اليونان كانت حركة التحول اليونانية خالية نسبيا من أحداث العنف.

وكانت التحولات من الأنظمة العسكرية في دول أميريكا اللاتينية باستثناء شيلي تتسم بالهدوء في مجملها . فلم يرق دم إبان تغير الأنظمة في كل من بولنده وألمانيا الشرقية والمجر وتشيكوسلوفاكيا (٥٠) .

Douglas Wheeler, "The Military and the Portuguese Dictatorship, 1926-(£A) 74", in Contemporary Portugal, ed. Lawrence Graham (Austin, 1979), p. 215.

Rafael Lopez-Pintor, "Los condicionamientos Socioeconomicos de la ( § 9) accion Politica en la transicion democratica", Revista Espanola de Investigaciones Socioligicas 15 (1981), p. 21.

Timothy Garton Ash, "Eastern Europe: The Year of Truth", New York ( ••) Review of Books, Feb. 15, 1990, p. 18.

وفى تايوان كان أعنف أحداث الصراع حول التحول الديمقراطى هو ما عرف بحادث « كاو هسيونج » الذى لم يقتل فيه أحد ولكن أصيب فيه ١٨٣ شرطيا غير مسلحين.

وفى الفيلبين قام كل من نظام ماركوس والمتمردين الماركسيين بقتل عدد من الأشخاص، إلا أن العدد كان محدودا ولم تتبع جماعات المعارضة الرئيسية العنف فى مسيرتها. وفى كوريا وفى أعقاب حادث كوانغجو كان العنف محدودا ولم يقع سوى قليل من حوادث القتل السياسى، وكانت عودة الديمقراطية فى الهند وتركيا وبعد تجربة قصيرة مع الحكم الشمولى لا تشتمل على أحداث عنف كبرى كتلك التى شهدها التحول فى نيجيريا.

وهكذا كان إجمالى حوادث القتل فى أكثر من ثلاثين حركة تحول ديمقراطى – باستثناء نيكاراجوا – بين ١٩٧٤ و ١٩٩٠ لا يزيد عن ٢٠ ألفا وتركز معظمه فى جنوب أفريقيا وعمق آسيا . صحيح أنه عدد لا يستهان به ، لكنه إن قورن بحوادث القتل التى شهدتها الصراعات الاجتماعية والحروب الأهلية والدولية وإذا قيست بالنتائج الإيجابية التى تحققت من حيث التغيير السياسى نجد أن تكاليف التحول الديمقراطى فى الموجة الثالثة قليلة جدا . فما هو تفسير هذا الانخفاض فى مستويات العنف فى حركات تغيير هذه الأنظمة ؟

أولا: كانت تجربة بعض الدول مع العنف المدنى قبل التحول الديمقراطى أو في مستهلها قد شجعت كلا من الحكومة والمعارضة على اتباع العنف. فعانت كل من اليونان وأسبانيا حروبا أهلية دامية وعنيفة قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها. وفي كل من البرازيل وأورجواى والأرجنتين دخلت الحكومات العسكرية حروبا دموية «قذرة» ضد الجاعات الإرهابية في الستينيات والسبعينيات.

ومن الآثار المترتبة على هذه الحروب الحد من المعارضة الراديكالية المتطرفة والمسلحة أو القضاء عليها (١٥) . ومن الآثار أيضا أن الأرجنتين على سبيل المثال وعندما قامت حركة احتجاج مصرح بها باقتحام متاريس الشرطة أما القصر الرئاسي ردت الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع وبإطلاق الرصاص على شخص واحد ، مما نحى بعملية التحول إلى اتجاه مضاد . وجاء رد فعل الرئيس بينيون وقادة حزب المعارضة على الفور بوقف العنف وأعلنت الكنيسة الاحتفال « بيوم المصالحة » . وبعد ذلك استمرت عملية التحول في اتجاهها السلمي (٢٥) .

وفي الاحتجاجات التي شهدتها كوريا في عامى ١٩٨٦ و ١٩٨٧ حرصت الشرطة على تفادى اللجوء إلى الرصاص حتى لا تكرر مذبحة كوانغجو . وفي تايوان تأثرت الحكومة والمعارضة على السواء في تكتيكاتها بحدادث كاو هسيونج وما خلفه من ذكريات أليمة ، وفي ديسمبر ١٩٨٦ مثلا أعلن زعهاء المعارضة في تايوان إدانتهم لحشد من الأشخاص أمطروا الشرطة وسياراتها بالحجارة في المطار وصرحوا بأن «الأمن يأتي في المقام الأول وقبل الحرية وقاموا بإلغاء عشرين مظاهرة .

وفي لايبزج في ألمانيا الشرقية اعترفت كل من السلطات الشيوعية وزعهاء المعارضة بالحاجة إلى « تفادي تكرار ما شهدته بكين من قبل » (٥٣).

Francisco Weffort, "Why Democracy?", in **Democratizing Brazil**, ed. (01) Stepan, pp. 341-345.

Mainwaring and Viola, "Brazil and Argentina", p. 208. (0Y)

Roman Myers, "Political Theory and Recent Political Developments in (0°) the Republic of China", Asian Survey 27 (Sept. 1987), p. 1013.

ثانيا: ارتبطت درجات العنف بدرجات عمليات التحول. فكان مايقرب من نصف حالات الانتقال في الفترة من ١٩٧٤ إلى ١٩٩٠ عبارة عن تحولات كان الإصلاحيون الديمقراطيون فيها على درجة من القوة كافية للمبادرة بعملية تغيير للنظام والسيطرة عليها، وبالتالي لم يكن لدى الحكومات مايدفعها للجوء إلى العنف، ولم تكن أمام المعارضة فرصة كبيرة لذلك.

ومن الاستثناءات البارزة في ذلك شيلي حيث اتبعت الحكومة جدولا صارما لتحول النظام، ولجأت المعارضة إلى حشد تظاهرات مكثفة سعيا إلى التعجيل بالتغيير ولإجبار الحكومة على التفاوض. وفي عمليات الإحلال التحولي كانت ثمة مصلحة مشتركة بين الإصلاحيين الديمقراطيين في الحكومة والمعتدلين الديمقراطيين في المعارضة في الحد من اللجوء إلى العنف في كفاحهم للتوصل إلى اتفاق حول التحول. وكان التفاوت أكبر فيها بين عمليات الإحلال، وأدى التدخلان العسكريان إلى سفك هائل للدماء في دويلتين، إلا أن انتشار التحولات وإلى حد ما عمليات الإحلال كان سببا في الحد من العنف في الموجة الثالثة.

ثالثا: كان إستعداد الحكومات المتشددة لإصدار أوامر باستخدام العنف ضد جماعات المعارضة يتفاوت إلى درجة كبيرة ، وكذلك استعداد قوات الأمن لتنفيذ مثل هذه الأوامر . ففي كل من الصين وبورما وجنوب أفريقيا وشيلي كان القادة ذوو العقليات الصارمة يميلون للجوء إلى العنف واستخدمت قوات الشرطة والجيش العنف والبطش الشديدين لإخماد المظاهرات السلمية وغير السلمية والتي نظمتها المعارضة . وفي بعض الحالات الاتحرى لم يحزم قادة المحكومات أمرهم فيها يفعلون وترددوا في اللجوء إلى القوة ضد مواطنيهم .

فكما فعل شداه إيران ، كان مساركوس مترددا فى تعليماته لجيشه حين تصاعدت حدة الاحتجاجات المعارضة بعد انتخابات فبراير ١٩٨٦ . وفى بولنده وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا لم تتردد الحكومات الشيوعية طوال سنوات في استخدام القوة في قمع المعارضة . أما في اللحظات الحرجة في فترات الانتقال عامي ١٩٨٨ و ١٩٨٩ فأحجموا عن ذلك . ففي لايبزج كان الموقف في التاسع من أكتوبر ١٩٨٩ بمثابة كر وفر ، فتم التخطيط لمظاهرة مكثفة وتراصت قوات إخماد حركات التمرد وقوات الأمن وفرق الصاعقة على أهبة الاستعداد لفض التظاهرات بالهراوات ثم بالذخيرة الحية (١٥٥) . إلا أن الأوامر باستخدام القوة ضد السبعين ألف متظاهر لم تصدر أبدا . وربها كان ذلك نتيجة لمساعى الزعهاء المدنيين والحزبيين مع زعيم الحزب الشيوعي الوطني إيجون كرينز.

وفى شرق أوربا بصورة عامة - باستثناء رومانيا - قلها تم اللجوء إلى العنف فى مواجهة الثورات (٥٥). وفى كل من الفيلبين وشرق أوربا ربها كان السبب الرئيسى لإحجام الزعهاء الحكوميين عن اللجوء إلى العنف فى لحظات الأزمات والمظاهرات العارمة هو معارضة حكومات القوى الكبرى صراحة لمثل هذه التصرفات. وعلى النقيض من ذلك كان تأثير هذه القوى غائبا فى الصين وبورما ورومانيا وجنوب أفريقيا وكان واهنا فى شيلى.

وعندما تسمح الحكومات باستخدام القوة فلا يصبح العنف حقيقة إلا حين يتم تنفيذ هذه الأوامر . فاللجوء إلى هذا الخيار الأخير ليس وجود البنادق بل استعداد من لديهم البنادق على استخدامها باسم النظام . وكان هذا الاستعداد أيضا يتفاوت من بلد إلى آخر . فالجيوش لاتميل إلى تجربة أسلحتها في المواطنين الذين يلتزمون بالدفاع عنهم .

Timothy Garton Ash, "The German Revolution", New York Review of (08) Books, Dec. 12, 1989, p. 16.

Ash, New York Review of Books, Feb. 15, 1990, p. 19. (00)

وكانت قوات الشرطة والأمن عادة ما تكون أكثر استعدادا من وحدات الجيش النظامي لاستخدام القوة لإقرار النظام. وكانت أغلب نظم الحكم الشمولية تنشىء قوات أمنية خاصة لدعم بقاء هذه النظم.

وكانت قوات الشرطة تحجم عن اللجوء إلى تنفيذ الأوامر إذا ما شعرت بالانتهاء إلى المواطنين الذين يؤمرون بإطلاق النار عليهم . من ثم فقد حاولت النظم الشمولية أن تضمن وجود خلافات اجتهاعية وعرقية وعنصرية بين مستخدمي عنف النظام وأهدافه . فعادة ما كلفت حكومة جنوب أفريقيا رجال الشرطة من السود بالعمل في مناطق السود التي تختلف عن مناطقهم .

وكانت الحكومة السوفيتية تحاول اتباع سياسة عاثلة فيها يتعلق بالقوميات التى تسيطر عليها ؛ وتستخدم الحكومة الصينية قوات من الريفيين من أقاليم نائية فى قمع مظاهرات كتلك التى قام بها الطلبة بميدان السلام السهاوى . وكلها زادت درجة التوافق داخل المجتمع زادت صعوبة اللجوء إلى العنف فى قمع المظاهرات . وربها يفسر ذلك ارتفاع معدل الإصابات التى نتجت عن الغزو الأميريكي لكل من جرينادة وبنها . وكلها ضمت المظاهرة عمثلين عن عدد كبير من فئات المجتمع كلها زاد إحجام وحدات الشرطة والجيش عن اللجوء إلى العنف ضدها . ففي سبتمبر ١٩٨٤ استخدمت شرطة مانيلا البنادق والهراوات العنف ضدها . ففي سبتمبر ١٩٨٤ استخدمت شرطة مانيلا البنادق والهراوات من الطلاب واليساريين (٢٥) . وفي الشهر التالي لم يتدخل البوليس في مظاهرة من الطلاب واليساريين (٢٥) . وفي الشهر التالي لم يتدخل البوليس في مظاهرة قوامها ثلاثون ألفا وقام بتنظيمها جماعات رجال الأعمال والكردينال سين .

وكانت قوات الأمن الكورية أكثر استعدادا أيضا لاستخدام القوة ضد المظاهرات الطلابية عنها ضد العمال والموظفين من الطبقات المتوسطة.

New York Times, Sept. 28, 1984, p. A3.

وفى تشيكوسلوفاكيا أكد وزير الدفاع لزعهاء المتتدى المدنى بأن الجيش التشيكى لن يطلق الرصاص على مواطنين من التشيك. وفى رومانيا رفضت وحدات الجيش إطلاق النار على المظاهرات فى تيميشواره ؛ ثم استدار الجيش على النظام ولعب دورا حاسها فى قمع قوات الأمن الخاصة بالنظام والتى ظلت على ولائها لشاوشيسكو . وحتى فى الصين رفضت بعض وحدات الجيش إطلاق النار على المدنيين ، ولذا فقد أجريت تحقيقات وأقيمت محاكهات للضباط الذين قادوا هذه الوحدات (٥٧).

هكذا كان استخدام القوة ضد المعارضة يزداد فعالية إذا: (١) كان المجتمع متعدد الطوائف اجتهاعيا وطائفيا، (٢) وإذا كان على درجة منخفضة نسبيا من النمو الاقتصادى، وكانت الأنظمة الشمولية في المجتمعات التي حققت درجة معقولة من التنمية الاقتصادية وطبقة متوسطة تتعاطف مع التحول الديمقراطي أكثر إحجاما عن إصدار الأمر باستخدام العنف لقمع المنشقين، وكانت قوات الأمن الخاصة بهدد الأنظمة أشد ترددا في تنفيذ هذا الأمر.

رابعا: كانت فئات المعارضة أيضا تتباين لدرجة ملحوظة من حيث مدى لجوتها إلى العنف أو تسامحها تجاهه أو رفضها له . وقد برزت هذه المسألة لدرجة قوية وأثارت نفس التساؤلات التى ثارت فى الجدل الدائر حول ضرورة المشاركة فى انتخابات النظام أو وجوب مقاطعتها . وقامت قوات الأمن فى العديد من الحالات باعتقال المئات بل الآلاف وعذبوهم أو قتلوهم . وفى ظل هذه الظروف كانت قضية المعارضة تزداد شعبية . وكان رد فعل المعارضة تجاه هذا العنف يتباين من النقيض إلى النقيض من بلد إلى آخر . والعناصر الديمقراطية المعتدلة تبذ العنف ؛ أما الفئات الراديكالية فتميل إلى استخدامه .

Economist, Feb 17, 1990, pp. 35.

اتبعت جماعات المعارضة الرئيسية في معظم دول الموجة الثالثة طريق الديمقراطية من خلال سبل غير عنيفة ، وكانت الكنيسة الكاثوليكية كها رأينا قوة دافعة للتحول الديمقراطي في عدد من الدول، وكان البابا والكهنة المحليون يحضون على نبذ العنف (٥٨). وكان أعضاء الطبقة المتوسطة من تجار حضريين وموظفين ومهنيين غالبا ما ينبذون العنف.

وكان زعماء الأحزاب السياسية ينتهجون سبلا عركوها من قبيل التفاوض والمصالحة وخوض الانتخابات وتجنب طرق الإرهاب والعصيان، وكان مدى التزام المعارضة بنبذ العنف يتباين من بلد إلى بلد. ففى الثورة - حسب قول بينينو أكينو - ليس هناك منتصر ؛ فالكل ضحايا ؛ فلا ينبغى علينا أن نهدم من أجل أن نبنى (٥٩). وفى السنوات التى أعقبت مقتله التزمت كورازون أكينو بمبادئه وانتهى الأمر بقيام مظاهرات حاشدة أسقطت نظام ماركوس فى فبراير 19٨٦.

وفى أوربا الشرقية كانت تضامن تعارض منذ البداية النهج الثورى وترفض اللجوء إلى العنف. فيقول فاليسا: « نحن نعرف كثيرا من الثورات أقامت بعد استيلائها على السلطة أنظمة أسوأ كثيرا من تلك التى أطاحت بها ». فقدمت « يبدأون بهدم المعتقلات ينتهون ببنائها من جديد » (٢٠). فقدمت

J. Bryan Hehir, "Papal Foreign Policy", Foreign Policy 78 (Spring (OA) 1990), pp. 45-46.

<sup>(</sup>۵۹) بینینو أکینو : خطاب معد لـ لإلقاء ، ۲۱ أغسطس ۱۹۸۳ ، مطار مانیلا، New York (۵۹) بینینو أکینو : خطاب معد لـ لإلقاء ، ۲۱ أغسطس ۱۹۸۳ ، ص .A8

Zbigniew Bujak, in David Mason, "Solidarity as a Social Movement", (7.)

Political Science Quarterly 104 (Spring 1989), p. 53.

تضامن المثال على نبذ العنف مما أدى في نهاية الأمر إلى تحول النظم في ألمانيا الشرقية وتشيكو سلوفاكيا.

وفى جنوب أفريقيا اتبعت منظمة المؤتمر الأفريقى القومى سياسة اللاعنف قرابة نصف قرن إلى أن وقعت مذبحة شار بفيل عام ١٩٦٠ حيث بدأت المنظمة فى تغيير نهجها واتباع سبيل العنف؛ فأنشأت تنظيها عسكريا خاصا بها. إلا أن الزعهاء السود الآخرين مشل القس ديزموند توتو والزعيم منجو سوتو بتليزى فقد واصلوا طريق اللاعنف (١١). وفى كوريا أيضا ظلت جماعات المعارضة الرئيسية تنبذ العنف ولو أن مظاهراتهم فى أواسط الثهانينيات كانت غالبا تصحبها أعمال عنف يقوم بها الطلبة الراديكاليون.

وبالطبع كانت بعض جماعات المعارضة فى بعض الدول ملتزمة باستخدام العنف ضد الأنظمة غير الديمقراطية التى يواجهونها ، وكان من بين هذه الجماعات الماركسيون والماويون فى السلفادور والفيليين وجواتيهالا حيث كانوا ثائرين على الأنظمة الشمولية ومن خلفهم من الديمقراطيين على السواء . وخاض الحزب الشيوعى ومن والاه من التنظيمات الثورية اليسارية فى شيلى غمار العنف ضد نظام بينوشيه . ولجأ المؤتمر الأفريقي القومى إلى العنف ضد نظام جنوب أفريقيا منذ ١٩٦٠ وحتى ١٩٩٠ .

وكانت جماعات المعارضة تلجاً إلى العنف ضد ثلاثة أهداف: (۱) المستولون الحكوميون (القادة السياسيون وضباط الشرطة وجنودها) والمنشآت الحكومية (أقسام الشرطة وأعمدة الكهرباء والمرافق الحيوية)؛ (۲) المتعاونون (أى الأفراد الذين كانوا يؤيدون المعارضة ظاهريا أو ينتمون إلى الجهاعات الراديكالية في الظاهر، بينها كانوا يتعاونون مع أعوان النظام الشمولى)؛ (٣) المرافق المدنية العشوائية كالمتاجر والأسواق والمسارح وهي الأماكن التي تتم

Chief Mangosuthu G. Buthelezi, "Disvestment Is Anti-Black", Wall (71) Street Journal, Feb. 20, 1985, p. 32.

مهاجمتها لمجرد استعراض قوة المعارضة وإظهار ضعف الحكومة وعجزها عن فرض الأمن. ودار جدل واسع داخل جماعات المعارضة حول أولويات هذه الأهداف وخاصة جدوى مهاجمة المدنيين، كها دار الجدل بين جماعات المعارضة حول الجدوى من حرب العصابات سواء في الريف أو في الحضر.

وفي السبعينيات والثهانينيات أكد زعهاء منظمة المؤتمر الأفريقي على دور العنف باعتباره أحد تكتيكات الكفاح ضد التفرقة العنصرية ؛ فيقول ثابو مبيكي أحد زعهاء المنظمة (إن العنف ليعد عنصرا هاما للغاية لتحقيق التغيير (١٢). وكانت المنظمة تركز في بداية الأمر على المنشأت الحكومية . وفيها بين أكتوبر ١٩٧٦ وديسمبر ١٩٨٤ قامت المنظمة بتنفيذ ٢٦٢ هجمة مسلحة على مثل هذه الأهداف . وفي السنوات الثلاث التي تلت بداية القلاقل في مناطق السود في سبتمبر ١٩٨٤ زاد عدد الهجهات إلى أربعة أضعافها ، وتضاعف اتخاذ السود عمن يتعاونون مع النظام هدف الحذه الهجهات . وعلى أثر ولطلاق الشرطة الرصاص على المتظاهرين في شاربفيل في سبتمبر ١٩٨٤ قام الغوغاء من السود بقتل ستة من المسئولين السود منهم نائب عمدة شاربفيل .

وفى السنوات التالية قتل السود مئات من السود المشتبه فى تعاونهم مع النظام. وفى يوليو ١٩٨٥ كان مجلسان محليان فقط لا يزالان يعملان من مجموع ٣٨ مجلسا. وفى نهاية ١٩٨٥ وفى ١٩٨٦ حدثت زيادة كبيرة فى النوع الشالث من الأهداف، وكانت تصريحات قادة منظمة المؤتمر الإفريقى توحى بوجود ثقافات حادة فيها بينهم حول الحكمة من هذه التفجيرات (٦٣).

وفى شيلى ركزت جماعات المعارضة فى المقام الأول على المنشآت الحكومية والمستولين الحكوميين. وفي الأشهر الشلاشة الأولى من ١٩٨٤ مشلا وقع ٨٠

New York Times, January 20, 1987, p. 3. (77)

Economist, July 27, 1985, p. 26.

انفجارا للخطوط الحديدية والمرافق العامة والمحطات الإذاعية . وفى ٢٩ أكتوبر ١٩٨٤ وقعت عشرة انفجارات فى خمس مدن وأوقعت أضرارا بالإدارات الحكومية والبنوك ومراكز الاتصال الهاتفى . وبلغ عدد الهجمات إجمالا إلى أربعهائة فى شيلى فى ١٩٨٤ وحوالى ألف هجوم فى فترة الاثنى عشر شهرا التالية فى مما ١٩٨٦ (٦٤).

وبلغ عنف المعارضة الشيلية ذروته في سبتمبر ١٩٨٦ حين حاولت جبهة مانويل رود ريجوز الوطنية اغتيال بينوشيه ، إلا أنه نجى بصعوبة وقتل خمسة من حراسه .

كان الحشد الجهاهيرى المكثف أحد تكتيكات المعارضة في كل الدول تقريبا . فمثل هذه التظاهرات تعبىء السخط وتعرض مدى غضب الجهاهير وتمكن المعارضة من سبر غور ما تلقاه من تأييد بين الناس وتعزيز الانقسام داخل صفوف النظام حول طبيعة رد الفعل ؛ فإن رد النظام بالعنف رفع القتلى إلى مصاف الشهداء وبرزت أسباب جديدة لزيادة الغضب ، وكان يتم حشد الاحتجاجات المكثفة من جانب المعارضة في أربع مناسبات في العادة :

١ - فى بعض الحالات كانت المعارضة تنظم التظاهرات على أساس متكرر. ففى شيلى فى ٨٣ - ١٩٨٤ مشلا كانت المعارضة تنظم مظاهرات احتجاج شهرية، وكانت تشمل القيام بأعمال عنف حقيقية من جانب الشرطة والمتظاهرين على السواء. وفى لايبزج فى عام ١٩٨٩ كانت هناك مظاهرات مسلمية أسبوعية تخرج مساء كل اثنين ضد النظام.

٢ - كانت جماعات المعارضة تنظم المظاهرات فى ذكرى أحداث مترميزة ،
 من قبيل مذابح شاربفيل ومسويتو بجنوب أفريقيا ، ومذبحة كونغجو فى كوريا
 والانقلاب على نظام اليندى فى شيلى ومقتل بينينو أكينو فى الفيلبين .

Washington Post, March 28, 1984, p. A16.

٣ - كان يتم تنظيم المظاهرات كجزء من حملة تهدف إلى دفع الحكومة إلى التسليم بمطالب المعارضة . ففي كل من البرازيل وكوريا على سبيل المثال حدثت سلسلة من المظاهرات العارمة لتأييد مطالب المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مباشرة .

3 - كانت المعارضة تنظم المظاهرات كرد فعل تجاه التعسف الحكومى متمثلا في البطش بالمتظاهرين السلميين أو بالمعتقلين السياسيين أو وحشية الشرطة . وفي بعض الحالات وبخاصة بجنوب أفريقيا كان البطش يؤدى إلى قيام مظاهرة في شكل جنازة لأحد ضحايا البطش مما يؤدى إلى إثارة مزيد من المظاهرات الجنائزية . وأدى هذا التتابع في البطش مما يؤدى إلى مزيد من المظاهرات الجنائزية . وأدى هذا التتابع في الأحداث بحكومة جنوب أفريقيا إلى حظر الجنازات في أغسطس ١٩٨٥ .

مها كانت المناسبات كانت المظاهرات المكثفة تقدم أسباب العنف. وحتى إن كان منظموها من أنصار نبذ العنف كان بعض المتظاهرين يميلون للجوء إلى العنف. وكان الراديكاليون ينتهزون الفرصة لإلقاء الحجارة أو قنابل الكيروسين على الشرطة والمركبات الحكومية. وغالبا ما تنشق الجهاعات التى تميل إلى العنف عن المظاهرة وتبدأ في شن هجوم على الأهداف الحكومية. وعلى الجانب الآخر كانت المظاهرات حتى السلمى منها يقدم العذر للشرطة المستخدام العنف.

كان استخدام العنف يمثل قضية رئيسية بين جماعات المعارضة الراديكالية والمعتدلة. فمن كانوا ملتزمين بالعنف كانوا عادة من صغار السن ومن الطلبة بصورة خاصة. وكانوا في العادة يوجهون النقد لأنصار نبذ العنف باعتبارهم « انتهازيين » و « عملاء » للنظام. ففي كوريا على سبيل المثال كان ثمة هوة تفصل بين كيم داى جونج وكيم يونج سام وسائر قادة الأحزاب المعارضة الرئيسية من ناحية وبين الطلاب الراديكاليين الصغار الذين ملأوا

المظاهرات وانتهزوا الفرصة لمهاجمة قوات الشرطة من ناحية أخرى . وفي بعض الحالات كان المتظاهرون يشجبون مواقف زعهاء المعارضة المعتدلين قدر شجبهم للقادة الحكوميين .

وكان هذا الشجب « يثير دهشة القادة المعتدلين » (٦٥) . إذ كان ذلك يضع هؤلاء القادة في موقف حرج يحتارون فيه بين التبرؤ من السبل التي ينتهجها الطلاب من ناحية ، وبين الرغبة في كسب الطلاب في صفوفهم لملء المظاهرات السلمية من ناحية أخرى . وعندما وافقت الحكومة على إجراء انتخابات شعبية حرة عام ١٩٨٧ ظل الطلبة على حالة السخط وتعهدوا بمواصلة اللجوء إلى العنف في سبيل تطبيق الإصلاحات الاشتراكية وإنهاء النفوذ الأميريكي في كوريا .

وفى شيلى حاول قادة المعارضة أن ينأوا بأنفسهم عن الحزب الشيوعى وجبهة مانويل رودريجوز الوطنية وغيرهما من الجهاعات التى تحبذ استخدام العنف ضد النظام. وفى الفيلبين رفضت قوى أكينو اللجوء إلى العنف والتعاون مع من يلجأون إلى العنف على السواء. أما فى جنوب أفريقيا فلم يكن أمام قادة المعارضة عمن ينبذون العنف سوى التعاون مع منظمة المؤتمر الأفريقي.

وهكذا نجد أن إغراء اللجوء إلى العنف بين المعارضين الراديكاليين والجهاهير الغاضبة أمراحتميا، وكان من الصعب على زعهاء المعارضة كبح جماحهم. وقد مر آدم ميتشنك وديزموند توتو بتجربة الاعتقال من جانب النظم غير الديمقراطية في بلديهها. كها مرا بتجربة المخاطرة بحياتهها لمنع قتل عملاء الحكومة على يد جماهير المعارضة.

من ثم كانت هناك عدة عوامل حدت من مستويات العنف في التحولات الديمقراطية في الموجة الثالثة ، وقد أسهمت هذه العوامل في نجاح جهود

New York Times, May 15, 1986, p. A21. (70)

التحول الديمقراطي . وأدى التدخل الخارجي العنيف إلى قيام الديمقراطية في عدة حالات في الموجة الثانية وفي جرينادة وبنها في الموجة الثالثة . ولم يؤد العنف في المجتمع الواحد إلى نتيجة واحدة . فيمكن لقادة النظام الشمولي أن يستخدموا العنف بنجاح للحفاظ على بقائهم في الحكم ، وقد يلجأ خصومهم إلى العنف بصورة ناجحة أيضا بهدف الإطاحة بهذه الأنظمة . والتصرف الأول يحول دون قيام الديمقراطية ؟ في حين أن التصرف الآخر يقتلها في مهدها .

ولم يحدث في التاريخ أن أدت الثورات المسلحة إلى قيام أنظمة ديمقراطية. ففي تسع حالات من مجموع إحدى عشرة حالة من المحاولات الفاشلة للتحول الديمقراطي بين ١٨٦٠ و ١٩٦٠ حدثت أعهال عنف حقيقية إبان السنوات العشرين التي سبقت محاولات التحول الديمقراطي وهناك حالتان فقط من ثهاني حالات من المحاولات الناجحة للتحول الديمقراطي في نفس الفترة سبقتها أعهال عنف مسدني حقيقي (٢٦). وفيها بين ١٩٧٤ و ١٩٩٠ أدت حركات التمرد العنيفة إلى إنهاء النظم الشمولية في كل من نيكاراجوا واليمن وأثيوبيا وإيران وهايتي ورومانيا وغيرها ، ولم تنجم عن أي منها ديمقراطية سوى في حالة رومانيا . فكان اللجوء إلى العنف يزيد من قوة المتخصصين في العنف في كل من الحكومة والمعارضة على السواء . والحكومات التي قامت على الاعتدال والتسامح ، والحكومات التي تقوم على العنف عكم بالعنف .

#### 

William Flanigan, "Patterns of Democratic Development", in Macro- (77) Quantitative Analysis, ed. John Gillespie (Beverley Hills, 1971), 487-488.



# الباب الخامس إلى متى ؟ ترسيخ الدعائم ومشكلاته

حققت الإصلاحات الديمقراطية في الدولة (أ) القوة وبدأت عملية تحويل النظام السياسي فيها . الدكتاتور المتشدد في الدولة (ب) يخرج إلى منفاه على طائرة حربية أميريكية وسط فرحة الجهاهير الحاشدة ؛ وتواجه الديمقراطيين المعتدلين الآن تحديات الحكم بعد أن كانوا في صفوف المعارضة ، ويضحى الديمقراطيون في كل من الحكومة والمعارضة في الدولة (ج) بالمصالح الآنية لناخبيهم ، ويوافقون على مبادىء نظام ديمقراطي جديد . ولأول مرة في كل من الحرة والنزيهة إلى اختيار حكومة منتخبة شعبيا.

ثم ماذًا؟ ما المشكلات التى تواجه النظم الديمقراطية الجديدة؟ هل تبقى الديمقراطية؟ وهل تثبت دعائم النظم الجديدة أم تنهار؟ (١) فى كل من الموجتين العكسيتين الأولى والثانية عادت عشرون دولة ذات نظم ديمقراطية إلى أشكال الحكم الشمولى. فكم من الدول الثلاثين التى تحولت إلى الديمقراطية فى السبعينيات والثهانينيات يحتمل أن تتحول عائدة إلى بعض أشكال الشمولية؟ حدثت انتكاستان فى أفريقيا فى الثهانينيات: نيجيريا عام ١٩٨٤ والسودان عام ١٩٨٨. فهل هاتان الحالتان شذوذ عن القاعدة أم أنها بوادر انهيار عمد للحكومات الديمقراطية الوليدة؟

<sup>(</sup>١) لمزيد من المناقشات عن مشكلات ترسيخ دعائم الديمقراطية انظر:

Juan Linz and Alfred Stepan, "Political Crafting of Democratic Consolidation or Destruction", in Democracy in the Americas, ed. Robert Pastor (New York, 1989), pp. 41-61.

إن التنبؤات بالمستقبل غامضة ومحرجة . فإذا كانت الأبواب السابقة قد تناولت ماهية التحولات الديمقراطية في الموجة الثالثة وأسبابها وكيفية حدوثها فإن الباب الحالي يحاول أن يواصل هذا التوجه التجريبي من خلال تحليل مايلي : (١) مشكلتان رئيسيتان للتحول تواجهان الديمقراطيات الجديدة ؛ (٢) الخطوات المتبعة في تطور المؤسسات السياسية الديمقراطية والثقافة السياسية الديمقراطية ؛ (٣) العوامل التي قد تؤثر على عملية تثبيت دعائم الديمقراطية .

واجهت الدول ثلاثة أنواع من المشكلات في تنمية نظمها السياسية الديمقراطية الجديدة وترسيخ دعائمها . كانت المشكلات الانتقال التنبع مباشرة من ظاهرة تغيير النظام من الشمولية إلى الديمقراطية ، وكانت تشمل مشكلات إقامة نظم دستورية وانتخابية جديدة وتعديل القوانين التي لا تلائم الديمقراطية وتغيير الهيئات الشمولية تغييرا شاملا أو إلغاءها كلية من قبيل البوليس السرى ، والفصل بين ما يخص الحزب وما يخص الحكومة من ممتلكات ومناصب وأطقم موظفين في حالة التحول من نظام الحزب الواحد . وهناك مشكلتان أساسيتان واجهتا العديد من الدول ، وهما كيفية التصرف مع المسئولين الشموليين الذين كانوا يخالفون حقوق الإنسان عن عمد ، وكيفية الحد من التدخل العسكرى في السياسة . وإقامة نمط ثابت للعلاقة بين الحياة المدنية والحياة العسكرية .

وهناك نوعية أخرى من المشكلات يمكن أن نطلق عليها اسم « مشكلات بيئية » . وتنبع هذه المشكلات من طبيعة المجتمع واقتصاده وثقافته وتاريخه وكل مايميزه أيا كان شكل الحكم فيه . ولم يحل الحكام الشموليون هذه المشكلات وليس من المحتمل أن يجلها الحكام الديمقراطيون . ونظرا لقصور هذه المشكلات الخاصة على بعض الدول دون غيرها . فقد تفاوتت من دولة الى دولة .

ومن بين هذه المشكلات التي سادت فيها بين ديمقراطيات الموجة الثالثة حركات التمرد والصراع الطائفي والخصومات الإقليمية والفقر واللامساواة الاجتهاعية – الاقتصادية والتضخم والديون الخارجية والمعدلات المتدنية للنمو الاقتصادي . وأخذ المحللون في التركيز على المخاطر التي تمثلها هذه المشكلات على تثبيت دعامات الديمقراطيات الجديدة . وبصرف النظر عن المستوى المتدني للنمو الاقتصادي فإن عدد المشكلات البيئية وحدتها يبدو وكأنه مرتبط بنجاح الدولة أو فشلها في ترسيخ دعائم الديمقراطية .

وبرسوخ دعائم الديمقراطيات الجديدة وتحقق بعض الاستقرار لها تواجهها مشكلات « نظامية » نابعة من تطبيق النظام الديمقراطى » وتعانى النظم السياسية الشمولية مشكلات نابعة من طبيعتها الخاصة ومنها شدة تركيز صناعة القرار في يد واحدة ونقص التواصل بين الزعيم وبين الناس والاعتماد على شرعية الأداء.

والمشكلات الأخرى تبدو كمشكلات تميز النظم الديمقراطية ومنها البورطة والعجز عن البوصول إلى قرار ، والحساسية تجاه الغوغائية وسيطرة المصالح الاقتصادية . أصابت هذه المشكلات الديمقراطيات الأقدم ولن تكون ديمقراطيات الموجة الثالثة محصنة ضدها . ويتضح توقيت هذه المشكلات فى الشكل (٥) .

| التطور السياسي    |                    |                | نوع المشكلة |
|-------------------|--------------------|----------------|-------------|
| النظام الديمقراطي | المرحلة الانتقالية | النظام الشمولي |             |
|                   |                    |                | بيئيــة     |
|                   |                    |                | انتقالية    |
|                   |                    |                | نظامية      |

الشكل (٥) مشكلات دول الموجة الثالثة

### الحسيرة

### بين البطش والتسامح

كان على الأنظمة الديمقراطية الجديدة أن تقرر ما ستفعله مع رموز النظام الشمولى ومعتقداته وتنظيهاته وقوانينه وموظفيه وقادته. وتحت هذه القضايا تكمن قضايا جوهرية أخرى منها الهوية القومية والشرعية السياسية. ومن القضايا الشائعة ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها مسئولو النظام السابق (٢). فتنتهز الحكومات الديمقراطية المتعاقبة الفرصة لكشف الفساد والقصور والاحتيال ومعاقبة مرتكبيه من مسئولى النظام السابق.

أما الحكومات الديمقراطية التي تخلف الحكومات الشمولية فكانت تواجه قضية حساسة سياسيا وتشوبها العاطفة وعلى درجة من الأهمية ، ألا وهي : كيف ينبغى أن يكون رد الحكومة الديمقراطية على تهم المخالفات الصارخة لحقوق الإنسان كالقتل والاختطاف والتعذيب والاغتصاب والاعتقال بدون محاكمة وهي المخالفات التي ارتكبت من قبل القائمين على الأنظمة الشمولية . فهل كان ينبغى عليها أن تبطش بهم أم أن تسبغ عليهم عفوها ؟

كانت الأنظمة الشمولية في السبعينيات والثمانينيات تزيد هذه المشكلة بروزا. ففي السنوات التي ساد فيها الحكم العسكري اختفى ما يقرب من تسعة آلاف أرجنتيني ممن يحتمل قتلهم على يد قوات الأمن ، وتم اختطاف عدد آخر

<sup>:</sup> النقطة مع الإشارة إلى حالات الموجة الثانية والثالثة انظر: John Herz, "On Reestablishing Democracy after the Downfall of Authoritarian or Dictatorial Regimes", Comparative Politics 10 (July 1987), pp. 559-62.

وتعرضوا لعمليات تعذيب. وفي سنوات الحكم العسكرى بأورجواى كانت هناك أعلى نسبة اعتقال سياسى في أية دولة في العالم. فتم اعتقال فرد من بين كل ٥٠ فردا وتعرض للتعذيب. واختفى مئتا شخص وقتلوا في المعتقل. وفي اليونان بلغ عدد من تعرضوا للتعذيب وانتهاك الحقوق مئات.

وفى شيلى قتل حوالى ٠٠٠ شخص إبان انقىلاب ١٩٧٣ أو بعده مباشرة ، وقتل ١٩٧٠ آخرون فى السنوات التالية . وحين أعلن العفو فى عام ١٩٧٩ تم إطلاق سراح سبعة آلاف معتقل سياسى من السجون . وقام نظام شاوشيسكو بمخالفة حقوق الإنسان الأساسية لآلاف من مواطنى رومانيا .

وكانت دكتاتوريات أميريكا الوسطى تعامل مواطنيها وخاصة الأقليات العرقية منهم بنفس الوحشية والبطش. وحتى فى البرازيل لقى حوالى ٨١ شخصا مصرعهم واختفى ٤٥ آخرون فى الحرب ضد الميليشيات الحضرية بين 1977 و ١٩٧٥ (٣) ، وكانت الإجراءات التى تتخذ ضد أفراد معينين تعقبها أحيانا حركة عنف مكثفة ضد المتظاهرين ، كما حدث فى حركتى كوانغجو ومعهد التكنولوجيا فى كوريا واليونان.

ولم تكن هذه الإجراءات من جانب الأنظمة الشمولية في أواخر القرن العشرين تختلف عن نظيراتها الأقدم زمنا. وقد أصبح سلوكهم قضية محورية في بلادهم مما يرجع إلى تنامى الإهتمام العالمي بحقوق الإنسان في السبعينيات. وقد

<sup>(</sup>٣) هذه الأرقام التقريبية أوردناها من مصادر عديدة منها ما يتصل بالتقديرات الواردة بالباب الرابع عن كل من لقوا مصرعهم في عمليات التحول الديمقراطي . لمزيد من المعلومات عن حالة شيلي انظر :

New York Times, August 1, 1989, p. A4, March 13, 1990, p. A3

New York Times, December 15, 1985, p. 15.

ظهر ذلك الاهتمام جليا في تشريعات حقوق الإنسان من قبل الكونجرس الأميريكي ونشأت منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية ودار الحرية وما إليهما والدور المتنامي لتنظيمات حقوق الإنسان بين الدول والاهتمام البالغ الذي أولته إدارة كارتر لهذه القضية.

ونتيجة لذلك ما أن كانت إحدى الحكومات الديمقراطية تتولى مقاليد السلطة فى بلد ما لم تكن تستطيع تجنب مواجهة مخالفات حقوق الإنسان التى ارتكبها النظام السابق لها . وتنعكس أهمية حقوق الإنسان فى طبيعة التهم التى كانت توجه إلى مسئولى النظام الشمولى . فوجهت إلى قادة النظام العسكرى اليونانى اتهامات بتنفيذ انقلاب عسكرى وصدر الحكم عليهم بالخيانة العظمى. وكانت التهم فى كل دولة أخرى تنصب على القتل والاختطاف وتعذيب الأفراد .

وكان فى كل بلد ثم تأييد شعبى عريض لإقامة نظام شمولى وبالتالى فقد كان عقاب من أقاموه أمرا محرجا وعلى درجة من الصعوبة. ولم يكن تركيز الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان منصبا على لا شرعية النظام بل على التصرفات اللاشرعية التي يرتكبها أعوانه. وكان مسئولو النظام الشمولي يلقون العقاب لا لقتلهم للذيمقراطية الدستورية بل لقتلهم لأفراد من الناس.

وفى الدول التى حدثت بها مخالفات صارخة لحقوق الإنسان دار جدل حول ما ينبغى على النظام الديمقراطى أن يفعله . فقيل : إن مرتكبى هذه الجرائم يجب إعدامهم وإنزال العقاب بهم للأسباب التالية :

١ - لأن الحق والعدل يقران ذلك ؛ وعلى النظام الجديد واجب أخلاقى
 لعقاب من ارتكبوا جرائم وحشية ضد البشر .

٢ - لأن العقاب يعد التزاما أخلاقيا تجاه الضحايا وأسرهم.

٣ - لأن الديمقراطية تقوم على القانون ويجب إثبات ألا أحد مهما علت رتبته ، فوق القانون . يقول أحد قضاة أورجواى في هذا الصدد : « إن

الديمقراطية ليست قاصرة على إجراء انتخابات وعلى حرية الرأى وما إلى ذلك . إنها سيادة القانون . وبلا تطبيق متساو للقانون تفقد الديمقراطية معناها - إن الحكومة تتصرف كزوج تخدعه زوجته وهو يعلم والكل يعلم ، لكنه يصر على أن كل شيء على مايرام ويدعو الله ألا يضطر إلى مواجهة الحقيقة لأنه سيكون عليه حينئذ أن يتصرف ويتخذ إجراء حيال ذلك » (٤).

٤ - لأن العقاب ضرورة لإثبات رسوخ النظام الديمقراطى. فإذا أمكن للمؤسستين العسكرية والشرطية أن يمنعا إنزال العقاب بتأثير سياسى منها أو بالتهديد بالاقلاب فلا وجود للديمقراطية فى البلاد ويجب مواصلة الكفاح لإقامة الديمقراطية.

۵ – لأن العقاب ضرورة لردع أية انتهاكات مستقبلية لحقوق الإنسان من
 جانب مسئولي الأمن .

7 - لأن العقاب ضرورة للتأكيد على سيادة القيم الديمقراطية وتشجيع الناس على الإيهان بها . « فإن لم تجر التحقيقات في الجرائم الكبرى ومعاقبة مرتكبيها فلا مجال لنمو الثقة ولا سبيل إلى ترسيخ دعائم الديمقراطية » (٥) .

٧ - وحتى إن لم تلق معظم الجرائم الشمولية ما تستحق من عقاب فيجب على الأقل فضح هذه الجرائم وتحديد مدى فداحتها والمستولين عنها . فالمصداقية اللازمة للديمقراطية تتطلب كشف الحقائق وبيان أن الناس لايجب التضحية بحياتهم في سبيل الصالح العام » (٦) .

Lawrence Weschler, "The Great Exception: Liberty", New York, April 3. (§) 1989, p. 84.

Whitehead, "Consolidation of Fragile Democracies", in Democracy in (0) the Americas, ed. Pastor, p. 84.

Arych Neier, "What Should Be Done About the Guilty?" New York (7) Review of Books, Feb. 1, 1990, p. 35.

وتتلخص ردود المعارضين لمبدأ العقاب فيها يلي :

١ - يجب أن تقوم الديمقراطية على التصالح ونبذ طوائف المجتمع لأوجه
 الفرقة وأسباب الشقاق .

٢ - تشتمل عملية التحول الديمقراطي على التفاهم الصريح أو الضمني
 فيها بين الطوائف والجهاعات على عدم إنزال العقاب على سوءات الماضي .

٣ - في حالات عديدة كانت جماعات المعارضة والحكومة تنتهك حقوق الإنسان على السواء ، والعفو العام للجميع يقدم قاعدة أقوى وأكثر رسوخا للديمقراطية من جهود محاكمة هذا الجانب أو ذاك أو كليهما معا .

٤ - كانت جرائم المسئولين الشموليين لها مايبررها في وقتها نظرا للحاجة إلى إخماد الإرهاب وكسر شوكة الماركسيين وميليشياتهم و إقرار القانون والنظام في المجتمع ، وكانت إجراءاتهم تحظى بتأييد عريض من جانب الناس في ذلك الوقت .

مناك العديد من الجهاعات والأفراد في المجتمع ممن شاركوا في الجرائم
 التي اقترفها النظام الشمولي . يقول فاكلاف هافيل « كنا جميعا موضع استغلال
 من النظام المطلق ، وكنا جميعا نتقبله كحقيقة لا بديل عنها ، وبالتالي كنا نساعده على التهادي في غيه » (٧) .

7 - العفو ضرورة لإقامة الديمقراطية الجديدة على أساس صلب . وحتى إن كان ثمة من يرى وجوب إجراء محاكمة على أساس القانون والأخلاق فإن هذا يأتى بعد الواجب الأخلاقي بإنشاء ديمقراطية مستقرة ، ويجب أن يأتي ترسيخ دعائم الديمقراطية قبل عقاب الأفراد . أو كما عبر الرئيس سانجوينتي رئيس أورجواى عن ذلك قبائلا : « أيهما أعدل : أن نثبت دعائم السلام في البلاد

Vaclav Havel, New York's Address, Uncaptive Minds 3 (Jan-Feb. (V) 1990), p. 2.

أم نسعى إلى عدالة ارتجاعية تهز دعائم ذلك السلام ، ؟ (٨).

كانت هذه هى الآراء التى تـويد محاكمة الجرائم الشمولية والتى تعارضها في دول الموجة الشالثة بإيجاز، وما حدث في الـواقع كان متأثرا بـالاعتبـارات الأخلاقية والقانـوية. فكانت تتحكم فيه طبيعة عملية التحول الـديمقراطى وتوزيع السلطة السياسية إبان المرحلة الانتقالية وفي أعقـابها. وفي النهاية قوض تطبيق السياسة في دول الموجة الثالثة أركـان المساعى الرامية إلى محاكمة المجرمين الشمـوليين ومعاقبتهم. وفي عـدد قليل من الدول طبقت العـدالة على قلـة من الأفراد ؛ وفي معظم الـدول لم تحدث محاكهات أو عقـوبـات. وفي الـدول التي تحولت إلى الديمقراطية قبل ١٩٩٠ لم يلق عدد من المسئولين الشمـوليين عقابا حقيقيا بعد محاكهات جادة إلا في اليونان.

كيف إذن يمكن تفسير هذه النتيجة فى ضوء الجدل السياسى المحتدم وحدة هذه القضية ؟ أولا: كان مايقرب من نصف حالات التحول الديمقراطى فيها قبل ١٩٩٠ بمثابة عمليات تحول بدأها وقادها زعهاء الأنظمة الشمولية القائمة ، وكان هؤلاء الزعهاء فى العادة إصلاحيين ديمقراطيين كانوا قد حلوا محل زعهاء متشددين كانوا فى السلطة قبلهم فى أغلب الحالات . وكان هؤلاء الزعهاء المتشددين على مايبدو لا يرغبون فى الخضوع للمحاكمة على جرائم ربها ارتكبوها .

وكان الإصلاحيون يريدون أن يستحثوا المتشددين على الخضوع أمام عملية التحول الديمقراطى ، ويؤكدوا لهم أنهم لن يتعرضوا للعقاب على يد النظام الديمقراطى القادم مما كان له تأثير جوهرى على تحقيق ذلك . كما أن الأنظمة الشمولية التي استطاعت العناصر الإصلاحية فيها أن يزيجوا المتشددين عن السلطة كانت مسئولة عن قليل أو كثير من الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان

Weschler, New Yorker, April 3, 1989, p. 84.

لدرجة أكبر من مسئولية الأنظمة التي ظل المتشددون في موقع السلطة فيها حتى النهاية المرة . لذا فإن كل نظام شمولي بدأ التحول إلى الديمقراطي كان يصدر عفوا عاما كجزء من تلك العملية .

وكان هذا العفو ينطبق على أية جريمة اقترفت إبان فترة زمنية ما من جانب كل من عملاء النظام أو أعضاء جماعات المعارضة . فأصدر النظامان البرازيلي والشيلي عفوا كهذا في عام ١٩٧٩ . وكذلك في جواتيالا عام ١٩٨٦ . وضمن جنرالات تركيا حصانتهم من المحاكمة قبل الساح بقيام حكومة ديمقراطية منتخبة في ١٩٨٣ .

في هذه الحالات وفي غيرها من حالات التحول عملت النظم الشمولية على تأمين مصالحها بإصدار العفو بل كانت لهم أيضا سلطة وقف هذا العفو . وهناك من الآراء مايرى أن النظم الديمقراطية التالية لم تكن ديمقراطيات حقيقية لهذا السبب ، إذ كانت تفتقر إلى سلطة تقديم من ارتكبوا جرائم في النظم الشمولية إلى العدالة .

ففى جواتيه الاعلى سبيل المثال أعلن الجيش قرارا بالعفو لأنفسهم قبل أربعة أيام من تسليم الحكم إلى الرئيس المنتخب ديمقراطيا فينيسيو سيريزو في يناير ١٩٨٦ ، ووافق سيريزو على قرار العفو بل زاد عليه أنه لن يستمر في منصبه إذا حاول أن يقدم أي جندي أو عسكري جواتيه إلى المحاكمة على الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان والتي ارتكبت إبان النظام العسكري. لذا فقد قيل إن وحكومة سيريزو لم تكن حكومة ديمقراطية أو حتى حكومة في حالة انتقالية نحو الديمقراطية الميريروك .

وألقيت مثل هذه التهمة على النظم التي تلت نظام بينوشيه في شيلي . فقد اتخذ التحالف المتعدد الأطراف الذي ساند باتريشيو أيلوين كرئيس في انتخابات

Neier, New York Review of Books, Feb. 1, 1990. p. 35. (4)

١٩٨٩ برنامجا يحث على سن تشريع ينقض قانون العفو لعام ١٩٧٩ . فحذر قادة شيلي من العواقب المترتبة على مثل هذا الإجراء إن اتخذ .

وفى أكتوبر ١٩٨٩ بينها كان الجنرال بينوشيه لا يزال فى منصب الرئاسة أعلن قائلا: «اليوم الذى يمسون فيه أيا من رجالى سيكون نهاية لقانون الدولة». وظل قائد السلاح الجوى الشيلى فرناندو ما تاى لمدة عشر سنوات يكافح مع بينوشيه ويحث على الإسراع بالتحول الديمقراطى . لكنه حذر فى عام ١٩٨٩ من أن جهود إلغاء قانون العفو سيعرض هذا التحول للخطر . واستمر قادة المعارضة اليسارية فى الإصرار على إمكانية إجراء محاكمات ؛ إلا أن الزعاء الديمقراطيين المعتدلين كانوا يؤكدون على الرغبة فى إجراء تحقيقات وحسب .

وقبل تولى أيلوين لمنصب الرئاسة بأيام قليلة عبر عن تأكيده المطمئن للجيش قائلا: « إن فكرة المحاكمة ليست واردة بخاطرى . فلا نية لدى لإجراء محاكمات ... و [ لا عندى مزاج ] لتقديم الجنرال بينوشيه أو غييره للعدالة أو لمناصبته العداء » (١٠) . وبعد توليه منصب الرئاسة أطلق سراح المعتقلين السياسيين في سجون بينوشيه عن لم يرتكبوا أعمال عنف .

إن قيام النظام الديمقراطى دائها ما تصحبه تنازلات فيها بين الجهاعات القوية سياسيا. فكانت إقامة الديمقراطية فى فنزويلا فى أواخر الخمسينيات يتطلب الالتزام بامتيازات الكنيسة واحترام الملكية الخاصة واتخاذ تدابير الإصلاح الزراعى. فهل كان النظام السياسى الذى تمخض عن ذلك غير ديمقراطى بسبب هذه القيود ؟ وهل يعد أى نظام غير ديمقراطى إذا افتقرت الحكومة إلى القوة أو الإرادة اللازمة لمحاكمة المجرمين فى النظام الشمولى السابق عليها ؟ لو كان الأمر كذلك فليس هناك نظام ديمقراطى قام على التحول يعد

New York Times, August 1, 1989, p. A4.

ديمقراطيا ، إذ لن يسعى زعيم شمولى إلى تحويل نظامه إلى الديمقراطية لو أنه كانت لديه توقعات بأنه هو وأعوانه سيتعرضون للمحاكمة والعقاب نتيجة لذلك . فالحكومات التى تحظى بقوة كافية لتنفيذ عملية التحول لديها القوة الكافية لتفادى هذا الثمن . ولو إفتقروا إليها لما كان نصف تحولات الموجة الثالثة قبل ١٩٩٠ قد حدث أصلا . فرفض العفو في هذه الحالات معناه استبعاد أشد أنهاط التحول الديمقراطي شيوعا .

وكان الموقف يختلف تماما بالنسبة للأنظمة الشمولية التى لم تغادر مواقعها عن قوة وإنها خرجت من موقف ضعف. وفى العادة لم تكن مثل هذه الأنظمة تتوقع لحظة نهايتها وبالتالى لم تسع إلى حماية أفرادها عن طريق سن قوانين بالعفو. وكان الاستثناء الواضح فى ذلك هو الأرجنتين حيث كان الجنرال بينيون يتزعم نظاما عسكريا انتقاليا لمدة ستة عشر شهرا منذ سقوط العصبة وحتى إجراء انتخابات لإقامة حكومة ديمقراطية. فبذلت حكومته جهودا متواصلة دون جدوى لحماية الجيش والشرطة من المحاكمة.

وحاولت فى بادىء الأمر أن تجرى مفاوضات حول عقد اتفاق بعدم المحاكمة مع الزعاء المدنيين ؛ ثم أصدرت تقريرا تليفزيونيا عن حربها ضد الإرهابيين اليساريين أملا فى تبرير تصرفاتها ، ثم سعت إلى التفاوض حول عقد اتفاق سرى مع قادة الاتحاد من المحافظين فى الحركة البيرونية ، لكن مسعاهم انكشف على يسد قادة المعارضة الآخرين فاضطرت الحكومة إلى التخلى عنه (١١).

وفي النهاية وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات أصدرت حكومة بينيون « قانون المصالحة الوطنية » الذي نص على الحصانة من المحاكمة والتحقيقات

New York Times, May 29, 1983, p. E3. (11)

لكل ضباط الجيش والشرطة على أية إجراءات اتخذت بها في ذلك « الجرائم العادية والجرائم العسكرية » والتي ارتكبت إبان الحرب على الإرهاب.

وتم تطبيق العفو على عدد قليل من الإرهابيين عمن لم يلق القبض عليهم أو إدانتهم وعمن لم يكونوا منفيين . وسرعان ما استنكر القادة السياسيون المعارضون هذا القانون ، فقامت الحكومة الديمقراطية بإلغائه بعد أسبوعين من توليها السلطة في ديسمبر ١٩٨٣ .

كان مسئولو الحكومات الشمولية التى انهارت أو أطيح بها أهدافا للعقاب. فبعد طردهم من السلطة على يد القوات الأميريكية أدين برنارد كوايد وثلاثة عشر آخرون من زعهاء النظام الشيوعي بجرينادة بالقتل وجرائم أخرى وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة. ولولا أن تم نقل نورييجا إلى الولايات المتحدة لمحاكمته على جرائم مخدرات لكان قد واجه عددا من التهم في بلاده. وتم تقديم شاوشيسكو وأعوانه إلى محاكمة صورية. وقبل انتخاب كورازون أكينو كانت تهدد ماركوس بتقديمه للمحاكمة وهو ما جعله يفر إلى المنفى. وتفادى هونيكر وأعوانه العقاب لكونهم في سن متقدمة أو مرضى ، إلا أن هونيكر في نهاية عام ١٩٩٠ أدين لإصداره أمرا بقتل الألمان الشرقيين بمن حاولوا الهرب باختراق سور برلين.

كانت أطول وأخطر جهود بذلت لمحاكمة المجرمين الشموليين ومعاقبتهم قد شهدتها اليونان والأرجنتين ويبدو الموقف الظاهرى في هاتين الدولتين متشابها . فكل من الحكومتين العسكريتين كانت مذنبة لارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان . وكلاهما سقطت بعد معاناة إهانة عسكرية في صراعات خارجية . وفي كلتا الحالتين كانت الحكومة الديمقراطية التي تلتها تحت سيطرة حزب واحد وزعامة زعيم له مكانته وشعبيته . وفي كلتا الحالتين أيضا كانت الجهاهير بعد انتخاب الحكومة الديمقراطية تؤيد محاكمة هؤلاء

المجرمين ومعاقبتهم . وفي اليونان كان ذلك هو « أشد المطالب الجهاهيرية حساسية وقابلية للانفجار ، (١٢) . ويمكن قسول نفس الشيء عن الأرجنتين أيضا . فحاولت كلتا الحكومتين الجديدتين أن تستجيب للمطلب الشعبي والواجب الأخلاقي من خلال وضع برنامج للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان .

وواجهت كلتا الحكومتين مشكلات متشابهة في رسم سياساتها. فكان على كل منها أن تحدد من يجب محاكمته وتقرر نوعية الجرائم وأسلوب المحاكمة وتوقيتها وظروفها، وحين تحت الإطاحة بالدكتاتوريات الفردية في كل من كولومبيا وفنزويلا والفيلين ورومانيا كانت المحاكمة والعقاب قاصرين على الدكتاتور وأسرته وأعوانه الأقربين.

وكان إحلال نظام عسكرى يمثل تحديا أشد صعوبة. ففي كل من الأرجنتين واليونان كان من الضرورى محاكمة كبار قادة الحكومة العسكرية. ولكن إلى أيه رتبة من الرتب العسكرية كان ينبغي إجراء المحاكمة ؟ تعاملت حكومة ألفونسين مع هذه المسألة بتقسيم مرتكبي الجرائم إلى ثلائة أقسام:

- ١ من أصدروا الأوامر بانتهاك حقوق الإنسان.
  - ٢ من قاموا بتنفيذ هذه الأوامر.
- ٣ من شاركوا في انتهاك حقوق الإنسان إلى درجة تفوق ما أمروا به .

فكان الضباط الذين يندرجون تحت الصنفين الأول والثالث يدانوا ويحاكموا ؛ ولا يحاكم من يندرج منهم تحت البند الثاني إلا إذا كانوا قد علموا أن الأوامرالتي كانوا ينفذونها غير شرعية .

P. Nikiforos Diamondouros, "Transition to, and Consolidation of, Democratic Politics in Greece, 1974-83", in The New Mideterranean Democracies, ed. Geoffrey Pridham (London, 1984), p. 57.

وهكذا كانت الظروف التى واجهت حكومتى ألفونسين وكارامنليس متشابهة تماما، أما التتائج فكانت مختلفة تماما. ففى أغسطس ١٩٧٥ وبعد تسعة أشهر من انتخاب كارامنليس رئيسا للوزراء، تمت إدانة كبار قادة الحكومة العسكرية الثمانية عشر وحوكموا وصدرت ضدهم أحكام بالخيانة العظمى. وفى أول محاكمة على جرائم التعذيب تمت إدانة ٣٢ ضابطا بالشرطة العسكرية (١٤ ضابطا و ١٨ مجندا) وصدر الحكم على ١٦ منهم.

كما صدرت أحكام بالسجن على ضباط آخرين من البحرية والبوليس والقادة الحكوميين على ما ارتكبوه فى مذبحة معهد التكنولوجيا . وإجمالا صدر ما يتراوح بين مائة وأربعهائة حكما للتعذيب فى اليونان ، وأدين عدد كبير من الناس بانتهاك حقوق الإنسان فى تلك المحاكمات (١٣) . وبنهاية ١٩٧٦ وبعد عامين من إقامة الحكم الديمقراطى أقيمت العدالة إلى حد كبير واستقر أمر قضية المحاكمات والعقاب فى السياسة اليونانية .

وكانت انتهاكات حقوق الإنسان في الأرجنتين أكبر كثيرا منها في اليونان سواء من الناحية النسبية أو المطلقة . فقد اكتشفت لجنة تقصى الحقائق التي شكلها ألفونسين أن قوات الأمن (أخفت عامدة مالا يقل عن ٨٩٦٠ شخصا ، وأنهم – أى قوات الأمن – كانت لهم شبكة من ٣٤٠ مركزا للاعتقال والتعذيب (١٤) . ولمدة سبع سنوات بعد تولى ألفونسين للسلطة ظلت قضية كيفية التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان تثير القلق في السياسة الأرجنتينية بل أثارت هذه المسألة ثلاث محاولات لانقلاب عسكرى .

Harry Psomiades, "Greece: From the Cplonels' Rule to Democracy", in (14) From Dictatorship to Democracy, ed. Herz, pp. 262-65.

Nunca Mas, The Report of the Argentina National Commission on (18) the Disappeared (New York, 1986), pp. 10.

وفى النهاية تم تقديم سته عشر ضابطا إلى المحاكمة وأدين عشرة بانتهاك حقوق الإنسان . وفي عام ١٩٩٠ كانت القضية لاتزال تمثل عامل انقسام في السياسة الأرجنتينية .

فكيف نفسر الاختلاف في المحصلات بين اليونان والأرجنتين ؟ كان يرجع في جزء منه إلى وجود تهديد أمنى داخلى خطير ، وأن الحكومة البيرونية التى سبقت العصبة العسكرية كانت قد وجهت الجيش إلى « القضاء » على الإرهابيين ، وأن جماهير الأرجنتين أو قطاعات عريضة منها قبلت السبل التى اتبعها الجيش في إنجاز هذه المهمة .

وكانت انتهاكات الجيش في اليونان لحقوق الإنسان أقل حجما . كما أن النظام العسكرى اليوناني كان نظام عقداء ويعارضه عدد كبير من كبار الضباط. لذا فقد ساندت عناصر في الجيش اليوناني جهود الحكومة لمحاكمة المذنبين . أما في الأرجنتين فكان الجيش يعارض هذه الجهود تماما . لكن هذه العوامل لا تفسر إلا جزءا من الاختلاف بين نجاح اليونان وفشل الأرجنتين في التعامل مع هذه المسألة . فكانت سياسات الحكومتين واستراتيجياتهما على درجة أكبر من الأهمية .

قام كرامنليس بإجراءين هامين ؛ فقد تحرك على وجه السرعة حين كان التأييد الشعبى في ذروته ، وكانست سياسته «حاسمة وواثقة لكنها احتوت كذلك على مبدأ العقاب المامالية وبعد أن رسخت أقدامه في منصبه في انتخابات ١٩٧٤ أعد كرامنليس خططا لمحاكمة مجرمي حقوق الإنسان . وزاد التأييد لهذه الإجراءات بدرجة كبيرة بعد محاولة للقيام بانقلاب عسكرى ضده

Diamondouros, "Democratic Politics in Greece", in New Mideterrane- (10) an Democracies, ed. Pridham, p. 58.

فى فبرايس ١٩٧٥ . فتحرك بسرعة باتجاه صدور الأحكام من خلال المحاكم المدنية المعتادة وانتهت العملية في ثمانية عشر شهرا .

ثانيا: عمل كرامنليس على طمأنة الضباط على عدم تحديه لهم من الناحية المؤسسية ، وأدت سياسة التطهير المحدود لقادة العصبة وهى السياسة التي تمت بإجراءات قانونية عادية وبتعاطف شعبى معها إلى طمأنة فرق الضباط . ثم اختفت القضية التي عذبت السياسة اليونانية وتوارت ، ولكن لمدة أربعة عشر عاما فقط ثم بعثت من جديد لفترة وجيزة في ديسمبر ١٩٩٠ حين أعلنت الحكومة المحافظة عفوها عن سبعة من أعضاء العصبة الثهانية المعتقلين . ولكن سرعان ما سحبت الحكومة قرارها على أثر الغضب الشعبى وأعلنت رفض الرئيس كرامنليس توقيع المرسوم (١٦) .

كان فشل جهود المحاكمة في الأرجنتين والأزمات الحادة التي ترتبت على ذلك بالنسبة للبلاد نابعا من سياسات حكومة ألفونسين ، عما أدى إلى تعطيل محاكمة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان وعقابهم وإلى تشجيع الجيش على مقاومة هذه العملية . وبمرور الوقت تحول الغضب الشعبي إلى حالة لا مبالاة واستعاد الجيش نفوذه ومكانته بعد المهانة التي تعرض إليها في عامي ٨٢ – ١٩٨٣ .

وما أن تولى ألفونسين السلطة قام بإلغاء العفو الحكومى الذى أصدرته حكومة بينيون، وقام بتشكيل لجنة برئاسة إرنستو ساباتو الروائى للتحقيق فى جرائم الجيش. وبدأت محاكمة تسعة من كبار قادة الجيش وتم التمهيد لتمرير تشريع يقدم الأساس القانونى لمحاكمة مرتكبى انتهاكات حقوق الإنسان فى الجيش والشرطة على إختلاف الرتب بها. فأثارت هذه الإجراءات المخاوف والقلق والمعارضة داخل المؤمسة العسكرية.

Psomiades, "Greece", in From Dictatorship to Democracy, ed. Herz, (17) pp. 263-64.

كها عمل ألفونسين في الموقت نفسه على استصدار تشريع ببدء محاكمة المتهمين من ضباط الجيش في المحاكم العسكرية . وبذلك قدم للجيش دوافع ووسائل تعطيل المحاكمة .

عرضت قضية الجنرالات والقادة التسعة أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أوائل ١٩٨٤ . وبعد ثهانية أشهر أي في سبتمبر خرج عن المجلس تقرير بأن المجلس لم يجد شيئا يمكن معارضته » في تصرفات أعضاء العصبة . ثم تم تحويل القضية إلى محكمة استئناف فيدرالية مدنية . واستمرت المحاكمة فيها مدة عام آخر ليصدر الحكم في ديسمبر ١٩٨٥ بإدانة خسة من أعضاء العصبة وتبرئة أربعة . وفي عام ١٩٨٦ تمت إدانة سبعة من كبار الضباط وفي النهاية أدين خسة منهم بانتهاك حقوق الإنسان . وفي الوقت نفسه استمرت التحقيقات وأدين عدد كبير آخر من الضباط .

تبين من استطلاعات الرأى العام فى ١٩٨٤ و ١٩٨٥ وجود تأييد واسع النطاق لعملية المحاكمات وخاصة لكبار قادة الجيش ، إلا أن الاهتمام بالقضية أخذ فى الخفوت . وبعد سنة من تولى ألفونسين للسلطة «كان كثير من الناس فى الأرجنتين قد فقدوا الاهتمام بالمحاكمات » . وقل حجم المظاهرات المطالبة بالمحاكمة (١٧) ، وكان الرأى العام يمر بمرحلة تغير ، وتنامت مقاومة الجيش .

وفى ديسمبر ١٩٨٦ تقدم ألفونسين بورقة « وضع نهاية » تحظر البدء فى أية قضايا جديدة فى هذا الشأن ، وردت جماعات حقوق الإنسان بإدانة هذه الورقة المقترحة ، إلا أن معظم الناس لم يكن لديهم اهتهام بالأمر وفشلت جهود حشد احتجاج لمدة ٢٤ ساعة ضد الاقتراح . وقام البرلمان بتمرير الورقة ووجهت اتهامات نهائية ضد مائتى ضابط ، منهم من كان لايزال فى الخدمة . وأوضح الجيش معارضته لمحاكمة هؤلاء المتين .

Peter Ranis, "The Dilemmas of Democratization in Argentina", (1V)

Current History 85 (January 1986), p. 30.

وفى نفس الوقت ، « خفتت مظاهر الاحتجاج وتحولت إلى ما يشبه احتفالات الأصدقاء » (١٨) .

وفى أبريل ١٩٨٧ بذلت جهود الإجبار ضابط على المثول بشخصه أمام المحكمة مما أدى إلى ما عرف باسم « تمرد عيد الفصح » حيث أعلنت وحدتان عسكريتين تمردهما ومطالبتهما للحكومة بعدة مطالب.

ونجح ألفونسين في إقناع المتمردين بالتسليم لكنه استجاب لمطالبهم الرئيسية ، وقام بفصل رئيس الأركان ومرر قانونا يحظر المحاكمة إلا لعدد معدود من الضباط المتقاعدين . وفي يناير ١٩٨٨ تم قمع انتفاضات عسكرية أخرى ، إلا أن ذلك وضع ضغوط اجديدة على الحكومة للامتناع عن المحاكمات . وفي عام ١٩٨٩ تم انتخاب المرشح البيروني كارلوس منعم رئيسا للبلاد .

وكان الحزب البيرونى فى ذلك الوقت قد عقد صلات وطيدة مع الجيش وقام منعم بتعيين أحد أنصار العفو وزيرا للدفاع وأحد الضباط ذوى الشعبية لدى المتمردين فى الجيش رئيسا للأركان. وفى أكتوبر ١٩٨٩ أصدر منعم قرارا بالعفر عن ستين ميليشيا وعن كل ضباط الجيش والشرطة المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان فيها عدا الأعضاء الخمسة بالعصبة عمن كانوا لايزالون فى السجن.

وفى ٢٩ ديسمبر ١٩٩٠ أصدر منعم قرارا بالعفو عنهم وعن أحد الجنرالات تم تسلمه من الولايات المتحدة في عام ١٩٨٨ وكان ينتظر المحاكمة عن ٣٨ تهمة قتل ، وكذلك عن أحد زعهاء ميليشيا مونتي نيرو . وأثار هذا الإجراء مرارة شديدة وعداوة ومنخطا بالغين . فاحتج مايقرب من خمسين ألف

New York Times, Dec. 30, 1986, p. E3.

شخص في بوينوس آيريس مما اعتبره الرئيس السابق ألفونسين « أشد الأيام التي مرت بالأرجنتين كآبة » (١٩) .

وفى اليونان بلغت المواجهة بين الحكومة الديمقراطية والجيش أوجها فى عاولة انقلاب بعد انتخاب الحكومة بثلاثة أشهر . وجاءت الذروة فى الأرجنتين فى شكل انقلاب فاشل بعد انتخاب الحكومة بثلاث سنوات . وأدى الانقلاب الفاشل فى اليونان إلى زيادة تأييد إجراء المحاكمات وتضاعف شرعية النظام . أما فى الأرجنتين فقد أدت محاولة الانقلاب إلى إقناع الحكومة بالتخلى عن المحاكمات . فقد فشل ألفونسين فى سرعة التحرك والحسم فى عام ١٩٨٤ حين كان الشعب يويد هذا الإجراء سببا فى جعل محاكمات حقوق الإنسان ضحية لتغير علاقمات القوة واتجاهات الرأى العام . فكانت التتيجة أن ق ألقى بمن مرق كتابا فى السجون بينها ظل من قام بعمليات التعذيب حرا طليقا المورد).

وعلى النقيض بما حدث في عمليات التحول والإحلال كانت شروط العفو في عمليات الإحلال التحولى تناقش علانية أو ضمنيا بين الحكومة والمعارضة. ففي نيكاراجوا مثلا تقدمت الساندينستا باقتراح واحد بالعفو لكنها عادت وعدلته ليتفق واعتراضات المعارضة الديمقراطية. وفي كوريا ساند الرئيس تشون دوهوان زميله رو تاى ووه لتولى منصب الرئاسة على فرض أنه وزملاءه لن يقدموا للمحاكمة عن أية تصرفات قاموا بها إبان حكمهم الشمولى الذي دام سبع سنوات. وما أن تم انتخاب رو تاى ووه ثارت المطالبة بتقديم كشف حساب عن الجرائم التي ارتكبتها حكومة تشون ومنها مذبحة كوانغجو وعمليات التعذيب والوفاة الغامضة لعدد من المعتقلين (٢١).

New York Times, Dec. 30, 1986, p. 9. (14)

International Herald Tribune, June 27-28, 1987, p. 5. (Y•)

James Cotton, "From Authoritarianism to Democracy in South Korea", (Y1) Political Studies 37 (June 1989), p. 257.

وطالب رجال المعارضة نواب البرلمان بمعاقبة تشون وخمسة آخرين اعتبروا مسئولين عن المذبحة . وفي ٨٨ و ١٩٨٩ كانت القضية في ذروة نشاطها في كوريا . وفي نوفمبر ١٩٨٨ قام تشون بتقديم اعتذار علني مفتوح ثم دخل في عزلة في دير للبوذيين . وفي نفس الوقت جرت مفاوضات مكثفة بين حكومة روو تاى ووه وبين المعارضة وتركزت حول جلسات استاع ومحاكمات وتقديم تعويضات لضحايا كوانغجو .

وفى النهاية تم التوصل إلى « صفقة خلف الكواليس » أدلى تشون بمقتضاها بشهادته في جلسة استهاع تليفزيونية أمام البرلمان . إلا أن هذه العملية الفجة لم ترض المعارضة ، لكنها ساعدت رو تاى ووه على تمييز حكومته عن سابقتها .

وفى كل من نيكاراجوا وكوريا جاءت المفاوضات بين الحكومة والمعارضة بعد أن تم انتخاب حكومة انتخابا ديمقراطيا . وفى الحالات الأخرى تم التوصل إلى تفاهم بين القادة الشموليين وقادة المعارضة قبل انتخاب حكومة جديدة . ففى أورجواى مثلا تفاوض الجيش وبعض الزعاء السياسيين حول ترتيبات الإنتقال إلى الديمقراطية في صيف ١٩٨٤ . وهناك خلاف حول مدى ما تلقاه الجيش من ضها نات بعدم إجراء محاكهات . فقال البعض : إن هذه المسألة لم تناقش أبدا . وقال بعض المدنيين : إن الجيش تلقى تأكيدات بعدم عزم الحكومة على محاكمة ضباطه ، ولو أن هذا ما كان ليحول دون قيام بعض المدنيين بمقاضاتهم .

وزعم بعض ثالث أن الجيش تلقى تأكيدات بأن هذه المسألة أيضا سيتم حلها بتعويق سير القضايا ؛ وهكذا برر ويلسون فيرييرا زعيم المعارضة تخليه عن المعارضة لمسألة العفو على أساس أن الجيش تلقى ضهانات ضد المحاكمة فى مفاوضات خاصة (لم يحضرها لأنه كان بالسجن) (٢٢).

Weschler, New Yorker, April 3, 1989, p. 83.

وتعرض جنرالات أورجواى لضغوط محلية ودولية كبيرة ( من الإدارات الأميريكية والأرجنتينية والبرازيلية ) من أجل إنهاء حكمهم ، لكنهم رغم ذلك لم يتخلوا عن مناصبهم . بل تفاوضوا حول إيجاد محرج لهم يحتفظون فيسه برؤوسهم عالية وأعلامهم خفاقة ، (٢٢) . وكان يفترض في ذلك الوقت أنه قد تم التوصل إلى تفاهم من نوع ما حول مسألة المحاكمة في ا نادى البحرية ،

ونظرا لمدى خطورة قضية انتهاكات حقوق الإنسان يبدو أن الجنرالات قد تنازلوا عن السلطة إما بناء على تلقى ضهانات ما، أو لأن كلا الجانبين كان يفترض أن المحاكمة كانت خارج المناقشة.

وفى خلال العام ونصف العام الذى تلى تولى الحكومة المنتخبة لمقاليد السلطة فى مارس ١٩٨٥ رفع المدنيون فى أورجواى ٣٨ قضية ضد ١٥٠ من المسئولين لارتكابهم جرائم قتل وتعذيب واختطاف واغتصاب وجرائم أخرى. فأعلن الجيش أنه لن يسمح لضباطه بالمثول أمام المحاكم . وفى سبيل تحاشى أية مواجهة خطيرة تؤدى ربها إلى نهاية النظام اقترح سانجو بنتى منع غطاء من العفو للجيش يبرره بأنه كان قد أصدر عفوا بالفعل عن الإرهابيين وسائر المعتقلين السياسيين عن كان الجيش قد اعتقلهم . فهزمت أحزاب المعارضة فى المجلس التشريعي اقتراحه وقدمت خطة بمنح عفو جزئى ولم يكتب له النجاح بدوره ، وأدرجت أول محاكمة يفترض فيها مثول ضباط الجيش أمام المحكمة فى ٢٣ ديسمبر . وفى اللحظة الأخيرة تحولت قيادة المعارضة عن موقفها وظل المجلس التشريعي ساهرا ليلة ٢٢ ديسمبر يعمل على إصدار ورقة بالعفو العام والتصديق عليها ؛وتم إلغاء أول محاكمة ولم ترفع أية دعاوى أخرى من نوعها .

(44)

لكن المعركة السياسية في أورجواى كانت لا تزال في بدايتها. ففي أثناء الجدل حول ورقة العفو العام بينت إستطلاعات الرأى العام تأييد ٧٧٪ من الناس لمعاقبة من اقترفوا جرائم تتنافى وحقوق الإنسان (٢٤). وبعد شهرين من تمرير الورقة بدأ تحالف عريض يضم السياسيين المعارضين ودعاة حقوق الإنسان والضحايا وأسرهم ورجال الكنيسة والصحفيين والمحامين وما إليهم فى شن حملة لإجراء استفتاء عام على ورقة العفو. وكان ذلك يتطلب توقيعات من ربع الناخبين في آخر انتخابات، أو ٧٠١، ٥٥٥ توقيعا من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة.

وانشغلت سياسة أورجواى بهذه التوقيعات لمدة عامين ، وبذلت الحكومة ومحكمة الانتخابات والجيش وبعض قادة المعارضة جهودا مضنية في سبيل الحيلولة دون تجميع هذه التوقيعات . وفي نهاية الأمر وفي ديسمبر ١٩٨٨ أعلنت محكمة الانتخابات أن أنصار الاستفتاء حصلوا على ١٨٧ توقيعا فوق الرقم المطلوب وحدد البرلمان ميعادا للاستفتاء هو ١٦ أبريل ١٩٨٩ .

بعد حملة مريرة تضمنت تهديدات غير مستترة من الجيش بأنه لن يذعن أو يمثل أمام إلغاء هذا القانون صوتت جماهير أورجواى بنسبة ٥٣ ٪ ضد ٤٠ ٪ لصالح العفو . وجاءت هذه المحصلة حلا للقضية لكنها لم ترض أى طرف . فمن عارضوا العفو خسروا ؟ ولكن من ناحية أخرى « لم يكن ثمة شعور بالانتصار » كما قال الرئيس سانجوينتي (٢٥٠) . وكان ذلك بعد تسع سنوات من بدء عملية التحول الديمقراطي وبعد خمس سنوات من تولى حكومة منتخبة ديمقراطيا لزمام الحكم .

Weschler, New Yorker, April 3, 1989, p. 85.

New York Times, April 18, 1989, p. A8. (Yo)

وفى أوربا الشرقية وباستثناء كل من رومانيا وألمانيا الشرقية كان الاتجاه العام المبدئي يميل إلى العفو والنسيان ، ولم يظهر موضوع العقاب بشكل جدى في المجر ؛ وكان كل من هافيل في تشيكوسلوف اكيا ومازوفسكي في بولنده وياكوليف في الاتحاد السوفيتي يعارضون توجيه اتهامات إجرامية .

ورغم ذلك ثارت المطالب فى بعض الدول بإجراء تحقيقات ومحاكمات للمسئولين عن أفظع الجرائم. فتمت محاكمة الزعيم الشيوعى السابق فى براج وحكم عليه بالسجن أربع سنوات لاستخدامه العنف فى مواجهة المتظاهرين. وتم القبض على جنرالين بالبوليس السرى البولندى ووجهت إليها اتهامات بالتحريض والتوجيه ) لقتل القس يرزى بوبيلوسكو عام ١٩٨٤ ، وتم وضع تودور جيفكوف تحت التحفظ فى بلغاريا لمدة ستة أشهر ثم أطلق سراحه فى يوليو ١٩٩٠ ولا زالت الاتهامات الموجهة إليه قيد التحقيق.

نخرج من سجل الحكومات الديمقراطية فى تقديم المسئولين الشموليين الفين ارتكبوا جرائم للعدالة ببعض التتائج اليقينية . فكانت العدالة وظيفة السلطة السياسية . فلم تتم محاكمة المسئولين عن النظم الشمولية القوية التى أسقطت فقد عوقبوا أنهت نظمها عن طواعية ؛ أما مسئولو النظم الشمولية التى أسقطت فقد عوقبوا إذا ماتمت محاكمتهم على الفور. ﴿ هكذا تعمل العدالة . ببطء . والعدالة السريعة لا وجود لها إلا فى الدول الشمولية والاستبدادية ﴾ (٢١) . وقد جانب الصواب هذه المقولة . فلا يمكن للعدالة الديمقراطية أن تكون صورية من النوع الذى طبق على شاوشيسكو ومن والاه ، لكنها لا يمكن أيضا أن تكون بطيشة . فإذا خد التأييد الشعبى اللازم لتحويل العدالة إلى واقع سياسي يعيد للجهاعات التي والت النظام الشمولي شرعيتها ونفوذها إلى حيز الوجود . فالعدالة فى النظام الديمقراطي الجديد إما أن تأتي سريعة أو لا تأتي على الإطلاق .

Ernesto Sabata, in Washington Post, Feb. 2, 1986, p. C5. (Y7)

وبانتهاء النظم الشمولية برزت المطالب المنادية بالحقائق والعدالة. وتم الوفاء بهذا المطلب في الأرجنتين بإعداد تقرير عن لجنة ساباتو في سبتمبر السابق. ١٩٨٤ ، وهي اللجنة التي شكلها الرئيس ألفونسين في ديسمبر السابق. فاستمعت اللجنة إلى شهادات مطولة من الضحايا وأسرهم ومن المسئولين وغيرهم وقامت بزيارة مراكز الاعتقال والتعذيب. وساند تقريرها الموجز الذي بلغ ٠٠٠ صفحة ما يقرب من ٥٠ ألف صفحة من الوثائق. وفي الفيليين قامت الرئيسة كورازون أكينو بتشكيل لجنة رئاسية لحقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات المبدئية التي ارتكبتها الشرطة لا الجيش الذي ساعدها على تبوء السلطة.

ولكن انحلت اللجنة في أقل من عام دون تأثير كبير. وفي البرازيل كانت عملية التحول ودرجة العنف القليلة التي صاحبته سببا في تعويق الحكومة الديمقراطية التالية عن القيام بالتحقيق بصورة تشبه ماحدث في الأرجنتين، إلا أن أسقف ساوباولو أعد تقريرا يقوم على السجلات الرسمية يشبه إلى حد ما تقرير لجنة ساباتو وكان له نفس عنوانه: «لن يحدث ذلك أبدا مرة ثانية». وفي شيلي كان أيلوين يعارض إجراء المحاكيات، لكنه قرر إظهار الحقائق. وشكلت الحكومة لجنة «لتقصى الحقائق والمصالحة» لتكون «ضميرا للأمة» عما حدث من قتل وإختفاء أشخاص إبان الحكم العسكرى. وكان الافتراض ألا يعاقب المسئولون عن الجرائم، بل أن يتم تعويض ضحايا هذه الجرائم، وأسرهم (٢٧).

وفى أورجواى دار الجدل حول الرغبة فى إعلان « الحقيقة » وإجراء العدالة » معا . وكان أنصار العفو يعارضون إجراء التحقيقات وكشف

Neier, "What Should Be Done", p. 34; New York Times, June 3, (YV) 1990, p. 6.

الفضائح والجرائم الشمولية أيضا. فيقول النائب جورج باتل: «إن العفو لا يعنى أن الجرائم لم ترتكب؛ بل يعنى نسيانها». ويقول سانجوينتى: «فلا نظر إلى المستقبل ولا إلى الماضى ... ولو كان الفرنسيون يفكرون فى ليلة بارثولوميو لكانوا لا يزالون يقيمون المذابح لبعضهم البعض حتى يومنا هذا» (٢٨). وكان آخرون فى أورجواى وغيرها يرون أن الحقيقة أهم من العدالة، حيث يمكن تقديم التعويضات وشىء من السلوى للضحايا وذويهم، ويمكن كشف أسرار عمليات التعذيب وخلق ضمير شعبى وإصرار على عدم تكرار ذلك مرة أخرى (٢٩).

كانت العقبة الرئيسية في طريق المحاكمة وكشف الحقائق في الدول الشيوعية السابقة هي انتشار مبادىء النظام الشيوعي ودرجة تقبل الناس له وتعاونهم معه والخوف مما قد تكشف عنه المحاكمات أو التحقيقات، فتم تأجيل موعد شهادة جيفكوف المقررة أمام البرلمان البلغاري مرارا وتكرارا بسبب الأسهاء التي قد يـذكرهـا . وظهرت أكبر مشكلة في صورة الملفات الضخمة للبوليس السرى . فهل ينبغي فتحها أم عرضها على المحاكم فقط أم تغلق إلى الأبد أم يتم تدميرهـا ؟ كانت ملفات ألمانيا الشرقية تضم أسهاء ستة ملايين شخص ، وفي عام ١٩٩٠ تم الكشف عن عدد من النواب والوزراء في النظام الجديد ممن تعاونوا مع البوليس السرى .

وقد خشى كثيرون أن يـؤدى فتح الملفـات إلى تسميم الحياة العامـة في الديمقراطيات الجديدة ، وقد يـؤدى في ألمانيا الشرقية إلى إحداث آثـار في ألمانيا

Lawrence Weschler, "The Great Exception: II-Impunity", New Yorker, (YA) April 10, 1989, pp. 92-93; Boston Globe, April 16, 1989, p. 20.

Neier, "What Should Be Done", p. 34.

(Y4)

الغربية ، وفي رومانيا تم الاحتفاظ بالملفات الضخمة للجهاز الأمنى السرى في مكان سرى تحت حراسة عسكرية ، « فلو نشرنا الملفات قد يحدث ماهو أسوأ من الحرب الأهلية » كها قال أحد المسئولين الحكوميين (٣٠) . وفي بعض النواحى كانت الحقيقة والعدالة بمثابة تهديد للديمقراطية .

## من تجارب التحول الديمقراطي ٤ - التعامل مع الجرائم الشمولية

ا - إذاً ما حدث التحول أو الإحلال التحولي لا ينبغى السعى إلى محاكمة المسئولين الشموليين عن انتهاكهم لحقوق الإنسان. فالثمن المقابل لهذا السعى يفوق أية مكاسب معنوية.

٢ - إذا حدث الإحلال يمكن محاكمة لنظام الشمولي وقادته على الفور إن
 كانت هناك رغبة في ذلك .

٣ - يجب إيجاد الوسائل لتقديم تفسير شعبى عن كيفية ارتكاب هذه الجرائم وأسبابها .

٤ - يجب إدراك أن مسألة « المحاكمة والعقاب » في مقابل مسألة
 « الغفران والنسيان » تمثل مشكلة سواء تم اختيار الأولى أو الثانية .

#### التمرد والقوة العسكرية

إن مشكلة التعامل مع التصرف ات الإجرامية للنظام الشمولي ومسئوليه تتداخل مع مشكلة أكبر وأكثر استمرارية وأشد خطورة من الناحية السياسية تواجه العديد من الديمقراطيات الجديدة ، ألا وهي الحاجة إلى كبح جماح القوة

Gabriel Shooenfeld, "Crimes and Punishments", Soviet Prospects 2 ( $\Upsilon \cdot$ ) (October 1990).

السياسية التي تمثلها المؤسسة العسكرية ، وجعلها كيانا مهنيا ملتزما بتوفير الأمن الخارجي للبلاد . وقد اتخذت مشكلة العلاقة بين ما هو مدنى وما هو عسكرى ثلاثة أشكال مما يتوقف على نوعية النظام الشمولي وقوة المؤسسة العسكرية وطبيعة العملية الانتقالية .

كانت القوة العسكرية للدكتاتوريات ذات الحزب الواحد باستثناء نيكاراجوا وبولنده خاضعة للسيطرة المشددة للحزب. فلم تحاول هذه القوة القيام بانقلاب عسكرى ولم تحاول أن تلعب دورا حيويا في سياسات النظام. ففي الدول الشيوعية ، وإلى حد أقل في الصين ، ينتمي معظم الضباط العسكريين إلى الحزب الحاكم والخلايا الحزبية والتنظيات التي تتبع نظام التدرج المرمى العسكرى . والمشكلة في الدول الديمقراطية التي تعقبها كانت تتلخص في فصل الحزب عن الجيش وتحويل تبعية الجيش للحزب إلى تبعية للنظام الديمقراطي المتعدد الأحزاب . وقد سارت عملية الفصل بين الحزب والجيش بصورة سلسة في دول أوربا الشرقية .

وفى الاتحاد السوفيتى دار جدل واسع حول « نـزع حزبية » الجيش ؛ وصدر تشريع فى عام ، ١٩٩ بتغيير مهام « الإدارة السياسية الرئيسية » ، لكنه ترك بنية الخلايا الحزبية دون مساس رغم قول البعض إنه « ليس هناك كيانات فى جيوش الدول الديمقراطية تغرس أيديولوجيا الحزب الواحد » (٢١) . إلا أن الحكومات الديمقراطية التى خلفت دكتاتوريات الحزب الواحد كانت بصورة عامة تواجه مصاعب أقل فى فرض السيطرة المدنية عما واجهته الديمقراطيات التى أعقبت النظم العسكرية والدكتاتوريات الفردية .

<sup>&</sup>quot;Problems in the Soviet Military", Soviet/East European Report 7 (11) (Sept. 20 1990), pp. 1-2.

نشأت مشكلات مختلفة وأشد خطورة من المؤسسات العسكرية التى تم إحلالها بنظم بديلة في عملية التحول أو زاد اندماجها في عالم السياسة في المدكت اتوريات الفردية. فعبر الضباط عن سخطهم للخروج من السلطة وشاركوا في أنشطة سياسية متنوعة تهدف إلى الإطاحة بالنظام الديمقراطي الجديد أو فرض التغيير في قياداته أو سياساته.

وكان أعنف هذه الأنشطة السياسية حركات التمرد ومحاولات الانقلابات العسكرية. فجرت مثل هذه المحاولات في ما لايقل عن عشر دول تحولت إلى المديمة راطية بين منتصف السبعينيات وأواخر الثهانينيات. ففي كل من نيجيريا والسودان كانت الانقلابات ناجحة ، وأعيد إقرار النظم العسكرية بعد أن كانت قد انتهت قبل سنوات قلائل. ولكن يجب أن نفرق بين الانقلابات التي قامت كرد فعل لما اعتبر فشلا للنظم الديمقراطية وبين الانقلابات التي كانت رد فعل تجاه نجاح عملية التحول الديمقراطي. وينتمي انقلابا نيجيريا والسودان إلى النوع الأول. فجاء الانقلاب النيجيري بعد انتخابات معقدة أعادت رئيسا يعتبر فاسدا وضعيفا إلى السلطة ؛ وجاء انقلاب السودان في أعقاب ثلاث سنوات من الحكم المدني الأخرق ساءت خلاله المشكلات أعقاب ثلاث سنوات من الحكم المدني الأخرق ساءت خلاله المشكلات الاقتصادية للبلاد إلى درجة كبيرة.

ووقعت محاولات انقلاب أخرى فى جواتيالا و إكوادور حيث خرج الجيش من السلطة عن طواعية ، ويبدو أن هذه الجهود كانت تتصل بالصراعات المحتدمة داخل أفرع الجيش . ففى جواتيالا كانت الحكومة المدنية المنتخبة قد تولت السلطة رغم أنف القوات المسلحة ، وسرعان ما تم إخماد انقلابى ما يو ١٩٨٨ ومايو ١٩٨٩ الفاشلين على يد الحكومة والقيادة العسكرية ، بينها ظل الكثيرون يتساءلون عن الدوافع التى كانت تراود من قاموا بالانقلاب (٣٢).

New York Times, May 11, 1989, p. A7.

**(TT)** 

كانت المحاولات الانقلابية تزداد في الدول التي كانت على نقيض خط جواتيالا ؛ في دول تعرَّض الجيش فيها لمهانة الهزيمة أو الاصطباغ بالصبغة السياسية على يد دكتاتور فردى . فتعرضت اليونان لسبع محاولات انقلابية أو تآمرية ؛ وشهدت الفيلبين سبع محاولات انقلابية أو حركات تمرد عسكرية ؛ ووقعت خمس في الأرجنتين ؛ وثلاث في أسبانيا . ولكن بين ١٩٧٤ و ١٩٩٠ لم تتم الإطاحة بأية حكومة تسعى إلى الديمقراطية فيها عدا حالتي نيجيريا والسودان الغامضتين .

ونظرا لهشاشة الديمقراطيات الجديدة كان هذا هو الحال ؛ ولكن لماذا ؟ ان الإطاحة بحكومة ما على يد انقلاب عسكرى يتطلب فى العادة تأييدا إما من القيادة العليا للجيش أو ثمة جماعات مدنية ذات ثقل ، أو عنصر خارجى مؤثر أو مزيجا من هذه الأشياء مجتمعة . كان القائمون بانقلابات معادية للتحول الديمقراطى من الضباط ذوى الرتب المتوسطة فى الغالب . وغالبا ما كان نفس هؤلاء الضباط يقودون محاولات انقلابية ناجحة من أمثال العقيد ألدو ريكو والعقيد محمد على زين الدين فى الأرجنتين والعقيد جيورجيو هوناسان فى الفيليين . وفى كل الحالات كانت القيادة العسكرية العليا تؤيد الحكومة أو لا تساند المحاولات الانقلابية على أقل تقدير . وكان الإنقلابيون يعجزون بصورة عامة عن حشد تأييد الجماعات المدنية المؤثرة أو الحكومات الأجنبية ذات عامة عن حشد تأييد الجماعات المدنية المؤثرة أو الحكومات الأجنبية ذات الثقل ، ومن هذه الناحية كانت محاولات التحول الانقلابي فى الموجة الثالثة من التحول الديمقراطى تختلف عن الانقلابات الناجحة التى شهدتها الموجة العكسية الثانية .

ومن أخطر المحاولات الانقلابية المعادية للتحول الديمقراطي مثلا ماحدث في الفيلين في ديسمبر ١٩٨٩ . فكان بعض القادة السياسين يؤيدون الانقلاب خفية ، إلا أن تأييدهم لم يتعد حدود القول ؛ وكانت الجهاعات المدنية الرئيسية تعارضه ، وكذلك وزير الدفاع الجنرال فيدل راموس والقيادة العليا للجيش . وفي اللحظة الحرجة تدخلت الولايات المتحدة بصورة حاسمة حيث أقلعت المقاتلات الأمير يكية لردع القوات الانقلابية .

كان تعرض الحكومات المنتخبة للإطاحة بها بانقلاب عسكرى يتفاوت طبقا لمستوى التنمية الاقتصادية الاجتهاعية للمجتمع. ففى المجتمعات الريفية الزراعية والمجتمعات الفقيرة يمكن للانقلابيين أن يستمدوا التأييد من النخب المدنية. فبتدهور سلطة الاقطاعيين ومغتصبى الموارد الأولية وتنامى سلطة البرجوازية والطبقة المتوسطة، يضعف الأساس الاجتهاعى للاقلابات العسكرية. ففى بيرو قامت الإصلاحات الزراعية التى نفذها نظام فيلاسكو العسكرى بالقضاء على النخبة الإقطاعية، وبالتالى خفضت من التهديدات الانقلابية للنظام الديمقراطى التالى. وفي أسبانيا عارض كبار رجال الأعمال وغيرهم من النخب المدنية الانقلابات العسكرية وأيدوا الديمقراطية.

ويرى ألفونسين أن الانقلابات في الأرجنتين «كانت دائها مدنية/ عسكرية في سهاتها » وأن مفتاح منعها كان يكمن في قطع الصلة بين الجيش والجهاعات المدنية (٣٣). إلا أن المفتاح الحقيقي كان يكمن في تغيير توازن القروى فيها بين الجهاعات المدنية في المجتمع الأرجنتيني ، وظهر الغلبة العددية للطبقات المتوسطة التي لم يكن عليها أن تعتمد على الجيش لحهايتها من السلطة المنظمة للاتحادات العهائية البيرونية . وهكذا فعندما ظهرت التهديدات الانقلابية في مايو ١٩٨٥ وفي أسبوع عيد الفصح في أبريل ١٩٨٧ تمكن

Cynthia McClintock, "The Prospects for Democratic Consolidation in (TT) the Least Likely; Case: Peru", Comparative Politics 21 (January 1989), p. 142.

ألفونسين من حشد مثات الآلاف من مؤيديه للتظاهر لحسابه في شوارع بوينوس آيرس ، وواجهت الكثافة العددية للناس القوة النارية للجيش .

وفى أغسطس ١٩٧٤ وفى أولى مراحل التحول اليونانى تحدى قادة الجيش طلب كرامنليس بإزالة بعض الدبابات من أثينا . فرد كرامنليس عليهم قائلا : «إما أن تأخذوا الدبابات إلى خارج أثينا أو يقرر الشعب مصير هذه المسألة فى ميدان الدستور ، (٣٤) ، وخرجت الدبابات ؛ ولو كانت الجهاعات المدنية السياسية الغالبة فى اليونان لاتزال هى جماعة الإقطاعيين وكانت الجهاعة العددية الغالبة لاتزال هى جماعة الفلاحين لكانت النتيجة مختلفة تماما .

فشلت جهود الإطاحة بالحكومات الديمقراطية الجديدة لأن المسئولين عن الانقلابات عجزوا عن اجتذاب الطبقة الوسطى وسائر الجهاعات في التحالف السياسي الذي جعل التحول إلى الديمقراطية أمرا ممكنا. فكانت الانقلابات في حقيقة الأمر محاولات يائسة ومعزولة لعناصر متشددة قليلة العدد داخل الجيش. ومحاولة الانقلاب على نظام ديمقراطي جديد يعدد دليلا على نجاح التحول الديمقراطي، وفشل هذه المحاولة دليل على شدة نجاحه.

وإذا لم تتم الإطاحة بأية حكومة بانقلاب انتقالى بين ١٩٧٤ و ١٩٩٠ ، فإن جهود الانقلاب وحركات التمرد العسكرية أثرت على تصرفات الحكومة أحيانا . فكانت محاولات الانقلاب التى شهدتها جواتيالا فى مايو ١٩٨٨ والأرجنتين فى أبريل ١٩٨٧ وديسمبر ١٩٨٨ ترمى إلى فرض التغيير فى القيادة العليا للجيش . وفى الحالتين الأخيرتين حققت أهدافها . كما أدى تمرد عيد الفصح فى أبريل ١٩٨٧ بالأرجنتين إلى قيام الحكومة بسن قانون ينص على « وجوب طاعتها »

Psomiades, "Greece", in From Dictatorship to Democracy, ed. Herz, ( \$\gamma\) p. 207.

وكان فى حقيقت يمنع محاكمة الضباط العاملين باتهامات بانتهاك حقوق الإنسان .

وهكذا كانت المحاولات الانقلابية وسيلة يتبعها الضباط المنشقون للضغط على الحكومة لتغيير مسئوليها أو سياساتها . كما كانت الحكومات تساهل أيضا مع القائمين بالانقلاب . ففي أسبانيا ، صدر الحكم على كل من تيهيرو وميلانس بالسجن ثلاثين عاما ، إلا أن هذه الحالة كانت استثناء . فقادة الانقلابات الفاشلة يلقون في العادة عقابا هينا ، ولا يلقى صغار الضباط فيها أي عقاب على الإطلاق .

كانت المحاولات الانقلابية هي أشد أنهاط السلوك السياسي تطرفا ، وفي بعض الأحيان كانت هذه المحاولات تندرج تحت أنهاط سياسية أخرى عادية . ففيها بين فبراير ١٩٨١ وأكتوبر ١٩٨٢ وما شهدته أسبانيا فيهها من محاولات انقلابية اتضح السخط فيها بين صفوف الرتب المتوسطة والدنيا من الضباط في إعلان أصدره مائة من صغار الضباط احتجاجا على سوء معاملة الجيش . ولم يحل بين عدة مئات آخرين من الضباط وبين التوقيع على هذا الإعلان سوى التدخل الصارم من كبار قادة الجيش (٥٣). وفي جواتيهالا وقبل محاولة الانقلاب التي وقعت في مايو ١٩٨٨ بأسابيع قليلة ، أصدرت مجموعة من الضباط بيانا عن «ضباط الجبال».

وازدادت القوات المسلحة البرتغالية والفيلبينية انغهاسا في السياسة إبان فترة الحكم الشمول . ففي كلتا الحالتين قيام الضبياط من البرتب المتوسطة بتشكيل تنظيهات تدعو إلى دفع عجلة الإصلاح والديمقراطية ، وهما حركة

Eusebio Mujal-Leon, "The Crisis of Spanish Democracy", Washington (7°0) Quarterly 5 (Spring 1982), p. 104.

القوات البحرية في البرتغال وحركة القوات المسلحة الإصلاحية بالفيلين وكانت الأولى هي الجهاعة الرئيسية في عملية إنهاء نظام كايتانو ؟ وكانت الأخيرة ستصبح هي الجهاعة الرئيسية في الإطاحة بنظام ماركوس لولا أن انشغلت بانتصار أكينو في الانتخابات ، واستمر العديد من ضباط الجيش من المعارضين للدكتاتورية يواصلون معارضتهم للحكومات الديمقراطية التالية .

وتجسدت هذه المعارضة العسكرية المتصلة في الفيليين في العقيد جريجوري هوناسان العضو البارز في حركة القوات المسلحة الإصلاحية الذي قاد انقلابين ضد حكومة أكينو، وفي شخص العقيد أوتيسلو سارايفا قائد حركة القوات البحرية بالبرتغال والذي انضم بعد عام ١٩٨٠ إلى «قوات ٢٥ أبريل الشعبية» وهي جماعة سرية شنت حملة إرهابية على الديمقراطية البرتغالية وفي ١٩٨٣ قام ضباط آخرون بتكوين تنظيم مواز غير عنيف وهو «تنظيم الخامس والعشرين من أبريل» ويهدف إلى الإبقاء على الأهداف الراديكالية والثورية الأصلية لحركات القوات البحرية حية . ويقال إن هذه المنظمة كانت تلقى تأييدا بين الضباط العسكريين العاملين والمتقاعدين على السواء .

وبمرور الوقت تقلصت نسبة المحاولات الانقلابية على الحكومات الديمقراطية . ومن الإجراءات الهامة التي ساعدت على ترسيخ دعائم الديمقراطية تداول السلطة من حزب إلى آخر نتيجة للانتخابات . ففي كل من اليونان وأسبانيا أدت الانتصارات المتوقعة للأحزاب اليسارية إلى استثارة الشائعات عن انقلابات . وأدى تولى الحزب الديمقراطي الاجتماعي المحافظ للسلطة في البرتغال إلى قيام توقعات عمائلة نتيجة لغلبة الأيديولوجيتين الماركسية واليسارية بين ضباط الجيش .

وفى منتصف الثمانينيات كانت الدول الثلاث جميعا قد تجاوزت النقاط التي كانت المحاولات الانقلابية الانتقالية محتملة الوقوع عندها ، إلا أن هذا لم يكن يعنى أن الانقلابات قد أصبحت مستحيلة في تلك الدول. فإذا مافشلت النظم الديمقراطية في إفراز حكومة فعالة ، أو إذا قياطعت جماعات ذات ثقل عملية التحالف الموالي للديمقراطية يمكن أن تتكرر المحاولات الانقلابية. لكنها ما كانت لتصبح انقلابات انتقالية. إذ أن هدفها هو الديمقراطية وليس التحول الديمقراطي.

كانت الأنظمة الديمقراطية التى جاءت بعد أنظمة عسكرية تخلت عن السلطة عن طواعية عادة ماتواجه نمطا مختلفا من المشكلات. فلم تواجههم مخاطر محاولات انقلابية من جانب ضباط محبطين يعارضون التحول الديمقراطي، بل واجهوا استمرار نفوذ القادة العسكريين الذين ساعدوا على حدوث التحول الديمقراطي. فكان هؤلاء القادة في الحقيقة يملون شروطهم للتنازل عن مناصبهم. فكانت مشكلة الزعاء المنتخبين في الديمقراطيات الجديدة تتمثل في خفض سلطات المؤسسة العسكرية ومزاياها إلى مستوى يتفق والديمقراطية الدستورية.

وفى الدول ذات المستوى الاقتصادى والاجتماعى الأدنى - كجواتيمالا والسلفادور - كان من الصعب بل من المستحيل أن يتحقق ذلك . فمهما بلغت عملية تقليم النفوذ العسكرى فى السلفادور فقد كان ذلك ناتجا عن قوة الحكومة الأميريكية وليس عن سلطة الرؤساء المدنيين ، وفى الدول الأخرى حيث ساند الجيش عملية التحول الديمقراطى استطاعت الحكومات الجديدة أن تحد من مزايا الجيش بمرور الوقت .

وفى كل من تسركيا والبرازيل وشيلى والبرتغال ونيكاراجوا وغيرها سعت المؤسسات العسكرية القوية إلى مواصلة حيازتها للنفوذ والقوة بها لا يتناسب والديمقراطية الدستورية . أولا: أصرت هذه المؤسسات على إدراج بنود فى الدستور بإسناد المسئولية للجيش عن إقرار القانون والنظام والأمن القومى

«لضهان النظام المؤسسي للجمهورية» (شيلي)، أو «للحفاظ على مكاسب الثورة» (البرتغال). وكان المعنى الضمني لتلك البنود إمكانية تدخل الجيش في السياسة واتخاذ ما يلزم للوفاء بهذه المسئوليات.

ثانيا: كانت تصرفات النظام العسكرى لا ترد فى بعض الحالات. ففى تركيا مشلا أصدر الجيش مرسوما بعدم إمكانية تغيير أو انتقداد القوانين - وعددها ٦٣١ - التى تم تشريعها إبان الحكم العسكرى بين ١٩٨٠ و ١٩٨٣. وأعطيت سلطة إعلان الأحكام العرفية لقائد القوات المسلحة. وفى شيلى قامت الحكومة العسكرية بتشريع قوانين للمؤسسة العسكرية سلطة شراء وبيع معداته وممتلكاته دون الحاجة إلى تصديق من الحكومة.

ثالثا: تم أحيانا إنشاء كيانات حكومية جديدة على يد الجيش. فينص الدستور البرتغالى مثلا على وجود مجلس للثورة أعضاؤه من القوات المسلحة بهدف تقديم المشورة للحكومة والحكم على مدى دستورية القوانين. وفي تركيا، أعيد تكوين مجلس الأمن القومي الذي كان مركز السلطة في ظل الحكم العسكرى بعضوية ضباط الجيش المتقاعدين كمجلس استشارى للرئيس (٢٦).

رابعا: كان كبار قادة الجيش يحتلون أحيانا المناصب الرئيسية فى الحكومات الديمقراطية الجديدة. وفى الدول ذات النظم الرئاسية ذات الطابع الأميريكي يمكن للقادة العسكريين أن يشغلوا مناصب وزارية تحت قيادة رئيس مدنى ؟ ففى البرازيل نجد أن ستة من أعضاء الوزارة البالغ عددهم ما بين ٢٢ و ٢٦ كانوا ضباطا بالجيش، وفي الأنظمة شبه البرلمانية أو البرلمانية تولى الرئاسة ضباط عسكريون – مثل ايانيس في البرتغال وأفرن في تركيا، وكان

Thomas Bruneau and Alex Mcleod, Politics in Contemporary (77)

Portugal (Colo., 1986), pp. 118-26.

كلاهما قد قاد حركة الانتقال إلى الديقراطية ، واندمجا في صراع مع رؤساء الوزراء المدنيين حول سلطات مناصبهم . وفي شيلى ، بقى رئيس الحكومة الشمولية - الجنرال بينوشيه - في منصب رئيس الأركان في الحكومة الديمقراطية . وفي نيكاراجوا ظلل وزير الدفاع في الحكومة الشمولية - جنرال أومبرتو أورتيجا - كقائد للجيش في الحكومة الديمقراطية ، كما أبقى الساندينستا على سيطرتهم على فرق الضباط .

خامسا: كان الجيش يحاول غالبا أن يضمن استقلال القوات المسلحة مستقبلا ، واستقلال هيئة ضباطه وتمويله على وجه الخصوص ، عن سيطرة الحكومة المدنية المنتخبة . فضمن الجيش في البرازيل أنه سيكون له كامل السيطرة على حركة ترقياته . وأصدر الجيش الشيلي مرسوما ألا يتم عزل قادة القوات المسلحة والشرطة إلا بعد سبع سنوات ، وألا تقوم الحكومة بخفض حجم الجيش ، وأن تقوم القوات المسلحة بوضع ميزانيتها بنفسها .

وكان للنموذج الشيلى أثره على جيش نيكاراجوا. إلا أن الساندينستا ويدعم تجاوزت بينوشيه واستصدرت قانونا يعنزز سلطة جيش الساندينستا ويدعم موقفه. فقد أعطى هذا القانون لرئيس الأركان وليس لرئيس الجمهورية سلطة تعيين قائد جديد ؛ كها أعطى له أيضا سلطة تعيين كل ضباط الجيش وتدبير الأسلحة والمعدات وغيرها وتنظيم الجيش وكيفية انتشاره وإقامة أعهال ومشروعات تفى باحتياجات القوات المسلحة وإعداد ميزانية الجيش (٣٧).

كانت الترتيبات من هذا النوع تعد تجاوزا للسلطات العادية للحكومات المنتخبة ، وربها كان من الأسهل على الأنظمة الديمقراطية الجديدة أن تفرض سيطرتها على الجيوش المتمردة الضعيفة من أن تفرضها على الجيوش المتعاونة القوية ، ولكن بينها كان من المحتمل أن تجاول الجيوش التى تعاونت مع حركة (٣٧)

التحول الديمقراطي أن تطيل أمد وجودها في السلطة ، إلا أن واقع التاريخ يوحى بأن سلطة الجيش في الدول ذات مستوى التنمية الاقتصادية المتوسط تتجه إلى التقلص بمرور الوقت .

ففى البرتغال على سبيل المثال ، قام الجيش بالإطاحة بالدكتاتورية بمبادرة خاصة منه وسيطر على الحكومة لمدة عامين، وكان له كيان عظيم لدى الجهاهير . ولكن رغم ذلك تم إلغاء البيان المؤسسى لسلطة الجيش ومجلس الثورة معا في عام ١٩٨٢ ، وتم سن قانون يجعل الجيش تابعا لمجلس الوزراء المسئول أمام البرلمان . وتم تقليص سلطات الرئيس وجاء ماريو سواريز المعارض الرئيسي للعقيد ايانيس ليتولى الرئاسة من بعده . وبعد عشر سنوات من الثورة كانت العلاقة المدنية العسكرية في البرتغال « تقارب النموذج المطلوب للسيطرة المدنية » (٣٨) .

وفى البرازيل، تنازل الجيش عن الحكم « ورأسه مرفوع » و « سلطته ومكانتة محفوظة ». إلا أن أول رئيس شعبى جاء بعد الجيش – وهو فرناندو كولور – ألقى القبض على أحد كبار قادة الجيش لإدلائه بتصريحات سياسية ووبخ آخر لدفاعه عن ذلك القائد، وأمر بتخفيض تمثيل الجيش فى مجلس الوزراء من ستة إلى أربعة . كها أمر بخفض حجم هيئة المخابرات العامة التى كانت دائها يرأسها جنرال، ووضع مدنيا على رأسها . وحل المدنيون محل العسكريين في هيئة موظفى الرئاسة وفي المناصب الرئيسية التى تتعامل مع الطاقة النووية والأمازون، وهما قضيتان حظيتا بقدر كبير من الاهتهام بالنسبة للجيش .

كها قمام كولور أيضا بخفض موازنة الجيش ورفض منح زيادات في المرتبات للضباط، مما أفرز حالة تذمر واحتجاجات داخل صفوف الجيش. وهدد الضباط الناقمون الحكومة لا بانقلاب عسكرى، ولكن باللجوء إلى

Bruneau and Mcleod, Politics in Contemporary Portugal, p. 24. (TA)

القضاء . وفى بيرو كان الجيش دائها يمثل قوة سياسية كبرى ؟ ولكن لدى توليه السلطة فى يوليو ١٩٩٠ قام الرئيس فوجيمورى بفصل قادة البحرية والقوات الجوية فجأة . وفى شيلى ، وبعد أقل من عام من تسليم السلطة ، عانى الجنرال بينوشيه من اتهامات بالفساد من جانب أعضاء أسرته . وقال أحد الساسة فى البلاد عنه : " إن بينوشيه ليس نمرا ؟ إنه قط » (٣٩) .

وفى تركيا ، ظل الجيش ينظر إليه دوما على أنه مؤسسة وطنية لها احترامها وينتمى إلى مبادىء الجمهورية العلمانية الكمالية ، ولكنه فى عام ١٩٨٧ ، أى بعد أربع سنوات من تنازل الجيش عن منصبه السياسى ، أعاد استفتاء تم إجراؤه الحقوق السياسية للزعماء السياسيين المدنيين ومنهم رئيسا وزراء سابقان كان الجيش قد حظر عليهما العمل بالسياسة . وقام رئيس الأركان فى ظل الحكومة المدنية بإنهاء الأحكام العرفية فى يوليو ١٩٨٧ .

وفى نفس الوقت ، قام رئيس الوزراء تورجوت أوزال بعنول رئيس الأركان الجديد وعين بدلا منه ضابطا آخر يوافق ميوله . وفى عام ١٩٨٩ ، حدث فى تركيا نفس ماحدث فى البرتغال من تغير فى المواقف : حيث حل رئيس الوزراء المدنى – أوزال – محل الجنرال أفرن كرئيس للجمهورية . ويتضح من تاريخ تركيا أنه فى حالة الصراع حول السياسة بين قادة الجيش والزعماء المدنيين فإن الأخيرين هم الذين يفسحون الطريق .

ولكن في عام ١٩٩٠، وفي إجراء غير مسبوق قدم رئيس الأركان العامة استقالته احتجاجا على سياسات الرئيس أوزال فيها يتعلق بأزمة الخليج والأصولية الإسلامية. وبعد ست سنوات من تنازل « العسكر عن السلطة يبدو أن مكانتهم قد تهاوت تحت وطأة سيل من الانتقادات والإجراءات » (٤٠).

New York Times, Sept. 9, 1990, p. 6. (79)

Henri Barkey, "Why Military Regimes Fail", Armed Forces and (§•) Society 16 (Winter 1990), p. 187.

وفى الدول التى تمتلك جيوشا ضعيفة ومنغمسة فى السياسة نجد أن سريان الديمقراطية يؤدى مع الوقت إلى خفض عدد المحاولات الانقلابية . وفى الدول ذات الجيوش القوية المتعاونة نجد أن سريان الديمقراطية يؤدى مع الوقت إلى خفض سلطات الجيش وامتيازاته التى ورثها عن الحكم الشمولى . وفى كلا الحالين ، كان « النمط العادى » للعلاقات المدنية العسكرية يتأثر بسياسات الحكومات الديمقراطية الجديدة تجاه قواتها المسلحة .

وفى العديد من الدول بدأت ثانية الحكومات الديمقراطية أو ثالثتها برامج شاملة لفرض سيطرة مدنية على القوات المسلحة من أجل زيادة احتراف هذه القوات وتحويل انتباهها عن الداخل إلى مهات الأمن الخارجي ولاستبعاد التكدس في الأعداد والأعباء غير العسكرية ولضهان أن يحظى احتراف بها يستحقه من مكانة واحترام. وكانت هذه البرامج في العادة مزيجا من « الثواب والعقاب » فيها يتعلق بخمس نواح في المؤسسة العسكرية على الأقل (13):

۱ - الاحتراف: أن الجيوش كغيرها من المؤسسات لها مجموعة القيم والمعتقدات والتوجهات المتميزة. وفي المؤسسات العسكرية المحترفة نجد أن هذه القيم تقارب النظرة العسكرية المحافظة التي تدرك المهام المحدودة للجيش وتنصاع للسيطرة المدنية، ولكن في العديد من النظم الشمولية نجد للجيش وجهات نظر أشد انغهاسا في السياسة. ففي فترة حكم فرانكو تشكلت في الجيش ايديولوجيا يمينية متشددة تختلف عن « الاتجاه المحافظ العادي » الذي نراه لدى معظم الجيوش. وكان الضباط الأسبان لا يؤيدون الديمقراطية إلا قليلا ؟ ففي انتخابات ١٩٧٩ أدلى ٥٠ ٪ من الجيش بأصواتهم للأحزاب اليمينية التي حازت على مالا يزيد عن ٧ ٪ من مجموع الأصوات.

Diamondouros, "Democratic Politics in Greece", in New Mideterrane-(£ \) an Democracies, ed. Pridham, P. 60.

وفى ١٩٨١، يقدر أن ١٠٪ من الضباط الأسبان فقط كانسوا من الديمقراطيين (٤٢). وفي البرتغال، كانت الجهاعات الغالبة من فرق الضباط تؤمن بالأيديولوجيات اليسارية والشورية والماركسية اللينينية. وكان ضباط الجيش الفيليني يريدون إصلاح مجتمعهم وحكومتهم وجيشهم وكانوا مرتابين في إمكانية تحقيق ذلك بالطرق الديمقراطية.

وفى الأرجنتين وغيرها من دول أميريكا اللاتينية سادت الجيوش نزعة كاسحة من العداء للشيوعية بما كان يعنى العداء للاشتراكية والليبرالية بالتالى . وفي جنوب أفريقيا ، كان الجيش ولعقود من السنين هو المدافع الأول عن مؤسسات الدولة العنصرية وأيديولوجيتها . وكان الجيش التركى أخلص مؤيدى المجتمع التركى ذى الأيديولوجيا الكالية العلمانية القومية . وكان جيش نيكاراجوا يدين بالولاء التام للعقيدة الثورية لساندنيستا . وكانت جيوش أوربا الشرقية مكدسة بالضباط الذين تربوا على الأقل لكى يكونوا شيوعيين مخلصين .

كان محو هذه التوجهات السياسية المقرطة وإحلال مبدأ الاحتراف غير السياسي محله بمثابة قمة أولويات الحكومات الديمقراطية الجديدة. وكان تحقيق ذلك يستلزم جهودا ضخمة ووقتا طويلا وقدرا من المغامرة. فحاولت الحكومات الجديدة أن ترتقى بقيم الاحتراف وأهمية إبعاد الجيش عن السياسة من خلال التدريب وتغيير المناهج في المدارس العسكرية وإعادة النظر في نظم الترقيات.

وفى اليونان عبر كرامنليس وبابا ندريو عن الحاجة إلى الاحتراف الكامل، كما كانت أهمية نزع الجيش من السياسة موضوعا ثابتا بالنسبة لباباندريو. وفى الأشهر الأولى من تولى الرئيس ايلوين للسلطة فى شيلى، أخبر الجنرال بينوشيه فجأة أن « يبعد الجيش عن السياسة ». وكانت الاتفاقية التى عقدت بين الساندينستا والحكومة التالية تنص على أن « تكون للقوات المسلحة شخصية الساندينستا والحكومة التالية تنص على أن « تكون للقوات المسلحة شخصية Schubert, Armed Forces and Society 10, pp. 535-37.

احترافية ولا تنتمى إلى حزب مياسى ، (٤٣) . كما عبر كل من خوان كارلوس وألفونسين وأكينو عن حاجته إلى ابتعاد الجيش عن السياسة تماما .

حاول القادة الديمقراطيون الجدد في سبيل تأكيد هذه المسألة أن يعيدوا تنظيم المناهج في المعاهد العسكرية للتأكيد على مبدأ الاحتراف والتحذير من الشمولية . فأدخل ألفونسين في الكليات الحربية دورات يقوم بتدريسها مدنيون عن دور القوات المسلحة في النظم الديمقراطية ؛ وأنشأت أكينو مركزا تدريبيا قوميا جديدا للتأكيد على مبدأ الاحتراف والمهارات القتالية في الجيش الفيلبيني . وارتقى جونزاليس بمستوى تعليم الضباط الأسبان في محاولة منه لرفع مستواهم إلى درجة الاحتراف التي يتمتع بها أقرانهم في حلف شهال الأطلنطي .

وقام الزعماء الديمقراطيون في أسبانيا واليونان وغيرهما بتشجيع التقاعد بين الضباط كبار السن وأسرع بترقية الضباط الشبان الأشد احتراف وركز على الكفاءة وليس الأقدمية كمعيار للترقية.

٢ - المهمة: في مبيل إبعاد الجيش عن السياسة كان من الضرورى توجيهه إلى أداء مهام عسكرية بحتة. ففي العديد من الدول كانت للقوات المسلحة عدة وظائف متنوعة لا تتصل بالأمن العسكرى. وحاولت الحكومات الديمقراطية الجديدة دون استثناء أن تزيل عن قواتها المسلحة المهام غير العسكرية والمتصلة بالأمن الداخلي وتوجيه انتباهها إلى مهمة الدفاع عن الأمن الخارجي للبلاد.

ففى الأرجنتين عمل ألفونسين على إعطاء المدنيين السيطرة على المصانع والصناعة العسكرية دون القوات المسلحة. وأعد خليفته كارلوس منعم عام ١٩٩٠ خطة لبيع الأسهم الخاصة بالجيش فى ثمانى شركات منها شركات للصلب وأخرى للبتروكياويات وصناعة السفن. وفى اليونان تحركت الحكومة لإنهاء السيطرة العسكرية على محطة إذاعية وبنك. واتخذت خطوات عماثلة فى

International Herald Tribune, May 30, 1990, p. 5. (27)

البرازيل ، إلا أنها تعرقلت بسبب استمرار تأثير الجيش ونفوذه بعد التحول الديمقراطي .

كانت إعادة توجيه الجيش على ما يبدو أسهل فى تنفيذه لو كانت ثمة تهديدات أمنية خارجية ما ثلة . فكانت السرعة التى تخلى بها الجيش التركى عن السلطة بعد تدخلاته فى الأعوام ١٩٦٠ و ١٩٧١ و ١٩٨٠ ترجع إلى انشغاله بالتهديدات العسكرية السوفيتية . وبعد تنازل الجيش اليونانى عن السلطة فى عام ١٩٧٤ انشغل بأعبائه داخل حلف شال الأطلنطى وبالتهديدات التى جاءت من حليفتها فى الحلف - تركيا .

اعتنق كل من كرامنليس وبابا ندريو مواقف وطنية متحمسة تهدف إلى اجتذاب الجيش إليها . وكانا يركزان على الدور المستقل لليونان في حلف شهال الأطلنطى وسعيا إلى الحد من اعتهاد الجيش على الولايات المتحدة . وكان باباندريو يولى أهمية شديدة للخطر التركى وما يترتب عليه من ضرورة تطوير الجيش اليوناني لخبراته الاحترافية ، وكانت سياساته مرسومة بهدف « خلق مناخ يجبر الجيش على الانشغال بمهام تتصل بالاستعداد العسكرى لتحمل أعباء الحرب مع « العدو الماثل في الشرق » (١٤٤) .

كان حلف شهال الأطلنطى بالنسبة للجيش الأسبانى يوازى تركيا بالنسبة للجيش اليونانى . فكان بمثابة مصدر لمهمة أمنية خارجية وجولة مطولة من المتطلبات الجديدة على عاتق القوات الأسبانية (٥٤) . وكانت جيوش الفيليين وبيرو والسلفادور لديها ما يكفى من حركات التمرد لتشغلها ولو أن التجربة تبين أن الإحباط والصبغة السياسية الغالبة على حركات التمرد المضاد كان يولد أيديولوجيات سياسية ودوافع لدخول حلبة السياسة في صفوف ضباط الجيش .

وفي غمار سياسة إعادة توجيه الجيوش نحو التهديدات الخارجية سعت الحكومات الديمقراطية الجديدة إلى إعادة نشر قواتها العسكرية بحيث تكون في

Daopoulos, "From Balconies to Tanks", pp. 91-92.

New York Times, July 22, 1989, p. 3. (80)

وضع دفاعى أفضل وليس فى حالة استعداد للإطاحة بحكومتها. وقام ألفونسين بحل القوات الأرجنتينية « الأولى » المتمركزة فى بوينوس آيرس وأحال وحداتها إلى قواعد أخرى فى المناطق الريفية . وتحرك وزير الدفاع الأسبانى فى عهد فيليب جونزاليس للحد من عدد المناطق العسكرية فى أسبانيا من تسع إلى ست مناطق ، وأقام عددا من الفرق المتحركة وحول الوحدات العسكرية بعيدا عن المدن الكبرى . وأدت المقاومة الشديدة من الضباط إلى تأجيل تنفيذ هذه الخطية .

وفى أواخر ١٩٨٧ كانت حكومة أكينو قد قامت بتحريك العديد من مراكز القيادة العسكرية بعيدا عن المدن إلى الريف لكى تتعامل مع حركات التمرد الشيوعية . وفى البرتغال وبعد عشر سنوات من الثورة لم يكن لدى الجيش أية تهديدات أمنية حقيقية وكان لا يزال موزعا على « قواعد خارج لشبونة والمدن الرئيسية مباشرة » (٤٦).

والحكومات الديمقراطية كها لاحظنا لا تحظى بقدر من السلم أكبر مما تحظى به الحكومات الشمولية . إلا أن الديمقراطيات لا تقاتل ديمقراطيات أخسرى ؛ وتحاول الحكومات الديمقراطية الجديدة أن تحل النزاعات الدولية الطويلة . ففي ظل حكومتي كل من ألفونسين ومنعم ، تحسنت العلاقات الأرجنتينية بكل من بريطانيا وشيلى . وبحلول الديمقراطية في أسبانيا فقد جبل طارق أهميته في النزاع البريطاني الأسباني . وبحل النزاعات الدولية يمكن أن تحرم الديمقراطيات الجديدة جيوشها من مهام خارجية تحد من احتمالات تدخل هذه الجيوش في السياسة الداخلية . ومن وجهة النظر الخاصة بالسيطرة المدنية فطوبي للدولة التي يكون لها عدو تقليدي .

٣ - القيادة والتنظيم: كانت الحكومات الديمقراطية الأولى أو الثانية تقوم غالبا بتغيير القيادة العليا للقوات المسلحة ، وكانت لذلك الأولوية بالنسبة

<sup>&</sup>quot;On the Edge of Europe: A Survey of Portugal", Economist, June 30, (£7) 1984, p. 7.

للجيوش الضعيفة المنغمسة في السياسة ، إذ كان من الضروري للقادة الديمقراطيين الجدد أن يستطيعوا الثقة في ولاء القادة العسكريين ، ولم يكن ذلك ضروريا بنفس القدر بالنسبة للقيادة العسكرية العليا حين تتنازل عن منصبها عن طواعية لو كان لها نصيب من نجاح النظام الديمقراطي التالى . إلا أن الزعاء الديمقراطيين في كلتا الحالتين كانوا يسرعون عادة لطرد القادة العسكريين الموجودين ويستبدلون بهم قادة يستطيعون الوثوق بهم . وقد حدث ذلك في كل من اليونان وأسبانيا والبرتغال والأرجنتين والفيليين وباكستان وتركيا وبولنده . وفي الأرجنتين اضطر ألفونسين تحت ضغط من الجيش والمحاولات الفاشلة إلى عزل بعض من المعينين وإحلال ضباط يحظون بالقبول له ي المؤسسة العسكرية علهم .

كهاكان الزعهاء الديمقراطيون يشددون سيطرتهم من خلال بغيير بنية مؤسساتهم العسكرية الدفاعية . ففى أسبانيا ، قامت أول حكومة ديمقراطية بإنشاء منصب قائد مشترك للأركان فى فبراير ١٩٧٧ فى سبيل تعزيز هذا الهدف. وقامت الحكومة التالية لها بإنشاء مناصب وزير الدفاع ورئيس أركان الدفاع وأوضحت سلطات رئيس الوزراء فى «توجيه الجيش وإداراته وتنسيقه». وفى بيرو قامت حكومة جارسيا بإنشاء منصب وزير الدفاع . ووعد الرئيس كولور بإنشاء منصب عائل فى البرازيل .

وفى البرتغال، تم إلغاء مجلس قيادة الشورة الذى كان مفعها بالضباط العسكريين. وفى نيكاراجوا، وافقت السائدينستا وحكومة شامورو على أن يطيع الجيش أوامر رئيس الجمهورية كها نص على ذلك الدستور والقانون، وتولت الرئيسة شامور بنفسها منصب وزير الدفاع (٤٧٥). وفى اليونان، تولى باباندريو وزارة الدفاع ورئاسة الوزراء معا. وفى شيلى، أصر الجنرال بينوشيه أنه باعتباره قائدا للأركان عليه أن يقدم التقارير إلى الرئيس وليس لوزير الدفاع المدنى.

New York Times, Oct. 28, 1983, p. A5.

وفي إنشاء منصب وزير الدفاع كانت الحكومات الديمقراطية الجديدة تنشىء منصبا يسهل عليها أن تعين فيه مدنيا من أية وزارة خدمية أخرى حيث كانت هذه الوزارات الخدمية غالبا ما يتولاها ضباط عسكريون وخاصة في أميريكا البلاتينية . وبإنشاء منصب رئيس الأركان المركزى كانت الحكومات الجديدة تنشىء منصبا تكون لها مرونة أكبر في ملئه من مناصب رئاسة القطاعات الخدمية التي كان يمكن لهم ملؤها بضباط عسكريين يؤيدون الديمقراطية . وفي كل من اليونان وأسبانيا قامت الحكومات الديمقراطية بتعيين أدميرالات في هذه المناصب لمواجهة النفوذ الطاغي للجيش وخفض احتمالات المحاولات الانقلابية .

٤ - الحجم والمعدات: كانت القوات المسلحة فى الدول الشمولية تميل إلى ضخامة الحجم وضعف الأعداد. وباستثناء اليونان بدأ اليزعاء الديمقراطيون الجدد فى خفض الأموال المخصصة للجيش وفى خفض أعداده وأحيل عدد كبير من الضباط القدماء إلى التقاعد. وتم قطع جزء كبير من ميزانية الجيش فى العديد من الدول ؛ فهبطت ميزانية الأرجنتين العسكرية من ٦٪ من إجمالى الناتج القومى إلى ٢٪ من إجمالى الناتج القومى .

ولكن أبقت الحكومتان الديمقراطيتان الأوليان باليونان على ميزانية الجيش وقوته العددية بسبب استمرار المواجهة حول قبرص. وفي شيلي لم تسمح ظروف التحول الديمقراطي بأى خفض في القوات المسلحة. وفي نيكاراجوا، التزم قادة حكومة شامورو بها في ذلك الجنرال أورتيجا المنتمى للساندينستا لإجراء خفض في قوة الجيش العددية من ٧٠ ألفا إلى ٤٠ ألفا.

وفى بيرو، أجرت حكومة جارسيا عدة تخفيضات حادة على برامج التسلح ومنها صفقة لشراء ٢٦ طائرة ميراج مقاتلة. ولكن كان تحديث القوات المسلحة بالنسبة لمعظم الحكومات الديمقراطية الجديدة يمثل أولوية كبرى. وكان ذلك يهدف إلى تعزيز التوجهات الخارجية للجيوش واسترضائها تجاه النظام الجديد.

ففى أسبانيا مثلا ، كان التسلح فى ظل حكم فرانكو متدنيا وعتيقا . وبدأت الحكومات الديمقراطية برامج كبرى للاستثمار والتحديث . وفى اليونان سعى باباندريو إلى تنويع وتطوير أسلحته ومعداته وتنظيمه ونظم اتصالاته . وفى الأرجنتين قام ألفونسين بعقد صفقات لشراء معدات جديدة تعاقدت عليه العصبة العسكرية من قبل (٤٨).

٥ - الـوضع: يهتم الضباط العسكريون في كل الـدول بوضعهم المادي ، من رواتب وإسكان ورعاية صحية وما إلى ذلك من منافع ، وبوضعهم الأدبى وسمعتهم بين الناس في بـلادهم . وكانت الحكومات الـديمقراطية الجديدة تهتم بـذلك بصورة خاصة ، إلا أنها لم تتبع سياسات موحدة تجاه هذه المصالح المادية . فخفضت حكومة جارسيا رواتب الضباط عما أدى إلى رواج شائعات عن قيام انقلاب عسكرى في أوائل ١٩٨٩ . وفي الأرجنتين تم خفض رواتب الجيش بنسبة ٥٥ ٪ في السنوات الأربع الأولى من الحكم الديمقراطي عما زاد من سخط الضباط ومن احتمالات القيام بـانقلاب . وزاد جـونزاليس في أسبانيا وأكينو في الفيليين رواتب الجيش في بلادهم ، وزاد كرامنليس وباباندريو الرواتب والإسكان والرعاية الصحية والمعاشات في الجيش اليوناني (٤٩).

وبذل الزعاء الديمقراطيون جهودهم لتعزيز مكانتهم ودعم الروح المعنوية للجيش لطمأنة الضباط على تقدير الحكومة والشعب لخدماتهم . وفى اليونان ، أثنى كرامنليس ووزير دفاعه مرارا وتكرارا على وطنية القوات المسلحة وولائها للعملية الدستورية وكان لبابا ندريو مكتب دائم فى قيادة الجيش (٥٠) وبعد عدة أشهر من تولى ألفونسين السلطة أدرك ضرورة تصحيح مفاهيم الجيش ونظرته العدائية تجاه الحكومة الديمقراطية الجديدة والمجتمع المدنى .

Daopoulos, "From Balconies to Tanks", p. 89.

[ EA)

[ Daopoulos, "From Balconies to Tanks", p. 89.

[ EA)

[ EA)

[ Daopoulos, "From Balconies to Tanks", p. 89.

[ EA)

[ EA)

[ EA)

وأكد كل من خوان كارلوس وأكينو وألفونسين وكولور وغيرهم من الزعاء الديمقراطيين على الأبعاد العسكرية لمناصبهم ودأبوا على زيارة المنشآت العسكرية والمشاركة في الأحداث العسكرية. وفي حالة خوان كارلوس كان يرتدى الزى العسكري، وبعد تولى كولور لمنصبه بعدة أشهر قام بحضور ما يقرب من خسين احتفالا عسكريا (٥١).

وفيها بين ١٩٧٥ و ١٩٩٠ كانت حكومات الموجة الثالثة بصورة عامة قد حققت نجاحا في هزيمة الانقلابات وخفض المحاولات الانقلابية والحد من نفوذ الجيش تدريجيا في السياسة وعززت الاحتراف العسكرى وطورت أنهاطا من العلاقات العسكرية المدنية تشبه نظيرتها في الديمقراطيات الصناعية الغربية.

# من تجارب التحول الديمقراطي ٥ - كبح جماح القوة العسكرية ودعم الاحتراف

١ - من الضرورى تطهير الجيش من الضباط الذين لا يتسمون بالولاء ومنهم أنصار الحكم الشمولى والإصلاحيون العسكريون الذين ساعدوا على إقامة النظام الديمقراطى ، إذ ربها يفقدون حماسهم للديمقراطية دون حماسهم للتدخل في الشئون السياسية .

٢ - ينبغى أن تتم معاقبة قادة المحاولات الانقلابية ضد الحكومة
 الديمقراطية الجديدة وذلك لتثبيط عزم غيرهم .

٣ - ينبغى إيضاح وتعزيز السلسلة القيادية للقوات المسلحة بها لا يدع
 مجالا للشك في القيادة المدنية لها .

٤ - يجب خفض حجم القوات المسلحة في النظام الديمقراطي .

0 - قد يشكو الجيش من قلة الرواتب والإسكان، وقد تكون شكواهم على حق . حيت في يمكن استثهار الأموال المتوفرة عن خفض حجم الجيش في زيادة الرواتب والإسكان والمعاشات وما إلى ذلك، فلذلك التطوير مردود طيب.

New York Times, Dec. 6, 1990, p. A14.

- ٦ يجب تكريس الجيش للمهام العسكرية فقط.
- ٧ يجب خفض أعداد الوحدات المتواجدة داخل العاصمة أو حولها .
  - ٨ يجب إمداد الجيش بمعدات حديثة ومعقدة.
  - ٩ يجب إعطاء الجنود الإحساس بالمشاركة والانتهاء للنظام.

قد تؤدى هذه الخطوات إلى كسر شوكة الانقلابات لكنها لا تمنعها . وقد اتبع كل قادة الحكومات الديمقراطية الجديدة هذه الخطوات وظلوا في مناصبهم.

## التحرر من الوهم والحنين إلى الشمولية

لدعم النظم الديمقراطية الجديدة يجب التعامل مع مشكلات الفترة الانتقالية من قبيل الموروث الشمولى والسيطرة على الجيش. وهناك تحديات تنجم عن المشكلات البيئية الخاصة بكل دولة. ففي بعض الدول، لم تكن هذه المشكلات عديدة ولا معقدة ؛ وفي دول أخرى ، كانت هذه المشكلات تتسم بالتعدد والتعقيد في آن معا. وهذه المشكلات التي واجهت ديمقراطيات الموجة الثالثة في السبعينيات والثمانينيات على النحو التالى:

- ١ حركات تمرد كبرى: السلفادور وجواتيهالا وبيرو والفيلبين.
- ٢ صراعات عرقية / طائفية (غير حركات التمرد): الهند ونيجيريا
   وباكستان ورومانيا والسودان وتركيا.
- ٣ الفقر المدقع (انخفاض الناتج الإجمالي القومى للفرد): بوليفيا والسلفادور وجواتيها لا وهندوراس والهند وباكستان ومنغوليا والفيلين ونيجيريا والسودان.
- ٤ حدة الفوارق الاجتماعية / الاقتصادية: البرازيل والسلفادور
   وجواتيمالا وهندوراس والهند وباكستان وبيرو والفيلين .
  - ٥ التضخم المزمن: الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل ونيكاراجوا وبيرو.

٦ - ضخامة الديون الخارجية : الأرجنتين والبرازيل والمجر ونيجيريا وبيرو
 والفيلبين وبولنده وأورجواى .

٧ - الإرهاب ( غير حركات التمرد ) : أسبانيا وتركيا .

٨ - التدخل السافر للدولة في الاقتصاد: الأرجنتين والبرازيل وبلغاريا
 وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية والمجر والهند ومنغوليا ونيكاراجوا وبيرو
 والفيلين وبولنده ورومانيا وأسبانيا وتركيا.

هذه المشكلات الثماني واجهت الديمقراطيات الجديدة في الموجة الثالثة . ويمكن أن ندرج الدول التسع والعشرين المعنية بالموجة الثالثة في ثلاث نوعيات في حكمنا العشوائي على مدى شدة هذه المشكلات :

١ - أربع مشكلات كبرى أو أكثر : البرازيل والهند والفيلبين وبيرو .

۲ - ثلاث مشكلات كبرى: الأرجنتين وبوليفيا والسلفادور وجواتيهالا وهندوراس والمجر ومنغوليا ونيكاراجوا ونيجيريا وباكستان وبولنده ورومانيا وأسبانيا والسودان وتركيا.

٣ - أقل من مشكلتين رئيسيتين : بلغاريا وشيلي وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا
 الشرقية وإكوادور وجرينادة واليونان وكوريا والبرتغال وأورجواى .

ويرى كثير من المحللين أن الديمقراطيات الجديدة التى تواجه مشكلات حادة عليها أن تعالجها بصورة ناجحة لكى تحظى بالشرعية اللازمة لدعم الديمقراطية ، مما يعنى بالتالى أن الفشل فى حل هذه المشكلات - سواء أكان الفقر أو التضخم أو الديون أو حركات التمرد - معناه نهاية الديمقراطية فى الدولة . فإذا كان الحال كذلك فإن هناك تساؤلا يبرز فى هذا الصدد : هل يمكن لديمقراطيات الموجة الثالثة التى تواجه مثل هذه المشكلات أن تعالجها بنجاح ؟ قد يكون ذلك ممكنا فى بعض المشكلات . أما فى الحالات السائدة فلن تعالج بكفاءة تزيد عن معالجة النظم الشمولية لها .

Washington Post, May 5, 1984, p. A17.

وهكذا تظل معظم هذه المشكلات كها كانت لعقود مضت. فهل يعنى ذلك أن مستقبل ديمقراطيات الموجة الثالثة مظلم ؟ قد يرى البعض ذلك. فالديمقراطية في بعض الحالات – الفيليين وبيرو وجواتيهالا – عانت ضغوطا مكثفة. فالمشكلات متعددة وحادة ولا سبيل إلى حلها. ولا تواجه بعض الدول سوى تحديات طفيفة من هذا النوع.

أدت المشكلات التي يصعب حلها إلى دعم التوجهات نحو الخلاص من الوهم في الديمقراطية الجديدة. وفي معظم الدول كان الصراع لإقامة الديمقراطية يعد أمرا أخلاقيا وخطيرا وهاما . وخلق انهيار الشمولية حالة حماس شديدة ، أما الصراع السياسي في النظام الديمقراطي نفسه فكان يعتبر أمرا غير أخلاقيا وروتينيا ويدعو للأسف . وأفرز العمل الديمقراطي وفشل الديمقراطيات الجديدة في حل المشكلات الخاصة بكل دولة ومجتمع خلافات وإحباطات ويقظة من الأوهام .

وبعد فترة قصيرة من بدء عمل الحكومات الديمقراطية استشرق حالة من خيبة الأمل فيها يتعلق بعملها في كل من أسبانيا والبرتغال والأرجنتين وأورجواى والبرازيل وبيرو وتركيا وباكستان والفيلبين ومعظم دول أوربا الشرقية ، وظهرت هذه الظاهرة لأول مرة في ١٩٧٩ و ١٩٨٠ في أسبانيا حيث كان يطلق عليها اسم التحرر من الأوهام (el desencanto) وهي تسمية انتشرت آنذاك في أرجاء أميريكا اللاتينية . وفي عام ١٩٨٤ ، أي بعد عشر سنوات من الإطاحة بالدكتاتورية في البرتغال ، توارى الحهاس الذي صاحب فترة الانتقال إلى الديمقراطية وسادت حالة من الإحباط . وفي ١٩٨٧ ، توارى الحهاس ليحل عله الإحباط وخيبة الأمل .

وفى باكستان ، و بعد أقل من سنة من الفترة الانتقالية ، ساد إحساس بنفاد الصبر والحزن محل الإحساس السابق بالحماس الشديد الذي صحب الديمقراطية الجديدة . وفى خلال عام واحد من انهيار الدكتاتوريات فى أوربا الشرقية كان المحللون يتحدثون عن احالة الإحباط فيها بعد الشمولية ، وعن حس الإحباط وخيبة الأمل الذى اكتسح المنطقة بأسرها .

من الناحية السياسية: كانت السنوات التي أعقبت تولى الحكومات الديمقراطية للسلطة عادة ماتتسم بتفتت التحالف الديمقراطي الذي أدى إلى بدء الانتقال وبتدني فعالية النزعاء الديمقراطيين وبإدراك أن الديمقراطية في حد ذاتها لا تؤدى تلقائيا إلى حل المشكلات الاجتهاعية والاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد. وأصبح الزعهاء الديمقراطيون يعدون زعهاء مغرورين أو عاجزين أو فاسدين أو كلهم معا.

وكان رد الفعل تجاه الديمقراطية هو « الحنين إلى الشمولية ». ولم يكن هذا الإحساس كبيرا في الدول التي شهدت نظها شمولية باطشة أو فاسدة أو متشبثة بالسلطة ، بل ساد في الدول التي كانت الدكتاتورية فيها تتسم بالليونة وفي الدول التي شهدت نجاحا اقتصاديا أو نظها مستعدة للتحول إلى الديمقراطية . في هذه الدول ، خفتت أحاسيس القهر والقمع وحلت محلها ذكريات الرخاء والنمو الاقتصادي إبان الفترة الشمولية . ففي أسبانيا مثلا ، زاد تقدير حكومة فرانكو من حيث حالة الرضا العام ومستوى المعيشة والقانون والنظام والمساواة الاجتماعية بين ١٩٧٨ و ١٩٨٤ .

وسادت هذه المشاعر أيضا في البرازيل . ففي عام ١٩٨٩ ، سادت عملية إعادة تقويم حكم الجنرال جيزيل حين كان التضخم أقل من ١٩٠٠ ٪ بدلا من معدل الذي بلغه وحين كانت الشوارع آمنة في الليل . وفي عام ١٩٧٨ حين سئل ثلاثة أرباع مواطني البرتغال عن الحكومة أو النظام الذي يودونه أجابوا برغبتهم في نظام دكتاتورية كايتانو واختار الربع الباقي نظام ماريو سواريز الديمقراطي . وفي عام ١٩٨٧ ، وبعد سبع سنوات من بدء الديمقراطية في بيرو ، أعرب سكان العاصمة ليها عن رضاهم عن الجنزال خوان فيلامكو

- دكتاتور بيرو العسكرى بين ١٩٦٨ و ١٩٧٥ - كأحسن رئيس للبلاد منـ ذ عـام ١٩٥٠ . وبحلـول عـام ١٩٩٠ ، كـانت شعبيـة كل من الجنـرال ضيـاء والجنرال أيوب خان في ارتفاع متزايد في باكستان (٥٣) .

كان تشابك المشكلات وخلاص الجهاهير من الأوهام من السهات المدمرة للديمقراطيات الجديدة وعرضت قضية بقائها للجدل: فهل كانت لتصمد أم تنهار؟ إن جوهر الديمقراطية هو اختيار الحكام في انتخابات منتظمة وعادلة وعلنية وتنافسية يمكن لكل الجهاهير أن يدلوا بأصواتهم فيها.

ومن معايير قوة الديمقراطية مدى إيهان النخب السياسية والجهاهير الراسخ بضرورة انتخاب الحكام من هذا السبيل، أى اختبار اتجاهات نمو الثقافة السياسية الديمقراطية في البلاد. ومن المعايير أيضا مدى الاختيار الفعلى للنخب السياسية والجهاهير للزعهاء من خلال الانتخابات، أى اختبار مدى رسوخ مؤسسات المهارسة الديمقراطية في سياسات البلاد.

#### إيجاد ثقافة سياسية ديمقراطية

إن قضية الثقافة الديمقراطية تركز الاهتهام على العلاقة بين أداء الحكومات الديمقراطية الجديدة ومدى فعاليتها وبين شرعيتها - وبعبارة أخرى ، هى مدى إيهان النخب والجهاهير بقيمة النظام الديمقراطي . يرى البعض أن السبب الرئيسي لعدم استقرار الأنظمة الديمقراطية وغيرها في العالم الثالث و مزيج من انخفاض الفعالية وانخفاض درجة الشرعية » .

Peter Mcdonough, Samuel Barnes, Antonio Pina, "The Growth of Dem-(0°) ocratic Legitimacy in Spain", American Political Science Review 80 (Sept. 1986), p. 743.

فتبدأ الأنظمة بالشرعية المتدنية وبالتالى تجد من الصعب عليها أن تحقق أية كفاءة في الأداء وخاصة في النمو الاقتصادي تتجه في الغالب إلى انخفاض شرعيتها (٥٤). والحقيقة أن الديمقراطيات الجديدة في موقف لا تحسد عليه ؛ فبافتقادها للشرعية لا سبيل إلى تحقيق كفاءة عالية في الأداء، وبإفتقارها إلى الكفاءة لا سبيل إلى اكتساب الشرعية .

إن عجز النظم الديمقراطية عن حل المشكلات الحادة المزمنة لا يعنى بالضرورة انهيار هذه النظم . وكانت شرعية النظم الشمولية (بها فيها النظم الشيوعية) تستند على كفاءة الأداء بالدرجة الأولى . أما شرعية النظم الديمقراطية فمن الواضح أنها ترتكز على الأداء جزئيا ؛ إلا أنها تستند كذلك إلى العمليات والإجراءات التي تعمل بها . وقد تعتمد شرعية بعض الحكام والحكومات على ما يمكن لهم أن يقدموا ؛ ويستقى النظام شرعيته من العمليات الانتخابية التي تتكون بها الحكومات .

وتلعب شرعية الأداء دورا فى الأنظمة الديمقراطية ، لكنه دور لا يقارب أهمية الدور الذى تلعبه فى النظم الشمولية ، فهو يأتى فى المقام الثانى بعد شرعية الإجراءات . ومايقرر مصير بقاء الديمقراطيات الجديدة من عدمه هو حدة المشكلات التى تواجهها أو قدرتها على حل هذه المشكلات . إنها الطريقة التى يتصرف بها السزعهاء السياسيون فى رد فعلهم تجاه عجرهم عن حل المشكلات التى تواجه بلادهم .

Larry Diamond, Juan Lenz, Seymour Lipset, "Democracy in Develop- (0) ing Countries: Facilitating and Obstructing Factors", in Freedom in the World: Political Rights and Civil Liberties 1987-1988, ed. Reymond Gastil (New York, 1988), p. 231.

كانت النظم الديمقراطية التى تواجهها مشكلات حادة تبقى قائمة فى الماضى . والقول بأن الأزمة الاقتصادية تقوض دعائم النظم الديمقراطية تدحضه تجربة الثلاثينيات فى أوربا . فقد بقيت النظم الديمقراطية بعد مرور «الكساد الكبير» فى كل الدول عدا ألمانيا والنمسا . وقد نجت هذه النظم بسبب «قدرة الزعماء على التكاتف وتشكيل تحالفات جديدة» ثم استقرارهم على توجيه الاقتصاد . وواجهت النظم الديمقراطية الجديدة فى كولومبيا وفنزويلا تحديدات عائلة فى الستينيات تضارع ما واجهته دول المجموعة الثالثة فيها بعد .

والدرس المستفاد من هذه الحالات هو أن « الهندسة السياسية يمكن أن تحل ندرة الشروط الاقتصادية والاجتماعية الحاسمة للديمقراطية في دول العالم الثالث » (٥٥).

يعتمد استقرار الأنظمة الديمقراطية أولا وقبل كل شيء على قدرة النخب السياسية الرئيسية على التكاتف في التعامل مع المشكلات التي تواجه محتمعاتهم والتعفف عن استقلال هذه المشكلات لتحقيق مزايا مادية أو سياسية خاصة . ويبقى السؤال الملح حول الاستقرار هو : كيف تتصرف النخب السياسية والجهاهير إزاء هذا الموقف ؟ قامت النخب السياسية في كولومبيا وفنزويلا بالتنسيق فيها بينها في الستينيات في السعى إلى معالجة هذه المشكلات . وحدثت تطورات عمائلة في الدول التي تنتمي إلى الموجة الشالثة . فواجهت أسبانيا مثلا مشكلة إرهاب جماعة الباسك المتطرفة ، إلا أن الأحزاب القومية لم تسع إلى استغلال القضية في سبيل « نزع الشرعية عن النظام الديمقراطي ... ولم يستمر أي حزب في إلقاء اللوم على مختلف الحكومات لوجود هذه المشكلات ،

Linz and Stepan, "Political Crafting", in Democracy in the Americas, (00) ed. Pastor, pp. 46, 58-59.

ولم يدع أى حزب أن المشكلة كان يمكن علاجها بصورة أفضل خارج إطار النظام الديمقراطى ». وتوضح تجربة بيرو أن «حركة الميليشيات قد توحد صفوف العناصر السياسية الفاعلة في الديمقراطية باعتبار ذلك البديل الوحيد عن الحرب الأهلية »(٥٦).

ثانيا: تعتمد عملية استقرار الديمقراطية على قدرة الجماهير على التمييز بين النظام والحكومة أو الحكام. ففي عام ١٩٨٣ مشلا، وبعد ٢٥ عاما من بدء النظام الديمقراطي بالموجة الثانية في فنزويلا، كان الرأى العام قد أدرك عجز الحكام المنتخبين عن حسن الأداء، لكنه لم ييأس من النظام الذي تم انتخابهم به. ورغم السخط على الحكومة، لم يكن هناك ما يدل على الإحساس بالسخط على أسلوب اختيارهم لهذه الحكومة. وفي عام ١٩٨٣، ظل مواطنو فنزويلا على تأييدهم للطريقة التي وصل بها حكامهم إلى السلطة، ولو أنهم كانوا يزدادون سخطا على هؤلاء الحكام وما يفعلونه بمجرد أن يتولوا الحكم، لكنهم مقتنعين بأن المعاناة هي المخرج الوحيد من هذه الورطة (٢٥).

ورغم العجز المستمر للحكومات المنتخبة عن معالجة هذه المشكلات ظل مواطنو فنزويلا على التزامهم بالديمقراطية في عام ١٩٨٣ بصورة أكبر بما كانوا عليه عام ١٩٨٣ ، وفي السنوات الست التي أعقبت ١٩٨٣ ، واجهت فنزويلا مشكلات اقتصادية مكثفة بسبب انهيار أسعار النفط . وبحلول عام ١٩٨٩ ، كانت الأزمة الاقتصادية قد أدت إلى وضع ظلت التوقعات فيه ثابتة

Ibid., p. 49. (07)

Enrique Baloyra, "Public Opinion and Support for Democratic (0V) Regimes, Venezuela 1973-1983".

بحث تم إعداده للمؤتمر السنوى للجمعية الأميريكية للعلوم السياسية ، نيوأور ليانز ، ( ٢٩ أغسطس - ١ سبتمبر ١٩٨٥ ) ، ص ١٠ - ١١ .

بينها كانت قدرة الحكومة على الوفاء بها في حالة تدن مستمر، لكن ذلك لم يشكل تهديدا أمام الديمقراطية (٥٨).

إن التمييز بين تأييد الديمقراطية وتأييد الحكومات التي أتت نتيجة لانتخابات ديمقراطية كان واضحا في أسبانيا أيضا. ففيها بين ١٩٧٨ و ١٩٨٤ كان هناك فصل تدريجي بين تأييد النظام الديمقراطي وبين الرضاعن مدى فعالية الديمقراطية (٥٩١ . وفي السنوات الأخيرة من حكم فرانكو كانت البطالة على أدنى مستوى في أوربا (حوالي ٣٪) وكان معدل النمو الاقتصادي من أعلى المعدلات في العسمالم (حوالي ٧٪) . وفي السمنوات الأولى من المديمقراطية ، ارتفع مستوى البطالة إلى ٢٠٪ وانخفض معدل النمو الاقتصادي إلى أقل من ٢٪.

وتفاوتت درجة الثقة في قدرة الديمقراطية على حل هذه المشكلات . ففي عام ١٩٧٨ ، كان ٦٨ ٪ من الجمهور يعتقدون في إمكانية حل مشكلات البلاد بالديمقراطية . وفي أواخر ١٩٨٠ كانت أغلبية الجهاهير ترى أن الديمقراطية لن تحل مشكلات البلاد . وفي عام ١٩٨٧ ، استعادت الجهاهير ثقتها في قدرة الديمقراطية على حل مشكلات أسبانيا (٥٥ – ٦٠ ٪) . ولكن رغم هذا التذبذب في ثقة الرأى العام في الديمقراطية ، إلا أن تأييد الديمقراطية ظل مرتفعا ومتزايدا باستمرار . ففي عام ١٩٧٨ ، كان ٧٧٪ من الأسبان يؤمنون بأن الديمقراطية هي أفضل النظم السياسية لأسبانيا ؛ وانخفضت هذه النسبة إلى الديمقراطية هي أفضل النظم السياسية لأسبانيا ؛ وانخفضت هذه النسبة إلى

Makram Haluani, "Waiting for the Revolution: The Relative Depriva- (0A) tion of the J-Curve Logic in the Case of Venezuela, 1968-1989"

<sup>(</sup> بحث تم إعداده للمؤتمر السنوى للجمعية الأميريكية للعلوم السياسية ، نيو أور ليانز ، ٣١ أغسطس - ٣ سبتمبر ١٩٨٩ ) ، ص ٩ - ١٠ .

McDonough, Barnes, Pina, "The Growth of Democratic Legitimacy in (04) Spain", p. 751.

٦٩٪ في عام ١٩٨٠ ، لكنها عادت وارتفعت إلى ٨١٪ عام ١٩٨١ و إلى ٨٥٪ عام ١٩٨١ .

كيف يمكن إذن لهذا التأييد المستمر للديمقراطية كنظام سياسى أن تتفق والتباين في مدى الثقة في قدرة الحكومات الديمقراطية على معالجة المشكلات؟ والإجابة بالطبع تكمن في الدورة الانتخابية. ففي ١٩٧٨، كان الناخبون لا يزالون يثقون في حكومة سواريز الجديدة، وفي ١٩٨٠ و ١٩٨١ ومع تصاعد المصاعب الاقتصادية فقدوا الثقة فيها.

وفى عام ١٩٨٢ ، حملوا فيليب جونزاليس والاشتراكيين إلى مقاعد السلطة. وبذلك ارتفعت ثقتهم فى قدرة الديمقراطية على حل مشكلات أسبانيا. وهكذا وكها حدث بفنزويلا ، فصل الناخبون بين تأييدهم للديمقراطية كنظام سياسى وبين تقويمهم لأداء الحزب الذى يمسك بالسلطة - فالتمييز مسألة ضرورية بالنسبة للديمقراطية .

فى ظل هذه الظروف ، يمكن لشعور الحنين إلى الشمولية أن يمهد الطريق نحو « الموت البطىء » للنظام الديمقراطى فى دولة ما وتولى الجيش أو أية قوة شمولية أخرى للسلطة (٦١) . إن الحنين على أية حال ليس سوى شعور وليس حركة . وكان الحنين إلى الشمولية بصفة عامة دليلا آخر على اتجاه الجماهير إلى التمييز بين الحكام والأنظمة . فكان مواطنو أسبانيا والبرتغال والبرازيل وبيرو

<sup>(</sup>٦٠) الأرقام عن الاقتصاد والرأى العام مقتبسة عن:

Stepan and Linz, "Political Crafting", in Democracy in the Americas, ed. Pastor, pp. 43-45.

Guillermo O'Donnell, "Challenges to Democratization in Brazil", (71) World Policy Journal 5 (Spring 1988), pp. 281-300.

يرون في فرانكو وكايتانو وجيزيل وفيلاسكو حكاما أكفاء ، إلا أنهم أيدوا الديمقراطية كنظام أفضل للحكم .

وكان خلاص الجاهير من وهم الديمقراطية وحنينهم إلى وهم الشمولية خطوة أولى ضرورية في عملية ترسيخ دعائم الديمقراطية ؟ وكانت دليلا على أن النخب والجهاهير كانت تبيط من « سحابات » التحول الديمقراطي وتبدأ في التكيف مع واقع الديمقراطية . فكانوا يتعلمون أن الديمقراطية ترتكز على أرضية أن الحكومات قد تفشل وأن النهج المؤسسي يجب أن يتوفر لكي يمكن تغييرها . إن الديمقراطية ليس معناها حل المشكلات ؟ بل معناها أن الحكام يمكن تنحيتهم ؟ وجوهر السلوك الديمقراطي هو الخيار الأولى يستحيل تحقيقه . ويعد الخلاص من الأوهام وتدني الآمال المرجوة الناجم عنها هو أساس الاستقرار الديمقراطي . فدعائم الديمقراطية تترسخ حين يدرك الناس أن الديمقراطية هي حل لمشكلة الطغيان ولكن ليس شيئا آخر بالضرورة .

من السهات الرئيسية للسنوات الخمس عشرة الأولى من الموجة الثالثة غياب الحركات المعادية للديمقراطية في الديمقراطيات الجديدة . فوجدت الجهاعات الشمولية المتشبئة بالسلطة (سواء من المتشددين أو المتطرفين ) في العديد من الدول ؛ وتوفر الشعور بالحنين إلى الشمولية في عدد من الدول . فخفت الحهاس إلى الديمقراطية وإلى المشاركة في السياسات الانتخابية إلى درجة كبيرة ولكن في السنوات الخمس عشرة الأولى من الموجة الثالثة لم يحدث في أية دولة أن ظهرت حركة سياسية جماهيرية واسعة النطاق تتحدى شرعية النظام الديمقراطي المحديد وتفرض بديلا شموليا صريحا له . فكانت الرغبة في الديمقراطي في بداية الموجة الثالثة على الأقل .

ففى أسبانيا اختارت الجهاهير الديمقراطية كأفضل نظام سياسى لبلادهم في خمسة اقتراعات بين ١٩٧٧ و ١٩٨٣ . وأسس تأييد الديمقراطية كها ورد في إحدى الدراسات تتنوع وتتباين بصورة أكبر مما نراه في النظام الشمولي الذي سبقها . كها أن النظام الديمقراطي أقل تقيدا بالمصالح الخاصة ؛ وفي هذا الصدد فإنها تحظى باستقلالية نسبية (٦٢) . وهناك دليل آخر يوحى بمستويات عائلة من تأييد الديمقراطية في دول أخرى من دول الموجة الثالثة .

إن الإجماع على الديمقراطية في دول الموجة الشالثة بعد تغيير النظام الحاكم مباشرة يتناقض مع نموه البطىء نسبيا في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية سواء بالنسبة للديمقراطية أو القيم والتوجهات المرتبطة بها . فحين وجه سؤال إلى الجهاهير الألمانية حول أفضل فترة شهدوها في بـلادهم ، أجاب ٤٥٪ بأنها إمبراطورية ما قبل ١٩١٤ ، و ٤٧٪ اختاروا الرايخ الشالث ، واختار ٧٪ جمهورية فايهار ، واختار ٢٪ الجمهورية الفيدرالية الجديدة . وارتفع تأييد الجمهورية الفيدرالية الجديدة . وارتفع تأييد الجمهورية الفيدرالية الجديدة إلى ٤١٪ عام ١٩٥٩ ، ثم إلى ٨١٪ عام ١٩٧٠ . وفي عام ١٩٥٣ كانت الجهاهير الألمانية تـؤمن بأن الديمقراطية هي أفضل أنهاط الحكم بالنسبة لألمانيا ؛ وفي عام ١٩٧٧ ارتفعت هذه النسبة إلى ٩٠٪ . وهكذا نرى أن الثقة في الديمقراطية تـزداد عبر عقود من السنين (٦٣) . وكان نمـو هذه الثقة في اليابان أشد بطئا في الخمسينيات والستينيات .

McDonough, Barnes, Pina, "The Growth of Democratic Legitimacy in (7Y) Spain", pp. 752-53.

<sup>(</sup>٦٣) لمزيد من المعلومات عن ذلك وعن التغيرات التي طرأت على الثقبافة السياسية الألمانية انظر:

Kendali L. Baker, Russell Dalton, German Transformed: Political Culture and the New Politics (Cambridge 1981), chap. 1, pp. 273-287.

ولكن لماذا كان هناك ما يشبه الإجماع الفورى على الديمقراطية بعد سقوط الدكتاتورية في أسبانيا وبيرو ، بينها استغرق الأمر عشرين عاما لكي يتحقق إجماع مماثل بعد انهيار الشمولية في ألمانيا واليابان ؟ في كل من ألمانيا واليابان تغيرت آراء الناس ولكن كان الناس أنفسهم قد تغيروا إلى درجة أكبر . فزاد تأييد الديمقراطية بين صفوف جيل الشباب والمتعلمين . وأوشك تأييد المديمقراطية في ألمانيا على حد الإجماع التام حين أصبحت الجمهورية الألمانية تتكون من شعب متعلم قضي عمره في ظل الجمهورية الاتحادية(٦٤). أما في أسبانيا وبيرو فكان التأييد الشامل للديمقراطية بعد قيام النظام الديمقراطي مباشرة إما يعني أن مثل هـذا التأييد كـان قائها في ظل النظـام الشمولي أو أن من كـانوا يـؤيدون الشمولية أو يرضخون لها قبل الانتقال إلى الديمقراطية قد غيروا آراءهم بعيد الانتقال . وكلاهما لا يعد بديلا سعيدا للديمقراطية . فإن كان البديل الأول هو الصحيح فإن النظم الشمولية وجدت في هـذه المجتمعات حتى حين كان هناك تأييد مطلق للمديمقراطية . وإن كان البديل الآخر هو الصحيح فإن من غيروا آراءهم بسرعة في اتجاه تأييد الديمقراطية بعد الانتقال إليها كان من المحتمل أن يغيروا أراءهم بنفس السرعة في اتجاه معاد للديمقراطية إذا ما تبدلت الظروف. كان التأييد الواسم النطاق للديمقراطية في كل من ألمانيا واليابان ناجما عن « تغير الأجيال » ، وبالتالي لم يكن من الممكن أن ينقلب في اتجاه آخر على المدى القصير . أما التأييد الواسع النطاق للديمقراطية في كل من أسبانيا وبيرو فكان ناجما عن « تغير في الأراء ، ، وبالتالي كان من الممكن أن ينقلب في اتجاه آخر على المدى القصير.

Ibid., pp. 68-69. (78)

### إضفاء الصبغة المؤسسية على السلوك السياسي الديمقراطي

أفصح الشعور بالخلاص من الوهم في النظم الديمقراطية الجديدة عن نفسه سلوكيا بأربع طرق:

أولا: كان غالبا ما يؤدى إلى اعتزال السياسة أو ازدرائها أو الانسحاب منها. وكانت مستويات التصويت في معظم الديمقراطيات الجديدة عالية في الفترة الانتقالية ، لكنها تدهورت في الانتخابات التالية . وربها كان انخفاض المشاركة السياسية أمرا غير مرغوب فيه من حيث النظرية الديمقراطية ، إلا أنه في حد ذاته لم يهدد استقرار الديمقراطيات الجديدة بالخطر .

ثانيا: كان الشعور بالخلاص من الوهم يتضح فى رد الفعل ضد تولى المناصب وتحمل المسئولية . وكما حدث فى أسبانيا ، كان يمكن للناخبين أن يعزلوا الحزب الحاكم ويستبدلوا به جماعة بديلة من الحكام . ويعد هذا بالطبع هو رد الفعل الديمقراطى المألوف ، وكان يحدث غالبا فى ديمقراطيات الموجة الثالثة الجديدة .

وكان الحكام والأحزاب الحاكمة غالبا ما يمنون بالهزيمة حين كانوا يسعون إلى الفوز في انتخابات جديدة . وكانت الأحزاب التي أتت إلى السلطة في الفترتين الأولى والثانية بعد إقرار الديمقراطية تتبع في العادة سياسات معتدلة تتوافق مع التيارات الجارية في الرأى العام المحلى . وكانت الأحزاب التي تميل إلى اليسار تتبنى بصورة عامة سياسات مالية واقتصادية شديدة التحفظ حين تكون في السلطة ( باستثناء حكومة جارسيا في بيرو ) .

ثالثا: كان زوال الأوهام مع حلول الديمقراطية يفرز أحيانا رد فعل معاد للنظام. وفي هذه الحالة ، كان الناخبون يرفضون الحزب الحاكم بل معه الحزب البديل أو الجهاعة البديلة داخل النظام السياسي ، ويعطون أصواتهم لمتمرد

سياسى ما . وكان رد الفعل من هذا النوع يحدث غالبا فى النظم الرئاسية التى يسعى فيها المرشحون للمناصب العليا إلى الفوز على أساس فردى وليس حزبى؛ وبالتالى فقد حدث فى أميريكا اللاتينية أكثر من غيرها . ومن أوضح الأمثلة فوز فرناندو كولور بالبرازيل وألبرتو فوجيمورى فى بيرو . وكان المرشحون « الشعبيون » الناجحون يفوزون بالمناصب على أساس توجهاتهم السياسية الرافضة للنظام القائم وبدون مساندة حزبية تذكر . وما أن يتولوا المنصب كانوا لايتبعون سياسات اقتصادية شعبية ، بل كانوا يبدأون فى تنفيذ خطط تقشف تهدف إلى خفض النفقات الحكومية ودعم التنافس وخفض الرواتب .

إن ردود الأفعال الرافضة للنظام الحاكم هي الاستجابة الديمقراطية التقليدية تجاه فشل السياسات وزوال الأوهام. ومن خلال الانتخابات تخرج مجموعة من الحكام من السلطة وتحل محلها مجموعة أخرى تؤدى إلى تغييرات وربها إلى تطوير السياسة الحكومية. وتترسخ دعائم الديمقراطية مع رسوخ ردود الأفعال من هذا النوع داخل إطار النظام الديمقراطي. ومن معايير هذا الرسوخ اختبار الدورتين. ففي هذا الاختبار، يمكن أن تعد الديمقراطية راسخة إذا فقدت المجموعة أو الحزب الحاكم فرصة الفوز بانتخابات ثانية وإذا سلم الفائزون بهذه الانتخابات الشائية السلطة إلى مجموعة ثالثة في دورة ثالثة. إن اختيار الحكام عن طريق الانتخابات هو قلب الديمقراطية، ولا تكون الديمقراطية ، ولا تكون الملائحات. وللانتخابات الأولى أهمية رميزية في الغالب. فكانت الفترة الانتقالية التي شهدتها الأرجنتين عام ۱۹۸۹ أول تسليم للسلطة منذ ۱۹۱۹ من رئيس منتخب آخر من حزب آخر.

إن الدورة الثانية من تـولى السلطة تـوضح أمرين . أولا : هناك جماعتـان رئيسيتان من الـزعماء السياسيين في المجتمع ملتزمتـان بالـديمقراطية وتـرضيان بالتنازل عن المنصب والسلطة بعد الهزيمة في انتخابات. ثانيا: إن كلا من النخبة والجهاهير تعمل داخل إطار النظام الديمقراطي؛ وحين تسوء الأحوال يمكن تغيير الحكام، ولكن ليس النظام. والدورتان الانتخابيتان تعدان اختبارا قاسيا للديمقراطية؛ ولم تف الولايات المتحدة به إلا حين تنازل الديمقراطيون من أنصار جاكسون عن السلطة لأنصار ويجز عام ١٨٤٠. ولم تعتبر اليابان شعبا ديمقراطيا في العالم إلا بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنها لم تف بهذا الشرط (الاختبار) أبدا بعد. وفيها بين ١٩٥٠ و ١٩٩٠ شهدت تركيا ثلاثة تدخلات عسكرية وعدة دورات أولى، لكنها لم تشهد دورة ثانية أبدا.

ومن بين ٢٩ دولة شهدت انتخابات انتقالية بين ١٩٧٤ و ١٩٩٠ تمت إزالة الحكومات التى تولت السلطة بمقتضى هذه الانتخابات عن طريق انقىلابات عسكرية أو إدارية فى ثلاث دول فقط هى السودان ونيجيريا وباكستان . وفى عشر دول أخرى شهدت انتخابات انتقالية عام ١٩٨٦ وما بعدها ، لم تعقد انتخابات قومية أخرى قبل نهاية ١٩٩٠ . وفى خس عشرة دولة من الدول الست عشرة الباقية التى شهدت انتخابات واحدة أو أكثر بعد الانتخابات الانتقالية ، حدثت دورة أولى ، والاستثناء هو تركيا . وفى ست دول من الدول الثانى التى شهدت انتخابات مرتين أو أكثر بعد الانتخابات من الدول الثانى التى شهدت انتخابات مرتين أو أكثر بعد الانتخابات من الدول الثانى التى شهدت انتخابات مرتين أو أكثر بعد الانتخابات من الدول الثانى التى شهدت انتخابات مرتين أو أكثر بعد الانتخابات من الدول الثانى التى شهدت انتخابات مرتين أو أكثر بعد الانتخابات من الدول الثانى التى شهدت انتخابات مرتين أو أكثر بعد الانتخابات من الدول الثانى التى شهدت انتخابات مرتين أو أكثر بعد الانتخابات من الدول الثانى التى شهدت انتخابات مرتين أو أكثر بعد الانتخابات الانتقالية ، كانت هناك دورة تغيير ثانية ، والاستثناء هما أسبانيا وهندوراس .

وفى الانتخابات الاثنتين والعشرين من إجمالى ٢٨ انتخابات أجريت فى الدول الست عشرة هزمت الأحزاب الحاكمة أو المرشحون الحاكمون وجاءت المعارضة إلى مقاعد السلطة . موجز القول إن العملية الديمقراطية كانت تعمل بفعالية ؛ فكان الناخبون عادة يخرجون من هم فى الحكم ، والحكام يتنازلون دائها عن مناصبهم لمن اختارهم الناخبون . وإذا استبعدنا الحالات الثلاث التى تم فيها إبعاد الحكومات الديمقراطية عن طريق انقلابات نقول إن الديمقراطية

في عام ١٩٩٠ كانت على مايرام في دول الموجـة الثالثة من حيث رسوخ العملية الانتخابية .

والنمط الرابع من إظهار السخط السياسي هو سخط موجه لا إلى المجموعات الحاكمة وإنها إلى النظام الديمقراطي نفسه. وتضم القوى السياسية الساخطة جماعات من المتشددين من أنصار النظام الشمولي وجماعات من المتطرفين من أعداء النظام الشمولي. وفي بعض الحالات كان المتشددون يضمون عناصر من الجيش. وفي الدول الشيوعية سابقا، كانت ثمة عناصر حزبية ومن بيروقراطبي الدولة - ومنهم البوليس السرى - يتخذون إجراءات معادية للتحول الديمقراطبي. وفي نيكاراجوا، أبدى اتحاد العهال الذي تسيطر عليه جماعة الساندينستا المتشددة تحديه للحكومة الديمقراطية المنتخبة. كها حاولت جماعات المعارضة المتشددة أن تتحدى الأنظمة الديمقراطية الجديدة. إلا أن الجهاعات الموليدة لاستخدامها العنف في نشاطاتها. أما الجهاعات المعارفة التي استخدامها العنف في نشاطاتها. أما الجهاعات المتطرفة التي استعانت بتكتيكات سلمية فقد حققت نجاحا ضئيلا.

ففى مايو ١٩٩٠ مثلا قام الطلاب الراديكاليون فى كوريا بتنظيم مظاهرات وحركات عصيان فى الذكرى العاشرة لمذبحة كوانغجو . وكانت احدى هذه المظاهرات تضم مائة ألف شخص . وكانت هذه هى أكبر مظاهرات منذ تلك المظاهرات التى أجبرت الحزب الحاكم فى عام ١٩٨٧ على إجراء انتخابات . إلا أن مظاهرات ١٩٩٠ ضد حكومة منتخبة لم تحظ بنفس القدر من التأييد الشعبى الذى حظيت به ضد النظام الشمولى ، وذلك لإحجام الطبقة المتوسطة بناء على فقدانها للثقة فى قدرة المعارضة على تشكيل حكومة بديلة (١٥٠) . ويمكن القول بصورة عامة إن الجهاعات المتشددة والمتطرفة كانت الكثر عزلة فى الديمقراطيات الجديدة فى السبعينيات والثهانينيات .

International Herald Tribune, May 10, 1990, p. 1. ... (70)

كان سواد المهارسات السياسية الديمقراطية في ديمقراطيات الموجة الثالثة - تعكس غياب البدائل الشمولية . فقد تمت محاكمة العصابات العسكرية والحكام المستبدين والطغاة والأحزاب الماركسية . وبالتالى ، كانت الديمقراطية هي البديل الوحيد . وكان السؤال الجوهري بالطبع هو ما إذا كان الحال سيبقى هكذا أم أن الحركات الجديدة ستظهر بعد تطوير أنهاط جديدة من الشمولية . وقد يتوقف مدى ظهور هذه الحركات ومدى ماستحصل عليه من تأييد على مدى رسوخ السلوك الديمقراطي بها فيه تحويل السلطة انتخابيا .

إضافة إلى ذلك ، كان هناك احتيال أن تصاب البدائل الديمقراطية داخل النظام بالاستنزاف . فكم من المرات ستكون الجهاهير مستعدة لإحلال حزب ما أو ائتلاف ما محل آخر على أمل أن يتمكن أحدها من حل المشكلات التى تواجه البلاد ؟ وكم من المرات سيرضى الناخبون بانتخاب متمردين سياسيين شعبيين ذوى شخصية كارزمية إيهانا منهم بإمكانية تحقيق المعجزات اقتصاديا واجتهاعيا ؟ فعند حد ما ، يمكن أن تصحو الجهاهير من أوهامها على فشل الحكومات الديمقراطية بل على فشل العملية الديمقراطية أيضا . فإذا ظهر استنزاف الخيارات الديمقراطية قد يجد الزعهاء السياسيون دوافع مبررة لإقامة بدائل شمولية جديدة .

## الظروف الملائمة لترسيخ دعانم الديمقراطية الجديدة

كانت الموجة الثالثة - فى عام ١٩٩٠ لا يزال عمرها خمس عشرة سنة ، ولم يكن التساؤل عن ظروف وشروط ترسيخ دعائم الديمقراطية فى الديمقراطيات الجديدة مطروحا ، ولم تكن ثمة إجابة عليه . ولكن على أية حال كانت هناك محموعتان من المدلائل متوفرتان . أولا : كان من الممكن استقاء الدروس

المستفادة من رسوخ دعائم الديمقراطية في الموجتين الأولى والثانية . ثانيا : إن العوامل التي ساعدت على الدفع إلى إقامة الديمقراطيات لم تؤد بالضرورة إلى ترسيخ دعائمها ولو أن بعضها قد يساعد على ذلك . كما يمكن أن نستنتج أن بعض التطورات ستساعد على ترسيخ دعائم الديمقراطية في النظم الجديدة عن غيرها . ولا سبيل إلى التنبؤ بالدول التي سيحدث فيها ذلك ، ولكن قد يكون من المفيد أن نحاول أن نحدد المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على عملية الترسيخ الديمقراطي وفي أي بلد من بلاد الموجة الثالثة . فنجاح الترسيخ قد يتأثر ببضع عوامل :

أولا: لم تتمكن الدول في القرن العشرين من إقامة أنظمة ديمقراطية مستقرة من المحاولة الأولى إلا قليلا. ويمكن أن نخرج من ذلك بأن التجربة الديمقراطية السابقة توحى بإمكانية استقرار ديمقراطيات الموجة الشالثة. ويمكن بالتالى أن نفترض أن التجربة الطويلة والحديثة توحى أكثر من غيرها بإمكانية رسوخ الديمقراطية. وكها نرى في الجدول (٥) - كانت خمس دول - أورجواى والهند وشيلي والفيليين وتركيا - لها عشرون عاما أو يزيد من التجربة الديمقراطية بعد الحرب العالمية الثانية قبل تحولها إلى الديمقراطية في الموجة الثالثة، ولو أن هذه الفترة في تركيا تخللتها تدخلات عسكرية وجيزة في ١٩٦٠ و على النقيض من ذلك، كانت عشر دول منها بالا تجربة ديمقراطية بعد الحرب العالمية الثانية ؛ وست دول - السلفادور ونيكاراجوا ورومانيا وبلغاريا ومنغوليا والسودان - لم تكن لها أية تجربة ديمقراطية على الإطلاق قبل بدء الموجة الثالثة.

جدول (٥) التجربة الديمقراطية في دول الموجة الثالثة بعد الحرب العالمية الثانية

| الـــدول                                                   | عدد سنوت االتجربة بعد<br>الحرب وقبل الموجة الثالثة |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| أورجواي، الفيلبين، الهند، تركيا، شيلي.                     | ۲۰ أو أكثر                                         |
| اليونان ، إكوادور ، بيرو ، بوليفيا ، كوريا ، باكستان ،     | 19-1.                                              |
| البرازيل.                                                  |                                                    |
| الأرجنتين، هنـــدوراس، جــواتيهالا، المجــر،               | ۹ - ۱                                              |
| تشكوسلوفاكيا ، جرينادة ، نيجيريا .                         |                                                    |
| أسبانيا ، البرتغال ، السلفادور ، بولنده ، ألمانيا الشرقية، | أقل من سنة                                         |
| رومانيا ، بلغاريا ، نيكاراجوا ، السودان ، منغوليا .        |                                                    |

ثانيا: وكها سبقت الإشارة في الباب الثاني، هناك ارتباط شديد بين مستوى التنمية الاقتصادية وبين قيام الأنظمة الديمقراطية. فكلها زادت درجة التصنيع وحداثة الاقتصاد وتعقيد المجتمع ونسبة التعليم كلها زادت فرصة قيام نظام ديمقراطي. ويبدو من الممكن أن نفترض أن هذه العناصر تفضي إلى ترسيخ دعائم الديمقراطية الجديدة عنها في الدول غير الصناعية. وإذا اتخذنا من إجمالي الناتج القومي الفردي (لعام ۱۹۸۷) مؤشرا تقريبيا على درجة التنمية الاقتصادية نجد أن دول الموجة الثالثة تندرج تحت أنهاط واضحة تماما (انظر جدول ۲). فكانت كل من أسبانيا (بناتج قومي فردي ۱۰۰ دولارات) وألمانيا الشرقية وربها المجر وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا في مجموعة القمة ، وتليها اليونان (بناتج قومي فردي ۶۰۰ دولارا).

جدول (٦) مستويات التنمية الاقتصادية بدول الموجة الثالثة

| الدول                                           | إجمالي الناتج القومي الفردي<br>( بالدولار ) |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| أسبانيا، ألمانيا الشرقية، تشيكوسلوفاكيا، المجر، | ۰۰۰ أو أكثر                                 |  |
| بلغاريا .                                       |                                             |  |
| اليونان، البرتغال، الأرجنتين، أورجواي،          | £999 - Y • • •                              |  |
| البرازيل ، بولنده ، رومانيا ، كوريا .           |                                             |  |
| بیرو ، اکوادور ، ترکیا ، جرینادة ، شیلی .       | 1999 - 1 • • •                              |  |
| جواتيهالا، السلفادور، هندوراس، نيكاراجوا،       | 999-0                                       |  |
| بوليفيا ، الفيلين .                             |                                             |  |
| الهند، باكستان، نيجيريا، السودان.               | أقل من ٥٠٠                                  |  |

وكانت هناك عدة دول أخرى تتجاوز حاجز ٢٠٠٠ دولار كالبرتغال وأورجواى وكوريا والبرازيل وربها معها ثلاث دول أوربية شرقية أخرى . وفى القاع نجد أربع دول من دول الموجة الثالثة بإجمالى ناتج قومى فردى يقل عن ٥٠٠ دولار . وفى أواخر ١٩٩٠ ، عادت دولتان منها هما السودان ونيجيريا إلى الحكم العسكرى ، وفى دولة ثالثة - باكستان - تمت تنحية الحاكم المنتخب ديمقراطيا لفترة وجيزة من منصبه من جانب رأس الدولة ، ويقال بإيعاز من الجيش . وهكذا بقيت الهند فى عام ١٩٩٠ الدولة الوحيدة من دول الموجة الثالثة الفقيرة التى ظلت الديمقراطية فيها قائمة .

ثالثا: لعب المناخ الدولي والعوامل الخارجية أدوارا هامة في إقامة ديمقراطيات الموجة الثالثة ويفترض أن تهيؤ المناخ الدولي المؤيد يؤدي بالتالي إلى ترسيخ الديمقراطية فيها (انظر جدول ٧). والمقصود «بالمناخ الخارجى» هنا الحكومات الأجنبية وما إليها من عوامل تعد ديمقراطية هي نفسها تحبذ قيام أنظمة ديمقراطية وأليدول الأخرى وأن تقيم علاقات وثيقة مع النظم الديمقراطية الجديدة فيها، وقادرة على ممارسة نفوذها فيها. فكان توحيد ألمانيا سببا في ربط مستقبل الديمقراطية فيها كان يعرف بألمانيا الشرقية بالمناخ الديمقراطي المستقر فيها كان يعرف بألمانيا الغربية.

جدول (٧) المناخ الخارجي وترسيخ دعائم الديمقراطية بدول الموجة الثالثة (\*)

| الدول                                                                       | المنساخ الخسارجي<br>للترسيخ |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ألمانيا الشرقية ، أسبانيا ، البرتغال ، اليونان .                            | شديد التأييد                |
| تشيكوسلوفاكيا، المجسر، بولنده، تركيا،                                       | مؤيد تماما                  |
| الفيلبين، جـواتيهالا، السلفادور، هنـدوراس،                                  |                             |
| نيكاراجوا، جرينادة، بوليفيا.                                                |                             |
| بیرو ، اکوادور ، اورجوای ، کوریا ، شیلی .                                   | مؤيد                        |
| الأرجنتين، البرازيل، الهند، نيجيريا، السودان،<br>رومانيا، بلغاريا، منغوليا. | غير مهم / غير مؤيد          |
| رومانيا، بلغاريا، منغوليا.                                                  |                             |

وتعد عضوية المجموعة الأوربية أمرا مرغوبا فيه بشدة لأسباب اقتصادية ، كما أن الحكم الديمقراطي شرط للعضوية فيها . وبالتالي ، فإن الدول التي تنتمي إلى الموجة الثالثة وإلى المجموعة الأوربية (أسبانيا والبرتغال واليونان)

<sup>(\*)</sup> هذا التقسيم قائم على انطباعات تقديرية من جانب المؤلف وبناء على اهتمام الولايات المتحدة والمجموعة الأوربية بدعم الديمقراطية في العالم .

لديها فرص قوية للاحتفاظ بمؤسساتها الديمقراطية . وتطمح دول أخرى كتركيا والمجر وتشيكوسلوف اكيا وبولنده إلى هذه العضوية مما قديهى علما ظروف تعزيز بقاء الديمقراطية . ولبعض الدول علاقات وطيدة بالولايات المتحدة وللأخيرة نفوذ كبير فيها ومنها دول أميريكا الوسطى وجرينادة وبوليفيا والفيلبين . والدول التي يقل فيها نفوذ الولايات المتحدة هي بيرو وإكوادور وأورجواي وكوريا وتركيا وبولنده وشيلي . وكان نفوذ القوى الديمقراطية الرئيسية ضعيفا في الأرجنتين والبرازيل والهند ونيجيريا والسودان ورومانيا وبلغاريا ومنغوليا .

رابعا: أن توقيت إنتقال دولة في الموجة الثالثة إلى الديمقراطية قد يدل على وجود عـوامل لها تأثيرهـا على عملية ترسيخ الديمقـراطية في ذلك البلـد ( انظر جدول ٨). والدول التي بدأت الانتقال إلى الديمقراطية في بدايات الموجة بدأته نتيجة لأسباب محلية . وكانت المؤثرات الخارجية وظاهرة كرات الثلج على درجة أكبر من الأهمية كأسباب للتحول الديمقراطي بالنسبة للدول التي قامت بالانتقال في فترة لاحقة من الموجة . ويمكن لنا أن نفترض أن سيطرة الأسباب المحلية وهو ماحدث في بواكير الموجة قد تساعد على ترسيخ دعائم الديمقراطية بصورة تفوق المؤثرات الخارجية التي سادت في نهايات الموجة . وقد ساعد هذا العامل على ترسيخ الديمقراطية في كل من الهند وإكوادور وبيرو وفي دول جنوب أورباً . وكان ينبغي أن يساعد على ذلك أيضاً في نيجيرياً ، إلا أنه لم يحل على مايبدو دون العودة مبكرا إلى الشمولية . ومن المفترض أن القوى المسئولة عن الانتقالات المتأخرة يمكن أن تجعل من ترسيخ الديمقراطية أمرا عسيرا في دول شرق أوربا وكوريا وباكستان ونيكاراجوا وكذلك الدول التي كانت في عام ١٩٩٠ لاتزال في طـور التحول إلى الليبرالية ( تـايوان ، جنوب أفـريقيا ، الاتحاد السوفيتي، المكسيك).

جدول (۸) بدء الديمقراطية في دول الموجة الثالثة

| الدول                                           | تاريخ إجراء الانتخابات |  |  |
|-------------------------------------------------|------------------------|--|--|
| أسبانيا، البرتغال، اليونان، إكوادور، الهند،     | قبل ۱۹۸۰               |  |  |
| نيجيريا .                                       |                        |  |  |
| بيرو، الأرجنتين، بوليفيا، هندوراس، تركيا.       | 1984 - 8.              |  |  |
| أورجواي ، البرازيل ، الفيلين ، السلف ادور ،     | 1944 - 48              |  |  |
| جواتيمالا ، كوريا ، جرينادة ، السودان .         |                        |  |  |
| باكستان، بولنده، المجر، ألمانيا الشرقية،        | 199 - 1944             |  |  |
| تشیکوسلوفاکیا ، رومانیا ، بلغاریا ، نیکاراجوا ، |                        |  |  |
| شیلی ، منغولیا .                                |                        |  |  |
| المكسيك، الاتحاد السوفيتي، جنوب أفريقيا،        | ربها بعد ۱۹۹۰          |  |  |
| تايوان ، نيبال ، بنها .                         |                        |  |  |

خامسا: أن هناك سؤالا ملحا يتصل بالعلاقة بين عمليات الانتقال وعملية ترسيخ الدعائم وهو: هل هناك فارق بالنسبة لترسيخ الدعائم ما إذا كان انتقال دولة إلى الديمقراطية من خلال التحول أو الإحلال أو الإحلال التحول أو التدخل ؟ ومن القضايا المتصلة بذلك ، دور العنف في الفترة الانتقالية وما يمثله من مشكلات. فمن ناحية يمكن القول إن الانتقال السلمي الإجماعي يساعد على ترسيخ الدعائم ؛ ومن ناحية أخرى ، يمكن القول أيضا إن الانتقال العنيف يمكن أن يفرز بين الجاهير بغضا عميقا لسفك الدماء وبالتالي قد يخلق التزاما أعمق بالمؤسسات الديمقراطية والقيم المرتبطة الدماء وبالتالي قد يخلق التزاما أعمق بالمؤسسات على مفاوضات قد يكون أشد

الأنهاط التى تساعد على ترسيخ دعائم الديمقراطية ؛ ويليه التحول ؛ أما الإحلال والتدخل فيمثلان أقل درجات المساعدة على دعم الديمقراطية وترسيخها . وقد يمكن أيضا أن نفترض أنه مهما كانت طبيعة العملية فكلما قل العنف المستخدم فيها كلما زادت فرص ترسيخ دعائم الديمقراطية .

سادسا: قلنا فيها سبق إن دعم الديمقراطية لم يكن مجرد حصر لعدد وحدة المشكلات التي تواجهها. بل إن جوهر الأمر هو كيف تستجيب النخبة السياسية والجهاهير لهذه المشكلات ولعجز الحكومة الديمقراطية الجديدة عن حلها. لكن هذا ليس معناه أن المشكلات من هذه النوع لا تتصل بترسيخ الدعائم. فعدد وطبيعة المشكلات قد يكون أحد المتغيرات التي تؤثر على ترسيخ الديمقراطية.

وما لا شك فيه أن هناك عوامل أخرى بالإضافة إلى هذه العوامل الست التى تؤثر على نجاح ترسيخ الدعائم أو فشله ، إلا أن مدى هذه المؤثرات واتجاهاتها مما لا يسهل تقديره دائماً ، وقد نفترض على سبيل المثال أن طبيعة النظام الشمولي ومدى نجاحه قد يكون ذا تأثير على مستقبل ترسيخ النظام الديمقراطي التالي له . وهناك آراء متباينة في مدى تأثير طبيعة النظام الشمولي سواء كان عسكريا أو ذا حزب واحد أو ديكتاتورية فردية أو أقلية عرقية وسواء كان عسكريا أو ذا حزب واحد أو ديكتاتورية فردية أو أقلية عرقية الفروق ترجع إلى الاختلافات في عمليات الانتقال ، ويمكن أيضا أن تكون متغيرا مستقبلا في حد ذاتها . ولكن في أي الاتجاهات ؟ يمكن القول إن ردود أفعال النخبة والجاهير تجاه الفشل الواضح الذي تمني به الأنظمة الشمولية الفاشلة ينبغي أن يكون قوة إيجابية تساعد على ترسيخ دعائم الديمقراطية . ولكن يمكن القول أيضا إن الأمم قد تتفاوت في قدراتها السياسية وإن الشعب والعكس بالعكس .

وقد يتأثر الترسيخ الديمقراطى أيضا بطبيعة المؤسسات الديمقراطية التى تتم إقامتها . فيقال مشلا إن النظام البرلمانى يسهم فى نجاح الديمقراطيات الجديدة أكثر من النظام الرئاسى لأنه يتطلب تحالفا حزبيا لتشكيل حكومة ويهيىء الفرصة لتحقيق توازن بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة (٢٦٠) . إلا أن إسهام النظام البرلمانى فى عملية ترسيخ دعائم الديمقراطية لا يزال غير مؤيد بالشواهد . ويبرز تساؤل مشابه عن طبيعة أنظمة الأحزاب فى الديمقراطيات الجديدة . فهل تجد الديمقراطية مناخا أفضل فى ظل تعددية حزبية يمثل فيها كل حزب مصلحة اقتصادية أو اجتهاعية أو إقليمية أو طائفية أو عقائدية خاصة ؟ أم أنها تجد بيئة أفضل فى ظل حزبين شاملين يقدم كل منها حكومة مسئولة جديدة وبديلة للآخر وتتعامل قياداته مع الأزمات الإقتصادية الحادة وحركات التمرد بصورة أكثر تعاونا ؟ مرة أخرى لا نجد بين أيدينا أدلة وشواهد للحكم على أيها .

لو كانت العوامل المذكورة سابقا على صلة بترسيخ دعائم الديمقراطيات الجديدة ولو افترضنا أنها مرتبطة أحدها بالآخر ، نجد لدينا حكما عاما على البيئات التى تتوافر فيها أو لا تتوافر شروط الترسيخ ، والنتائج لا غرابة فيها ولا مفاجأة . فالظروف الملائمة لعملية الترسيخ كانت تتوافر بصورة مثلى في دول جنوب أوربا وألمانيا الشرقية وأورجواى وتركيا . وبالنسبة لمجموعة غير قليلة من الدول كانت أقل ملاءمة ، إلا أنها مواتية ؛ وتشمل هذه المجموعة كلاً من تشيكوسلوفاكيا وشيل راتوادور وبوليفيا وبيرو وهندوراس والأرجنتين والبرازيل والفيليين والهند وبسؤانده والمجسر . أصا الظروف فكانت غير مواتية

Linz, "The Perils of Presidentialism", Journal of Democracy 1 (Winter (77) 1990), pp. 51-70.

تقريبا فى كل من جواتيها لا وجرينادة ونيجيريا والسلفادور وباكستان ونيكاراجوا وبلغاريا ومنغوليا. وفى النهاية كانت السودان ورومانيا حالتين ثبت عجز الظروف فيهها عن المساعدة على الحفاظ على الديمقراطية.

خلاصة القول إن هناك عوامل عديدة تؤثر على عملية ترسيخ الديمقراطية في دول الموجة الثالثة ، وأهميتها النسبية غير واضحة على الإطلاق . ولكن أكبر احتمال هو أن انهيار الديمقراطية أو بقائها يتوقف بالدرجة الأولى على مدى رغبة القادة السياسيين في الحفاظ عليها واستعدادهم للوفاء بتكاليفها بدلا من إعطاء الأولوية لأهداف أخرى .

# الباب السادس إلى أين ؟

إن التحول الديمقراطى فيها يقرب من ثلاثين دولة بين ١٩٧٤ و ١٩٩٠ والتحول الليبرالى في عدد أكبر من الدول يركز على قضية واحدة أساسية وهى على كانت هذه التحولات جزءا من « ثورة ديمقراطية عالمية » مستمرة ومتصلة ستضم في النهاية كل دول العالم ؟ أم أنها كانت اتساعا محدودا لرقع ة الديمقراطية وخاصة في دول لها سابق تجارب مع الديمقراطية في الماضى ؟ وإذا توقفت الموجة الثالثة فهل تعقبها موجة مضادة كبرى تحصد كل مكاسب الديمقراطية التي تحققت في السبعينيات والثما نينيات ؟ وهل ستتم العودة إلى موقف شبيه بانتكاسات التحول الديمقراطي السابقة حين كان خمس دول العالم المستقلة بها حكومات ديمقراطية ؟

إن العلوم الاجتهاعية لا تستطيع أن تقدم إجابات مقنعة عن هذه التساؤلات. ولكن يمكن مع ذلك أن نحدد بعضا من العوامل التى تؤثر على اتساع رقعة الديمقراطية أو تقلصها فى العالم وأن نعرض التساؤلات المتعلقة بمستقبل الديمقراطية: (١) مدى استمرارية الأسباب التى أدت إلى حدوث الموجة الثالثة ومدى ما ستحققه من مكاسب أو قوة أو ضعف أو إزاحتها لصالح قوى جديدة تدفع بعجلة التحول الديمقراطى ؛ (٢) الظروف التى يمكن أن تساعد على حدوث موجة مضادة تنقلب فيها الأوضاع والأنباط التى يمكن أن تتخذها الموجة المضادة ؛ (٣) العقبات والفرص التى تواجه التحول الديمقراطى فى الدول لم تتحول إلى الديمقراطية ابتداء من عام ١٩٩٠.

# أسباب الموجة الثالثة الاستمرارية والضعف والتغيير

هل سيستمر التحول الديمقراطى للسبعينيات والثمانينيات في التسعينيات؟ سبق أن ناقشنا خمسة من الأسباب العامة للموجة الثالثة بالباب الثانى، واثنان منها - وهما مشكلة شرعية الأنظمة الشمولية والتنمية الاقتصادية - ستتم مناقشتها فيما يلى فيما يتعلق بالعقبات المرتقبة للتحول الديمقراطى. وسنركز في هذا الجزء على ثلاثة عوامل أخرى لعبت دورا هاما في الموجة الثالثة.

أحد هذه العوامل انتشار المسيحية ، وبتحديد أكثر ، التغيرات الكبرى التى شهدتها العقيدة والدعوة والالتزام الاجتهاعى والسياسى للكنيسة الكاثوليكية فى الستينيات والسبعينيات . كان لانتشار المسيحية أكبر الأثر فى كوريا . وأوضح مناطق انتشار المسيحية هى أفريقيا . فكان يقدر عدد المسيحيين بها بحوالى ٢٣٦ مليونا عام ١٩٨٥ وكان من المنتظر أن يزداد عددهم إلى ٤٠٠ مليون فى أوائل القرن الحادى والعشرين . وبحلول ١٩٩٠ ، كانت المنطقة جنوب الصحراء الكبرى هى المنطقة الوحيدة فى العالم التى عاشت فيها أعداد ضخمة من الكاثوليك والبروتستانت فى ظل أنظمة شمولية فى عدد كبير من الدول .

وكان الزعماء المسيحيون قد نشطوا في عامى ١٩٨٩ و ١٩٩٠ في معارضة القمع في كينيا وغيرها من الدول الأفريقية (١) . وبتضاعف أعداد المسيحيين ربها يزداد نشاطهم تأييدا للديمقراطية ويزداد وزنهم السياسي . وتقرر أن

Economist, Sept. 10, 1988, pp. 43-44.

<sup>(</sup>١) للاطلاع على تقارير قيمة في هذا الصدد، انظر:

المسيحية في عام ١٩٨٩ كانت نشطة في الصين وخاصة بين الشباب ولو أن أعدادهم كانت لا تزال ضئيلة . وفي سنغافورة ربها كان ٥٪ من السكان من المسيحيين عام ١٩٨٩ ، لكن الحكومة كانت تولى اهتهاما متزايدا لانتشار المسيحية (٢) . وقد يؤدى انتهاء القهر الديني في الاتحاد السوفيتي إلى نشر النشاط الديني ودلائل مستقبل الديمقراطية في تلك البلاد .

وبحلول عام ١٩٩٠ كان زخم الحركة الكاثوليكية الدافعة إلى التحول الديمقراطي قد استنزف تماما . فإما تحولت الدول الكاثوليكية إلى الديمقراطية أو تحولت إلى الليبرالية - كها حدث بالبرازيل . وكانت قدرة الكاثوليكية على دفع عجلة اتساع رقعة الديمقراطية دون الانتشار المكثف لها هي ذاتها قاصرا على باراجواي وكوبا وهاييتي وبعض دول أفريقيا كالسنغال وساحل العاج . ولكن إلى أي مدى ستستمر الكنيسة الكاثوليكية في لعب دور القوة الفاعلة في التحول إلى الديمقراطية والذي أدته على خير وجه في السبعينيات ؟ كان البابا جون بول الثاني دائم الدعوة إلى الاتجاه المحافظ . فهل كانت قضايا تحديد النسل والإجهاض وعمل النساء كقسيسات واهتهام الفاتيكان بها موازيا لاهتهامها بدفع عجلة الديمقراطية على النطاق الأشمل ؟

وتغير الدور الذي لعبت عناصر خارجية أخرى في التحول الديمقراطي . ففي أبريل ١٩٨٧ تقدمت تركيا بطلب العضوية الكاملة بالمجموعة الأوربية . ومن الدوافع إلى ذلك الطلب رغبة الزعاء الأتراك في تنفيذ التحديث ودفع التوجهات الديمقراطية في تركيا واحتواء القوى التي تساعد الأصولية الإسلامية فيها . وقوبل الطلب داخل المجموعة الأوربية بفتور وبشيء من العداء ( من جانب اليونان ) . وفي عام ١٩٩٠ أثار تحرر شرق أوربا احتمالات انضهام كل من المجموعة المجموعة . وهكذا واجهت المجموعة

Economist, May 6, 1989, p. 34.

مسألتين . أولا ، هل ينبغى لها أن تعطى الأولوية لتطوير عضويتها أم إلى العميق المجموعة الموجودة بها بالتحرك تجاه وحدة اقتصادية وسياسية أكبر ؟ والمسألة الأخرى هي ، إذا ما قررت توسيع نطاق عضويتها ، هل ينبغى أن تكون الأولوية لأعضاء اتحاد التجارة الحرة الأوربية كالنمسا والنرويج والسويد ، أم إلى دول شرق أوربا ، أم إلى تركيا ؟ أرى أن المجموعة لن تستطيع استيعاب سوى عدد محدود من الدول في فترة زمنية محددة .

كانت هناك نتائج ترتبت على إجابات هذه التساؤلات بالنسبة لاستقرار الديمقراطية بتركيا ودول أوربا الشرقية . ففى تركيا ، كان خمول الحركة داعيا لإثارة « هزة إسلامية » عام ، ١٩٩ (٣) . ونظرا لوضع تركيا الخاص وتراثها الإسلامي وتدخلاتها العسكرية السابقة وسجلها المشبوه فيها يتعلق بحقوق الإنسان ، كانت الديمقراطية التركية في حاجة إلى المجموعة الأوربية لكى ترسو على بر الأمان كها حدث للديمقراطية في أسبانيا والبرتغال واليونان في السبعينيات . وبدون هذه « المرساة » يصبح مستقبل الديمقراطية التركية غير مؤكد . وقد تظهر الديمقراطية في وسط شرق أوربا أملا في عضوية المجموعة . ولكن ليست هناك دولة بها حكومات استبدادية يمكن أن تتحول إلى الديمقراطية أملا في دافع كهذا .

كان انسحاب القوات السوفيتية من شرق أوربا يسمح بالتحول الديمقراطى فيها . ولو كان الاتحاد السوفيتى قد أنهى تأييده لنظام كاسترو كان يمكن للديمقراطية أن تجد طريقها إلى كوبا . والسؤال الرئيسى هو ماذا كان يحدث داخل الاتحاد السوفيتى نفسه ؟ فلو بدأ رسوخ قواعد الديمقراطية فى جمهورية روسيا لكان ذلك أكبر مكسب للديمقراطية منذ السنوات التى تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة . ولكن فى نهاية ١٩٩٠ كانت القوى المحافظة فى

Times, (London), April 24, 1990, p. 12.

روسيا والاتحاد السوفيتي على السواء تـؤكد على ضرورة إعـادة فـرض النظـام والقانون عما يوفر احتمالات نهوض سوفيتي جديد.

كانت الولايات المتحدة في السبعينيات والثمانينيات تلعب دورا هاما في عملية التحول الديمقراطي ، ويتوقف استمرارها في هذا الدور على رغبتها وقدرتها . ولم يكن دفع عجلة الديمقراطية يحظى بأولوية قصوى في السياسة الخارجية الأميريكية قبل منتصف السبعينيات . وكانت نهاية الحرب الباردة والتنافس الأيديولوجي مع الاتحاد السوفيتي سببا في زوال أسباب دعم الدكتاتوريات المناوئة للشيوعية ، لكنه في الوقت نفسه كان سببا في خفض دوافع التدخل الأميريكي الحقيقي في العالم الثالث . وفي أوائل الثمانينيات ، كان رجال السياسة الأميريكيون قد استوعبوا الدرس بأن الديمقراطية هي السيد المنبع في مواجهة الشيوعية لا الأنظمة الشمولية . ومادام التهديد الشيوعي قد انحسر ، فكذلك الحاجة إلى دفع عجلة الديمقراطية باعتبارها البديل القوى لها .

إضافة إلى ذلك ، كان كل من كارتر وريجان قد اتخذا سياسة خارجية ذات جوانب أخلاقية تتضمن حقوق الإنسان والديمقراطية . أما الرئيس بوش فكان أكثر براجماتية في توجهه بالنسبة لسابقيه . فأعلن الوزير جيمس بيكر في أبريل ١٩٩٠ : «خلف الاحتواء تكمن الديمقراطية ، وقد جاء وقت إزاحة الدكتاتوريات القديمة وبناء الديمقراطيات الجديدة » . ولكن يبدو أن هناك أولويات أخرى تبدت في سياسة الإدارة الأميريكية تجاه الصين عام أولويات أخرى تبعد حادث ميدان السلام الساوى أعلن الرئيس ريجان أن ه من المستحيل أن يتم ذبح فكرة ولا أن تسحق الدبابات الأمل » (٤) .

Secretary James Baker, "Democracy and American Diplomacy", (٤) (Address, World Affairs Council, Dallas, Texas, March 30, 1990)

بالإضافة إلى الملحوظات التي أدلى بها رونالد ريجان لاتحاد المتحدثين بالإنجليزية وردت في صحيفة نيويورك تايمز، ١٤ يونيو ١٩٨٩، ص أ٦.

وأرسيل الرئيس بوش مستشاره لشئون الأمن القيومي للقياء القيادة الصينيين سرا.

وهكذا كانت رغبة الولايات المتحدة في دعم الديمقراطية ، تتغير من حين لآخر ، أما قدرتها على ذلك فكانت مقيدة . وكانت الشائعات التى حامت حول التدهور الأميريكي في أواخر الثانينيات مبالغا فيها في أغلبها . والحقيقة أن العجز التجاري وعجز الموازنة فرضت بالفعل قيودا جديدة على الموارد التى كانت الولايات المتحدة تستخدمها في عمارسة نفوذها في الدول الخارجية . وكما انخفض دور الكنيسة الكاثوليكية بعد أن تحولت الدول الشمولية إلى الديمقراطية ، كذلك كانت قدرة الولايات المتحدة على دعم التحول الديمقراطي قد استنفدت طاقتها لأنها اقتصرت على مناطق يسهل ممارسة النفوذ الديمقراطي قد استنفدت الولايات المتحدة على مناطق الما عارسة النفوذ فيها ، مثل دول أميريكا اللاتينية والكاريبي وأوربا وشرق آسيا . وفي ١٩٩٠ ، كانت الدولة التي كانت الولايات المتحدة تمارس فيها نفوذا هاما باسم التحول الديمقراطي هي المكسيك .

أما الدول غير الديمقراطية في أفريقيا والشرق الأوسط وقلب آسيا فكانت أقل عرضة للنفوذ الأميريكي . وفي عام ١٩٨٥ مثلا هتف المتظاهرون المطالبون بالديمقراطية باسم الولايات المتحدة لاستنكارها للحكومات وما تمارسه من قمع واجتاحهم الحماس حين وردت التقارير بأن الأسطول الأميريكي كان يبحر في المياه الإقليمية البورمية (٥) . ويبحر الأسطول الأميريكي في مياه جهورية الدومينيكان وهاييتي وبنها وجرينادة حين الضرورة لنصرة الديمقراطية ؟ وربها كان يبحر في مياه كوبا لنفس السبب ، لكن بورما كانت بعيدة كل البعد عن المصالح والنفوذ الأميريكي .

Stan Sesser, "A Rich Country Gone Wrong", New Yorker, October 9, (\*) 1989, p. 80.

ف اكتفت الولايات المتحدة بتقديم احتجاج دبلوماسى وأوقفت المعونات الاقتصادية. وكانت قدرة الولايات المتحدة على دفع عجلة الديمقراطية بين الدول الأفريقية والصين محدودة أيضا.

وإذا استثنينا أميريكا الوسطى والكاريبى نجد أن أكثر مناطق العالم الثالث أهمية للمصالح الأميريكية هى الخليج العربى . فأدت حرب الخليج وتجريد مايزيد عن نصف مليون جندى إليها إلى إثارة المطالبة بالديمقراطية فى الكويت والسعودية وإلى نزع الشرعية عن نظام صدام حسين بالعراق . وكان نشر القوات الأميريكية بهذه الصورة فى منطقة الخليج داعيا إلى نوع من التحول الليبرالي إن لم يكن الديمقراطى لو استمر .

إن أهمية الولايات المتحدة في عملية التحول الديمقراطي يشمل ممارسة مباشرة وواعية للنفوذ الأميريكي. فكانت الحركات المطالبة بالديمقراطية في الثها نينيات تستوحي النموذج الأميريكي. فكان أنصار الديمقراطية في رانجون يحملون الأعلام الأميريكية ؛ وفي جوها نسبرج أعيد طبع الكتب الأميريكية التي تتناول النظام الأميريكي الديمقراطي. فكان للنظام الأميريكي كل هذه الجاذبية لأنه كان يرمز إلى الحرية والقوة والنجاح. وكذلك في أعقاب الحرب العالمية الثانية كانت الشعوب تريد أن تحذو حذو النموذج المنتصر.

ولكن ماذا يحدث إذا توقف النموذج الأميريكى عن تجسيد القوة والنجاح ولم يعد يمثل النموذج المنتصر؟ كان كثيرون فى نهاية الثانينيات يرون فى التدهور الأميريكى واقعا حقيقيا . ورأى آخرون عكس ذلك . ولكن لم ينكر أحد أن الولايات المتحدة كانت تواجه مشكلات كبرى من جريمة ومخدرات وعجز تجارى وعجز فى الموازنة وانخفاض المدخرات والاستثارات ومعدل الإنتاج وتدهور التعليم وانحلال المدن الداخلية . وإذا فشل النظام الأميريكى فشلت الديمقراطية وتقلصت دعوتها إلى حدهائل .

كان تأثير ظاهرة كرات الثلج على التحول الديمقراطى واضحا في عام ١٩٩٠ في كل من بلغاريا ورومانيا ويوغوسلافيا ومنغوليا ونيبال وألبانيا . كها كان لها تأثيرها على الحركات الرامية إلى التحول الليبرالى في بعض الدول العربية والأفريقية . ففي عام ١٩٩٠ مثلا ، وردت تقارير بأن « الانتفاضة التي تشهدها أوربا الشرقية دعمت المطالبة بالتغيير في العالم العربي » ودفعت الزعاء في مصر والأردن وتونس والجزائر إلى الإسراع بإتاحة مزيد من المجال السياسي للتعبير عن حالة السخط . ونتيجة لما جرى في أوربا الشرقية قال أحد الصحفيين المصريين : « لا مفر من الديمقراطية الآن . فكل هذه الأنظمة العربية لا خيار أمامها إلا أن تنال ثقة شعوبها وترضخ للخيار الشعبي » (١) .

وكان للنموذج الأوربى الشرقى تأثيره الواضح على قادة الأنظمة الشمولية الأخرى ، لا على الشعوب التى يقودونها . فوردت التقارير عن حكام اليمن الجنوبية الماركسيين وكيف كانوا يرقبون تهاوى الأنظمة الأوربية الشرقية فى وجل خشية أن يلقوا نفس المصير ؟ لذا فقد تحركوا بسرعة لتحقيق الاندماج مع اليمن الشهالية تفاديا لهذا المصير . وكانت الصدمة والفزع هى رد فعل الرئيس موبوتو حين شاهد جثهان صديقه نيكولاى شاوشيسكو على شاشة التلفزيون . وبعد أشهر قبلائل أعلن السهاح بوجود حزبين إلى جانب حزبه لخوض وبعد أشهر قبلائل أعلن السهاح بوجود حزبين إلى جانب حزبه لخوض انتخابات ١٩٩٣ . وفي تنزانيا ، ظهرت آثار أحداث شرق أوربا وتركت بصمة على الحياة السياسية فيها . وفي نيبال ، أعلنت الحكومة في أبريل ١٩٩٠ أن الملك بيرندرا رفع الحظر عن الأحزاب السياسية نتيجة « للوضع الدولى » وتصاعد الآمال لدى الشعوب (٧) .

New York Times, Dec. 28, 1989, p. A13. (7)

Times, (London), May 27, 1990, p. A21. (V)

لكن ظاهرة كرات الثلج وحدها تعد ضعيفة كسبب للتحول الديمقراطى فى غياب الظروف الملائمة فى الدول التى تأثرت بها . فالتحول الديمقراطى فى دول (أ) و (ب) لا يعد سببا للتحول الديمقراطى فى الدولة (ج) إلا إذا توفرت فى الدولة (ج) بنفس الظروف الملائمة التى توفرت فى الدول (أ) و (ب) . وأصبحت شرعية الديمقراطية كنظام للحكم موضع قبول لدى العالم فى جميع أرجائه . إلا أن الظروف الاجتهاعية والاقتصادية الملائمة لقيام الديمقراطية لم تتوفر فى كل العالم . فكانت « الثورة الديمقراطية العالمية » يمكن أن تفرز فى أية دولة مناخا خارجيا يدفع ويساعد على التحول الديمقراطى ، لكنها لم تكن تستطيع أن تفرز الظروف اللازمة للتحول الديمقراطى فى تلك الدولة .

كانت العقبة الكؤود في طريق التحول الديمقراطي في شرق أوربا تتمثل في السيطرة السوفيتية . وما أن أزيلت هذه العقبة تحركت الحركة الديمقراطية في يسر بالغ . ولا يبدو محتملا أن تكون العقبة الوحيدة للتحول الديمقراطي في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا هي غياب النموذج الشرق أوربي للتحول الديمقراطي . وما من سبب يمنع الحكام الذين اختاروا الشمولية نهجا لهم قبل ديسمبر ١٩٨٩ من أن يختاروا الشمولية بعد ديسمبر ١٩٨٩ إن أرادوا . فظاهرة كرات الثلج لا تصبح حقيقة واقعة إلا حين تصبح حقيقة واقعة في أذهانهم وأدت بهم إلى الإيهان بضرورة التحول الديمقراطي . لا شك أن أحداث شرق أوربا في عام ١٩٨٩ شجعت جماعات المعارضة الديمقراطية وأدخلت الخوف في قلوب الزعماء الشموليين في أماكن أخرى ، ولكن نظرا للضعف السابق الذي قلوب الزعماء الزعماء فإن هناك قدرا من الشك يحوم حول مدى التقدم الحقيقي نحو الديمقراطية سيؤدى إليه قدرا من الشك يحوم حول مدى التقدم الحقيقي نحو الديمقراطية سيؤدى إليه الزخم الناتج عن أحداث أوربا الشرقية في معظم الدول الشمولية الباقية .

كانت الأسباب الأصلية للموجة الثالثة قد خفتت وضعف أشرها بحلول علم ١٩٩٠ . فلم يكن البيت الأبيض ولا الكرملين ولا المجموعة الأوربية ولا الفاتيكان في وضع من القوة يسمح بدعم الديمقراطية في الدول التي افتقدت الديمقراطية في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط . ولكن لم يكن مستبعدا ظهور قوى جديدة تحبذ التحول الديمقراطي. ففي عام ١٩٨٥ من ذا الذي كان يظن أن ميخائيل جورباتشوف سيسهل عملية التحول الديمقراطي في شرق أوربا في غضون خمس سنوات ؟ وفي التسعينيات يعتقد أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يمكن أن يزدادا قوة في المطالبة بالتحول إلى الديمقراطية سياسيا بنفس قدر التحول الليبرالي اقتصاديا كشرط لمنح المساعدات الاقتصادية.

ويعتقد أن فرنسا قد تنشط فى دفع عجلة الديمقراطية بين مستعمراتها الأفريقية السابقة حيث لا يزال نفوذها كبيرا. ويعتقد أن الكنيسة الأرثوذكسية قد تخرج كقوة مؤثرة فى دعم الديمقراطية فى البلقان والاتحاد السوفيتى. ويعتقد أن شخصا مثل جورباتشوف قد يظهر فى الصين ويطلق عملية شبيهة بالجلاسنوست فى بكين. ويعتقد أن نسخة ديمقراطية من عبد الناصر قد تهب لنشر طبعة ديمقراطية من العروبة فى الشرق الأوسط. وربها تستخدم اليابان نفوذها الاقتصادى فى تشجيع حقوق الإنسان والديمقراطية فى الدول الفقيرة التى تتلقى مساعداتها وقروضها. وفى عام ١٩٩٠ لم تكن أى من هذه الاحتهالات قائمة، ولكن بعد أحداث ١٩٨٩ سيكون من الحمق الحكم على الأشياء.

### هل ستهب موجة ثالثة مضادة ؟

بحلول عام ١٩٩٠ كان ثلثا ديمقراطيات الموجة الثالثة على الأقبل قد عادت إلى الحكم الشمولى. وكما سبقت الإشارة في الباب الخامس، يمكن أن تؤدى مشكلات الترسيخ إلى مزيد من الانتكاسات في الدول التي تضعف فيها الظروف المواتية لدعم قواعد الديمقراطية. إلا أن الموجتين الديمقراطيتين

الأولى والثانية أعقبتها موجات مضادة كبرى تتجاوز مشكلات الترسيخ وكانت معظم عمليات تغيير الأنظمة تتم من الديمقراطية إلى الشمولية وليس العكس فإذا تباطأت الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي أو توقفت فها هي العوامل التي تفرز موجة مضادة ثالثة وتميزها ؟ وهنا نستفيد من تجارب الموجتين المضادتين الأولى والثانية . ولا مجال ها هنا إلى القيام بدراسة مستفيضة لهذه التغيرات التي طرأت على الأنظمة ؛ لكن الأحكام العامة التالية قد تنطبق على هاتين الموجتين المضادتين المضادتين .

أولا: كانت أسباب التحول من النظام السياسي الديمقراطي إلى النظام الشمولي متبانية وتتداخل مع أسباب التحول من الشمولية إلى الديمقراطية . ومن هذه العوامل التي أسهمت في تحولات الموجتين المضادتين الأولى والثانية ما يلى :

- ١ ضعف القيم الديمقراطية بين النخبة والجماهير.
- ٢ الأزمة أو الانهيار الإقتصادى الذى زاد من حدة الصراع الاجتهاعى
   وعزز شعبية الإصلاحات التى لا تستطيع فرضها إلا الحكومات الشمولية .
- ٣ كان الاستقطاب الاجتهاعي والسياسي غالبا ما تقوم به الحكومات
   اليسارية التي تسعى إلى فرض إصلاحات اجتهاعية اقتصادية كبرى وبسرعة .
- ٤ إصرار شرائح الطبقات المتوسطة المحافظة على استبعاد الحركات
   الشعبية واليسارية والشرائح الدنيا عن السلطة السياسية .
  - ٥ انهيار القانون والنظام نتيجة للإرهاب وحركات العصيان.
  - ٦ التدخل أو الغزو من جانب حكومة أجنبية غير ديمقراطية .
- ٧ ظاهرة كرات الثلج في صورة مظاهرات بتأثير من انهيار أو الإطاحة
   بنظم ديمقراطية في دول أخرى .

ثانيا: إذا استبعدنا حركات التحول الناتجة عن عوامل خارجية نجد أن الانتقال من الديمقراطية إلى الشمولية كانت دائها تنتج عن المسئولين عن السلطة أو المقربين إليها في النظام الديمقراطي. وباستثناء حالة أو حالتين، فإن الأنظمة الديمقراطية لم تنته بالتصويت الشعبي أو بحركة شعبية. ففي ألمانيا وإيطاليا في الموجة المضادة الأولى، اعتلت السلطة حركات غير ديمقراطية تحظى بتأييد شعبي كبير وأقامت دكتاتوريات فاشية. ثم انقضت الغزوات النازية على الديمقراطية وأجهزت عليها في عدد من الدول الأوربية الأخرى. وفي أسبانيا في الموجة المضادة الأولى وفي لبنان في الثانية انتهت الديمقراطية بحرب أهلية.

مع ذلك فإن الغالبية العظمى من حركات التحول قد اتخذت شكل انقلابات عسكرية انتهت بدكتاتوريات عسكرية أو انقلابات إدارية يقوم فيها الزعهاء المنتخبون ديمقراطيا بإنهاء الديمقراطية من خلال تركيز السلطات في النعهم وهو ما يحدث في الغالب بإعلان حالة الطوارىء أو الأحكام العرفية . وفي الموجة المضادة الأولى ، قامت الانقلابات العسكرية بإنهاء النظم الديمقراطية في دول شرق أوربا الجديدة وفي اليونان والبرتغال والأرجنتين واليابان . وفي الموجة المضادة الثانية أنهت الانقلابات النظم الديمقراطية في العديد من دول أميريكا اللاتينية وأندونيسيا وباكستان واليونان ونيجيريا والمند وتركيا . ووقعت الانقلابات الإدارية في الموجة المضادة الثانية في كوريا والهند والفيليين . وفي أورجواى تعاونت القيادة المدنية والعسكرية على إنهاء والفيليين . وفي أورجواى تعاونت القيادة المدنية والعسكرية على إنهاء والفيليين . وفي أورجواى تعاونت القيادي عسكرى مشترك .

ثالثا: في عدد من الحالات في كل من الموجتين الأولى والشانية تم إحلال أشكال جديدة تاريخيا من الحكم الشمولي محل الأنظمة الديمقراطية. وتميزت

الفاشية عن الأنهاط الأولى من الشمولية بقاعدتها العريضة وأيديولوجيتها وتنظيمها الحزبى وجهودها لاختراق معظم طبقات المجتمع والسيطرة عليها . وكانت الشمولية البيروقراطية تختلف عن الأشكال الأولى من الحكم العسكرى في أميريكا اللاتينية بصورتها المؤسسية واستمرارها غير المحدود وبسياساتها الاقتصادية . وكانت إيطاليا وألمانيا في العشرينيات والثلاثينيات ، والبرازيل والأرجنتين في الستينيات والسبعينيات هي الدول الرائدة في اتخاذ الأشكال الجديدة من الحكم غير الديمقراطي وفي تقديم الأمثلة التي سعت الفئات غير الديمقراطية في الدول الأخرى إلى اتباعها . وكان كلا هذين النمطين من الشمولية في الحقيقة رد فعل لتطورات اجتماعية واقتصادية ومنها اتساع نطاق الحشد الاجتماعي والمشاركة السياسية في أوربا وانقضاء مرحلة البديل المستورد القائم على قاعدة شعبية والخاصة بالتنمية الاقتصادية في أميريكا اللاتينية .

إن أسباب الموجتين المضادتين الأوليين وأنهاطهم لا تقدم تنبؤات عن أسباب موجة مضادة وثالثة وأنهاطها . إلا أن التجارب السابقة تقدم بعض الأسباب المحتملة لها :

ا - الفشل المستمر للنظم الديمقراطية في العمل بكفاءة قد يؤدى إلى تقويض دعائمها. ففي أواخر القرن العشرين ، سقطت الشرعية عن المصادر الأيديولوجية غير الديمقراطية الكبرى للشرعية - وأوضحها الشيوعية الماركسية. وكان القبول العمام للمعايير الديمقراطية يعنى أن الحكومات الديمقراطية كانت عليمه فيها مضى . الديمقراطية كانت عليمه فيها مضى . إلا أن العجز المستمر عن توفير الرخاء والرفاهية والمساواة والعدالة والنظام السداخلي أو الأمن الخارجي يمكن أن يقوض دعائم شرعيمة الحكومات الديمقراطية في النهاية . وبخفوت ذكريات الفشل الشمولي تزايدت احتمالات التذمر من الفشل الديمقراطي .

٢ - يمكن أن يكون الانهيار الاقتصادى الدولى العام على غرار ما حدث عام ١٩٢٩ - ١٩٣٠ سببا فى تقويض دعائم شرعية الديمقراطية فى العديد من الدول. وقد نجحت معظم الديمقراطيات من الكساد الكبير فى الثلاثينيات وظلت قائمة. إلا أن بعضها انهار ويحتمل أن ينهار بعض آخر فى رد فعل لكارثة اقتصادية عماثلة فى المستقبل.

٣ - إن التحول إلى الشمولية على يد قوة كبرى ديمقراطية أو في طريقها إلى الديمقراطية قد تؤدى إلى إطلاق ظاهرة كرات الثلج في دول أخرى . وقد يؤدى تغيير المسار باتجاه الشمولية في روسيا أو الاتحاد السوفيتي إلى آثار مضطربة في التحول الديمقراطي في سائر الجمهوريات السوفيتية وبلغاريا ورومانيا ويوغوسلافيا ومنغوليا وربم في بولنده والمجر وتشيكوسلوفاكيا . وقد تؤدى إقامة نظام شمولي في الهند إلى إفراز ظاهرة مماثلة في سائر دول العالم الثالث .

إن لم تنقلب دولة رئيسية عائدة إلى الشمولية ، فإن التحول إلى الدكتاتورية في عدد من الدول حديثة العهد بالديمقراطية نظرا لافتقاره إلى الشروط المعتادة للديمقراطية يمكن أن يؤدى إلى تقويض دعائم الديمقراطية فى دول أخرى تتوفر فيها هذه الشروط . و يعد هذا قلبا لظاهرة كرات الثلج .

٥ - إذا ماقامت دولة غير ديمقراطية بتطوير قوتها وبدأت في التوسع خارج حدودها ، فإن هذا قد يحرك الحركات الشمولية في دول أخرى أيضا . ويكون هذا التحريك قويا إذا ما أنزلت الدولة الشمولية التوسعية هزيمة عسكرية بواحدة أو أكثر من الدول الديمقراطية في عملية التوسع . وكانت القوى الرئيسية التي حققت تطورا اقتصاديا في الماضي تميل أيضا إلى التوسع الإقليمي . فإذا استعادت الصين حكمها الشمولي وحققت تطورا اقتصاديا في العقود القادمة ومدت نفوذها وهيمنتها في شرق آسيا ، فقد تضعف النظم الديمقراطية بشرق آسيا إلى درجة كبيرة .

٦ - كها حدث فى العشرينيات والستينيات فمن الممكن أن تظهر أشكال
 متباينة من الشمولية من جديد وقد تبدو ملائمة للعصر . وهناك عدة احتمالات
 فى هذا الصدد :

(أ) يمكن أن تتحول القومية الشمولية إلى ظاهرة مألوفة بدول العالم الثالث وبأوربا الشرقية أيضا. فهل كانت ثورات ٨٩ - ١٩٩٠ في دول أوربا الشرقية تعد حركات ديمقراطية معادية للشيوعية ، أم حركات قومية معادية للسوفيت ؟ إن كانت الأخيرة ، فمن الممكن أن تعود الأنظمة القومية الشمولية إلى بعض هذه الدول.

(ب) كانت الأصولية الدينية سائدة كأوضح ماتكون في إيران ، إلا أن كلا من الحركات الأصولية السنية والشيعية قد تصل إلى السلطة في دول أخرى . وكانت الحركات الأصولية اليهودية والهندوسية والمسيحية على نفس الدرجة من القوة . ويمكن القول إن معظم الحركات الأصولية تعادى الديمقراطية لأنها تقصر المشاركة السياسية على من يتبعون عقيدة دينية محددة .

(ج) قد تتطور الشمولية العرقية في الدول الفقيرة والغنية على السواء كرد فعل لتوارى الميول الديمقراطية . فإلى أي مدى يمكن أن يصل الاستقطاب الاجتهاعي الاقتصادي قبل أن تصبح الديمقراطية مستحيلة ؟

(د) قد تظهر الدكتاتوريات الشعبية في المستقبل كما ظهرت في الماضى كرد فعل تجاه حماية الديمقراطية لحقوق الملكية وما إليها من أشكال الامتيازات. ففي الدول التي لا تـزال مسألة إيجارات الأراضي تمثل مشكلة فيها، فإن عجز الديمقراطيات عن تنفيذ إصلاح زراعي قد يؤدي إلى اللجوء للشمولية.

(هـ) قد تظهر الدكتاتوريات الطائفية في الديمقراطيات وتشارك فيها جماعة أو جماعتان عرقيتان أو عنصريتان أو دينيتان .

فكما هو الحال في أيسرلنده الشمالية وجنوب أفسريقيا وسريلانكا وغيرها قد تسعى إحدى الفتات إلى فرض سيطرتها على المجتمع بأسره .

وكل هذه الأنهاط الشمولية كانت قائمة في الماضى. ولا يستبعد أن تظهر أنهاط جديدة من ابتكار البشر في المستقبل. ومن الاحتهالات قيام دكتاتورية الكترونية تكنوقراطية تستند شرعيتها إلى القدرة على السيطرة على المعلومات ووسائل الإعلام والاتصالات المعقدة. واحتهالات عودة أى من هذه الأنهاط الشمولية القديمة والجديدة غير كبيرة ؛ ويصعب أن نحدد إستحالة أى منها أيضا.

## مزيد من التحول الديمقراطي العقبات والفرص

لم تكن الديمقراطية قائمة في ثلثي دول العالم تقريبا في عام ١٩٩٠ . وهذه الدول تندرج في فئات جغرافية ثقافية أربع هي :

۱ - أنظمة ماركسية محلية تشمل الاتحاد السوفيتي حيث حدث التحول الليبرالي في الثمانينيات وتورت الحركات الديمقراطية في العديد من الجمهوريات، إلا أن القوى المحافظة ظلت على قوتها.

٢ - الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى ، وقد ظلت باستثناءات قليلة إما دكتاتوريات فردية أو أنظمة عسكرية أو أنظمة أحادية الأحزاب أو مزيج من هذه جميعا .

٣ - الدول الإسلامية الممتدة من المغرب حتى أندونيسيا حيث لا تتوفر الديمقراطية باستثناء تركيا وباكستان ( ولو أن عددا من هذه الدول اتجه إلى التحول الليرالي في عام ١٩٩٠).

٤ - دول شرق آسيا من بورما إلى جنوب شرق آسيا إلى الصين وكوريا
 الشهالية وتشمل أنظمة شيوعية وأخرى عسكرية ودكتاتوريات فردية ودولتين
 شبه ديمقراطيتين هما تايلاند وماليزيا .

ويمكن أن تنقسم القوى المؤيدة للتحول الديمقراطى والعقبات التى تعترض طريقه إلى ثلاثة أقسام رئيسية سياسية وثقافية واقتصادية في هذه الدول.

#### السياسية

من العقبات السياسية الهامة التي تعترض طريق المزيد من عمليات التحول الديمقراطي غياب التجربة الحقيقية مع الديمقراطية عن هذه الدول التي ظلت على الشمولية في التسعينيات . وكانت ٢٣ دولة من الدول التسع والعشرين التي تحولت إلى الــديمقــراطيـة بين ١٩٧٤ و ١٩٩٠ قــدعــرفت الديمقراطية في الماضي . ولا يدعى مثل هذه التجارب الماضية إلا قليل من الدول التي كانت غير ديمقراطية بحـــلول عام ١٩٩٠، وتشــمل عــدة دول « مرتدة » من دول الموجة الثالثة ( السودان ونيجيريا وسورينام وربها باكستان ) ، وأربع دول « مرتدة » عن تاريخها السياسي من دول الموجة الثانية ولم تتحول من جديد إلى الديمقراطية في الموجة الثالثة (لبنان وسريلانكا وبورما وفيجي) وثلاث دول تحولت إلى المديمقراطية في الموجمة الأولى وحال التمدخل السوفيتي دون عودة التحول الديمقراطي إليها مع نهاية الحرب العالمية الثانية (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا). أما بقية الدول غير الديمقراطية ويبلغ عددها تسعين أو أكثر في عام ١٩٩٠ فقد افتقرت إلى أية تجربة تذكر مع الديمقراطية . لكن ذلك لا يمثل مانعا حاسها أمام التحول الديمقراطي. ولكن إذا استثنينا المستعمرات السابقة ، نجد أن كل الدول التي تحولت إلى الديمقراطية بعد ١٩٤٠ كانت

تجربة سابقة ما مع الديمقراطية . فهل تستطيع المدول التي تفتقر إلى هـذه التجربة أن تتحول إلى الديمقراطية مستقبلا ؟

هناك عقبة واحدة من المحتمل أن تختفى في عدة دول في التسعينيات. فالزعاء الذين يقيمون الأنظمة الشمولية أو الذين يظلون في السلطة طويلا في مشل هذه الأنظمة عادة ما يتحولون إلى متشددين يعارضون أى تحول ديمقراطى ولا بد أن يحدث نوع ما من التغيير في الزعامة داخل النظام الشمولي قبل التحرك نحو الديمقراطية وسيحدث مثل هذا التغيير في بعض الأنظمة الشمولية في التسعينيات. فالزعاء الذين ظلوا في السلطة طويلا في عام ١٩٩٠ في الصين وساحل العاج ومالاوى كانوا في الثانينيات من أعهارهم؛ وكان الزعاء في كل من بورما وكوريا الشهالية وليسوتو وفيتنام في السبعينيات من أعهارهم وكان زعاء كوبا والمغرب وسنغافورة والصومال وسوريا وتنزانيا وزائير وزامبيا في السبين وسيؤدى موت هؤلاء الزعاء أو رحيلهم عن السلطة إلى إزالة عقبة من طريق التحول الديمقراطي في بلادهم ، ولكن لا يؤدى بالضرورة إلى التحول .

حدث التحول الديمقراطى بين ١٩٧٤ و ١٩٩٠ فى دكتاتوريات فردية وأنظمة عسكرية وأنظمة ذات حزب واحد. إلا أن التحول الديمقراطى الكامل لم يحدث فى الدول الشيوعية ذات الحزب الواحد والتى نتجت عن الشورة الديمقراطية . وكان التحول الليبرالى فى طريقة فى الاتحاد السوفيتى، وربها يؤدى ذلك إلى تحول ديمقراطى كامل فى روسيا . وفى يوغوسلافيا ، كانت الحركات الديمقراطية فى طور البدء فى كل من سلوفينيا وكرواتيا ، ولكن كانت الثورة الديمقراطية فى طور البدء فى كل من سلوفينيا وكرواتيا ، ولكن كانت الثورة الشيوعية اليوغوسلافية ثورة صربية بالدرجة الأولى ، ويغلف الشك مستقبل الديمقراطية فى صربيا .

وكانت ألبانيا تبدو في عام ١٩٩٠ على مشارف الانفتاح ؛ أما في الصين وفيتنام ولاوس وكوبا وأثيوبيا والأنظمة الماركسية التي أفرزتها الثورات فقد قررت البقاء كما هيى . وكانت المثورات فى تسلك الدول قومية وشيوعية على السواء ، وبالتالى فقد ارتبطت الشيوعية بالهوية القومية طالما لم تكن الدول ضمن دول أوربا الشرقية التى خضعت للاحتسلال السوفيتى . فهل كانت العقبات التى وقفت فى طريق التحول الليبرالى فى هذه الدول من أصل النظام وطبيعته وبقاء الزعماء فى السلطة لمدة طويلة (فى بعض الحالات) أم أنها تعود إلى فقرها وتخلفها الاقتصادى ؟

ومن العقبات الكؤود التي حالت دون التحول الديمقراطي أيضا غياب أو ضعف الالتزام الحقيقي بالقيم الديمقراطية بين الزعاء السياسيين في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وحين يخرج هؤلاء الزعاء من مناصبهم ، نجد لديهم ما يكفى من الأسباب للدفاع عن الديمقراطية . ويأتي اختبار مدى التزامهم بالديمقراطية حين يكونون في السلطة لا يـزالون . فكانت الأنظمة الديمقراطية بأميريكا اللاتينية تتم الإطاحة بها بانقلابات عسكرية في العادة . وقد حدث ذلك بالطبع في الشرق الأوسط وآسيا ؛ إلا أن القادة المنتخبين أنفسهم في هذه المناطق كانوا مسئولين عن سقوط الديمقراطية ، ومنهم سينغمان وبارك تشونغ هي في كوريا وعدنان مندرس في تركيا وأنديرا غاندي في الهند وفرديناند ماركوس في الفيلبين وسوكارنو في أندونيسيا .

كان هؤلاء الزعماء قد فازوا بالسلطة من خلال أنظمة انتخابية ثم انقلبوا عليها واستغلوا سلطاتهم في تقويض دعائم النظام كله . فكان التزامهم بالقيم والمهارسات الديمقراطية ضعيفا . وحتى حين كان قادة آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط يولون قدرا من الالتزام بالمبادىء الديمقراطية كانوا يفعلون ذلك على مضض . كما أن آسيا وأفريقيا لم تفرخ كثيرا من رؤساء الحكومات الذين ينادون بالديمقراطية . وأسباب ذلك ترجع إلى الناحية الثقافية والموروث الثقافي .

## الموروث الثقافي

هناك رأى يسرى أن المواريث الثقافية التاريخية الكبرى في العالم تتفاوت بشدة في مدى ملاءمة تـوجهاتها وقيمها ومعتقداتها وأنهاط السلوك فيها لنمو الديمقراطية . فالموروث الثقافي المعادي للديمقراطية يعوق انتشار المعايير الديمقراطية في المجتمع وينكر شرعية المؤسسات الديمقراطية ، وبالتالي فهو يحول دون قيام هذه المؤسسات بمهامها . والبحث في الثقافة يأتي في صورتين . تنص النسخة التقييدية على أن الثقافة الغيربية وحدها هي التي تهيىء المجال لنمو المؤسسات الديمقراطية ، وتعد الديمقراطية بالتالي غير ملائمة للمجتمعات غير الغربية . كان هذا الرأى مطروحا صراحة في بواكير الموجة الثالثة من جانب جورج كينان . فالديمقراطية في رأيه هي شكل للحكم « تطور في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في شيال غرب أوربا ثم انتقل إلى سائر دول العالم ومنها أميريكا الشهالية حيث استقرت شعوب من شهال غرب أوربا، سواء في شكل مستوطنين أصليين أو مستعمرين ، ووضعوا أسس الحـــكم المدنى » . والديمقراطية بالتالي ليس لها إلا « مساحة زمانية ومكانية ضيقة ولابد من تقديم الشواهد على أنها النمط الطبيعي لحكم الشعوب خارج هذه المساحة الضيقة ». لذا « فليس هناك من سبب يدعو إلى افتراض أن السعى إلى تطبيق معايير الديمقراطية سيكون هو أفضل شيء بالنسبة لهذه الشعوب » (^). موجز القول إن الديمقراطية في هذا الرأى لا تتناسب إلا مع الدول الشهالية الغربية وربها وسط أوربا وما خرج عنها من مستوطنين . والحقيقة أن الشواهـ د التي تدعم هذا الرأى قوية لكنها ليست مقنعة تماما:

George Kennan, The Cloud of Danger (Boston, 1977), pp. 41-43. (A)

١ - إن الديمقر اطية الحديثة نشأت في الغرب.

٢ - معظم الدول الديمقراطية منذ بدايات القرن التاسع عشر هي
 ول غربية .

٣ - انتشرت الديمقراطية خارج نطاق شمال المحيط الأطلنطى فى المستعمرات البريطانية السابقة وفى الدول التى تعرضت لنفوذ أميريكى طاغ وأخيرا فى المستعمرات الإيبيرية السابقة بأميريكا اللاتينية.

إن الدول الديمقراطية التسع والعشرين التي كانت في قلب الموجة المضادة الثانية عام ١٩٧٣ كانت تشمل عشرين دولة أوربية غربية ومستوطنات أوربية ودول أميريكية لاتينية وثهاني مستعمرات بريطانية سابقة واليابان.

والدول الديمقراطية الثهانى والخمسين فى عام ١٩٩٠ تشمل سبعا وثلاثين دولة أوربية غربية ومستوطنة أوربية ودولة أميريكية لاتينية ومستعمرة استرالية وست دول أخرى ( اليابان وتركيا وكوريا الجنوبية ومنغوليا وناميبيا والسنغال). وكانت عشرون دولة من الدول الثلاثين التى تحولت إلى الديمقراطية فى الموجة الثالثة إما دولا غربية أو دولا سيطر عليها النفوذ الغربى.

ولهذا الرأى الذى يركز على الثقافة الغربية نتائجه بالنسبة للتحول الديمقراطى في البلقان والاتحاد السوفيتى . فكانت هذه المناطق تاريخيا جزءا من الامبراط وريتين القيصرية والعثمانية حيث سادت الأرثوذكسية والإسلام والمسيحية غير الغربية (\*) . وهي مناطق لم تتعرض للتراث الثقافي الغربي بدرجة كبيرة ولم يكن لها ما للغرب من تجارب مع الإقطاع والنهضة والحركة الإصلاحية والتنوير والثورة الفرنسية والليبرالية . وكما يقول وليم والاس ، ربما أدت نهاية

<sup>(\*)</sup> إذن كيف تحولت تركيا نفسها إلى الديمقراطية على حسب قول المؤلف قبل عدة سطور إذا كانت الأديان (غير الغربية) تحول دون قيام الديمقراطية ؟ وأجدنى أتساءل أيضا، هل المسيحية دين غربى أصلا؟ أم هي مجرد محاولة لإلصاق كل تقيصة بكل ماهو غربي ؟ (المترجم).

الحرب الباردة وزوال الستار الحديدى إلى تحويل الخط السياسى الفاصل شرقا الى حدود الأراضى المسيحية فى عام ١٥٠٠ . ويبدأ هذا الخط من الشهال إلى الجنوب على طول الحد الفاصل تقريبا بين فنلندا وروسيا ، والحدود الشرقية لجمه وريات البلطيق ويخترق روسيا البيضاء وأوكرانيا ليفصل أوكرانيا الكاثوليكية الغربية عن أوكرانيا الأرثوذكسية الشرقية ، ثم يتجه جنوبا ثم ينحرف غربا فى رومانيا ويقطع ترانسلفانيا عن بقية البلاد ، ثم يتجه إلى يوغوسلافيا على الخط الفاصل بين سلوفانيا وكرواتيا من ناحية وبين سائر الجمه وريات من ناحية أخرى (٩) . وقد يفصل هذا الخط اليوم بين المناطق التى ستقوم فيها الديمقراطية وبين المناطق التى لن تقوم لها فيها قائمة .

وهناك نسخة أقل حدة من عقبة الموروث الثقافى ترى أن المسألة ليست أن ثقافة ما أو أخرى تلائم الديمقراطية وتتقبلها وإنها أن هناك ثقافة ما أو بعض الثقافات تعادى الديمقراطية . والثقافتان الأكثر شهرة فى هذا الصدد هما الكونفوشية والإسلامية . وهناك ثلاثة أسئلة تحدد ما إذا كانت هاتان الثقافتان تقفا حجر عثرة فى طريق التحول الديمقراطى فى أواخر القرين العشرين . أولا ، إلى أى مدى يبلغ عداء المبادىء والتعاليم الكونفوشية والإسلام للديمقراطية ؟ ثانيا ، إذا ثبت أنها كذلك فكيف قامت هاتان الثقافتان بتعويق تقدم الديمقراطية ؟ ثالثا ، إن كانتا قد أعاقتا تقدمها فإلى أى مدى سيواصلا إعاقتها مستقبلا ؟

الكونفوشية: ليس هناك خلاف بين الباحثين حول تميز التراث الكونفوشي إما باللاديمقراطية أو معاداة الديمقراطية. وكان العنصر المعتدل الموحيد هو أن السياسة الصينية القديمة كانت تتيح المجال للموهبين دون

William Wallace, The Transformation of Western Europe (London, (4) 1990), p. 16.

اعتبار لخلفيتهم الاجتهاعية ؛ لكن هذا ليس معناه الديمقراطية . فلا أحد يصف الجيش اليوم بالديمقراطية لمجرد أن ضباطه يرقون على أساس قدراتهم . وكانت الكونفوشية الصينية الكلاسيكية ومشتقاتها في كوريا وفيتنام وسنغافورة وتايوان ونسختها المنقحة في اليابان تؤكد على الجهاعة فوق الفرد ، وعلى السلطة قبل الحرية وعلى المسئوليات قبل الحقوق . وكانت المجتمعات الكونفوشية تفتقر إلى وجدود حقوق للأفراد في مواجهة الدولة ؛ وحتى إن وجدت فهى من صنع الدولة . فكان التوافق والتعاون مقدما على الاختلاف والتنافس . ويعد الحفاظ على النظام والاحترام ومراعاة التدرج الهرمي من القيم الرئيسية . وكان صراع الأفكار والجهاعات والأحزاب ينظر إليه على أنه شيء خطير وغير مشروع . والنقطة الأهم هي أن الكونفوشية تدمج المجتمع والدولة معا ولا تقر بأية شرعية للمؤسسات الاجتهاعية المستقلة بهدف تحقيق التوازن في الدولة على المستوى القومي (\*).

ولم يكن فى الصين القديمة مفهوم الفصل بين ماهو مقدس عما هو دنيوى وبين ماهو روحانى عما هو مادى . وكانت الشرعية السياسية فى الصين الكونفوشية ترتكز على « التفويض السماوى » الذى يحدد مفاهيم السياسة بالمعايير الأخلاقية . ولم تكن ثمة أسس شرعية تحدد حدود السلطة لأن السلطة والأخلاق كانا شيئا وإحدا(١٠٠).

<sup>(\*)</sup> من الواضح أن المؤلف يحاكم نظاما كان قائما منذ آلاف السنين في ضوء مفاهيم وأحكام حديثة . وهل لو تساءلنا عن العلاقة بين المجتمع والدولة – إن وجدت – في أية ثقافة غربية قديمة ، فهل نخرج بها هو أكثر مما وجد في الكونفوشية ؟ بعبارة أخرى ، هل كانت هذه العلاقة وهذه المؤسسات التي يتحدث عنها الكاتب موجودة في الغرب ولو في القرن السابع عشر ؟ (المترجم) .

Yu-sheng Lin, "Reluctance to Modernize", in Confucianism and (1.)

Modernization, ed. Joseph Liang (Taipei, 1087), p. 25.

كانت المجتمعات الكونفوشية تمثل بيئة معادية للديمقراطية . ولم تتوفر تجارب الحكم الديمقراطى فى شرق آسيا إلا فى دولتين هما اليابان والفيلبين قبل عام ١٩٩٠ . وفى كلتا هاتين الحالتين ، كانت الديمقراطية ناتجة عن النفوذ الأميريكى . كما أن الفيلبين دولة كاثوليكية ولا وجود للكونفوشية فيها عمليا . وفى اليابان ، أعيد تفسير المبادىء الكونفوشية وتم دمجها مع التراث الثقافى المحلى . أما الصين الأم فلم تكن لها أية تجارب مع الحكم الديمقراطى ، ولم تلق الديمقراطية الغربية تأييدا إلا بين صفوف بعض المنشقين الراديكاليين . وحتى النقاد الديمقراطيون لم يخرجوا عن العناصر الرئيسية للموروث الكونفوشى (١١) .

وكان المسئولون عن تحديث الصين من أنصار « اللينينية الكونفوشية » . وفي أواخر الثهانينيات حين أدى النمو الاقتصادى السريع في الصين إلى إفراز سلسلة جديدة من المطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطية من جانب الطلاب المثقفين والفئات الحضرية من الطبقة المتوسطة تمثل رد فعل القيادة الشيوعية في أسلوبين . أولا ، قدمت نظرية عن « الشمولية الجديدة » القائمة على تجربة كل من تايوان وسنغافورة وكوريا ويبررها القول بأن دولة في مثل هذه المرحلة من التنمية الاقتصادية لا يصلح لها إلا الشمولية لتحقيق التوازن للنمو الاقتصادي واحتواء النتائج المترتبة على التنمية . ثانيا ، قامت القيادة بقمع الحركة الديمقراطية في بكين وغيرها بصورة عنيفة في صيف ١٩٨٩ .

وكان الاقتصاد في الصين يدعم التراث الثقافي في مواجهة الديمقراطية . أما في سنغافورة وتايوان وكوريا فقد أدى النمو الاقتصادى القياسي إلى قيام قاعدة ترتكز إليها الديمقراطية في أواخر الثهانينيات . وفي هذه الدول اصطدم الاقتصاد بالموروث الثقافي في تشكيل عملية التنمية السياسية . وفي ١٩٩٠ ، كانت سنغافورة هي الدولة الوحيدة غير النفطية ذات « الدخل العالى » (بتعبير

Daniel Kelliher, "The Political Consequences of China's Reforms", (11) Comparative Politics 18 (July 1986), pp. 488-90.

البنك الدولى) التى ليس بها نظام سياسى ديمقراطى ، وكان زعيم البلاد ملتزما بالقيم الكونفوشية في مواجهة الديمقراطية الغربية . فكان « سوق الفكر يؤدى أحيانا إلى إراقة الدماء بدلا من التنوير « على حد قول لى كوان ييو . وفي الثمانينيات ، أعطى لى كوان ييو الأولوية في بلاده للارتقاء بتعاليم الكونفوشية (١٢) . واتخذت إجراءات مشددة لقمع المنشقين ومنع المنشورات التى تنتقد الحكومة وسياساتها . وهكذا كانت سنغافورة دولة كونفوشية شمولية ضمن الدول الغنية بالعالم . فهل يبقى الأمر على ماهو عليه بعد لى كوان ييو ؟ .

في أواخر الثهانينيات، تحركت كل من تايوان وكوريا باتجاه الديمقراطية. وكانت تايوان تاريخيا جزءا هامشيا من الصين. واحتلها اليابانيون مدة خسين عاما، وثار سكانها عام ١٩٤٧ على فرض الهيمنة الصينية، وحلت الحكومة القومية في عام ١٩٤٩ ولقيت الهزيمة على يد الشيوعيين. وجعلت هذه الهزيمة من المستحيل على الزعهاء القوميين أن يحتفظوا بالصورة المتغطرسة المرتبطة بالأفكار الكونفوشية التقليدية عن السلطة. وأدت التنمية الاقتصادية والاجتهاعية السريعة إلى ضعف الكونفوشية التقليدية. وكان ظهور طبقة من وجال الأعهال بين أهالي البلاد سببا في إيجاد مصدر للقوة والشروة مستقل عن الدولة ويسيطر عليه رجال من أهل البلاد، عما أدى إلى تغيير جوهرى في الموروث الثقاف السياسي الصيني عما لم يحدث في كوريا وفيتنام ولا في اليابان (١٣٠). وفي أواخر الثهانينيات أدت ضغوط التغيير الاقتصادي والاجتهاعي إلى التحرك تدريجيا نحو الانفتاح السياسي.

وفى كوريا، كان الموروث الثقافى الكلاسيكى يتضمن عناصر للتغيير والمساواة، إلا أنه كان يتضمن أيضا مكونات كونفوشية لا تساعد على

Economist, April 23, 1988, p. 37. (17)

Lucian Pye With Mary Pye, Asian Power and Politics, (Cambridge, (17) 1985), pp. 232-36.

الديمة واطية ومنها التراث الشمولي وحكم الطباغية . فكان الناس على حد قول أحد الباحثين الكوريين « ينظرون إلى القيادة انتظارا للتوجيهات لكى يعيشوا » . وكان المتسامح مع المعارضين لا وجود له ، وكان الحروج عن السلف يعد خيانة . فلا يتحدث العلماء الكونفوشيون عن تقديم تنازلات أو تصالح أبدا . « بل كان عليهم أن يحتفظوا بنقاء الضمير »(١٤) . وفي أواخر الثمانينيات ، أدى التحول المحضري والتعليم ونمو الطبقة المتوسطة وانتشار المسيحية إلى إنهاك الكونفوشية كعقبة في طريق الديمقراطية في كوريا . إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الصراع بين التراث القديم والرخاء الجديد سينتهي بانتصار أي منها .

يبدو أن التفاعل بين التقدم الاقتصادى والتراث الثقافى الآسيوى قد أفرز تنوعا شرق آسيوى متميزا من المؤسسات الديمقراطية . وبدءا من ١٩٩٠، لم يحدث التحول إلى حكم انتخابى شعبى فى شرق آسيا إلا فى الفيلبين . وكان النموذج الأصلى هو اليابان التى تعد ديمقراطية بلا شك . ثم بدأت الديمقراطية اليابانية فى الانتشار فى شرق آسيا . ففى عام ١٩٩٠ ، خرج حزبان من أحزاب المعارضة الثلاثة مع الحزب الحاكم ليشكلوا كتلة سياسية تهدف إلى وقتاى ووه هذه الخطوة بالحاجة إلى «تحقيق أية قوة قومية لها وزنها . وبرر الرئيس روتاى ووه هذه الخطوة بالحاجة إلى «تحقيق الاستقرار السياسى» و «مواجهة انفجار الكبت الطويل للصراع بين الطبقات والأجيال والأقاليم» (١٥٠) . وفى أواخر الثمانينيات ، كانت التنمية الديمقراطية فى تايوان تتحرك باتجاه إقامة نظام انتخابى يبقى حزب كوو مينتانج هو المسيطر فيه والحزب التقدمي الديمقراطي فى موقع المعارضة على الدوام . وفي ماليزيا ، سيطر تحالف الأحزاب الشلائة

New York Times, Dec. 15, 1987, p. A14. (18)

Economist, January 27, 1990, p. 31; New York Times, January 23, (\0) 1990, p. 1.

الكبرى من الملايسو والصينيين والهنود على السلطة ضد كل المنافسين من المخمسينيات وحتى الثهانينيات . وفي منتصف الثهانينيات ، قام نائب لى كوان ييو في سنغافورة بتعزيز أسس نظام مماثل للنظام الحزبي (١٦) .

من أبرز معايير الديمقراطية التنافس المتساوى والحر من أجل الحصول على الأصوات بين الأحزاب السياسية دون تخويف أو تقييد من جانب الحكومة لأى من أحزاب المعارضة . ولا شك أن اليابان قد وفت بهذا المعيار منذ عشرات السنين ؛ فحصلت الصحافة على حريتها وكذلك حرية الكلام والاجتماع والتنافس المتساوى في الانتخابات . أما في سائر الدول الآسيوية ذات الحزب المسيطر فقد خلت الساحة لسنوات طويلة للحكومة وحدها . وفي نهاية الثما نينيات ، تغيرت الظروف في بعض هذه الدول . ففي عام ١٩٨٩ ، عجز الحزب الحاكم في كوريا عن الفوز بالسيطرة على المجلس التشريعي . وربها كان الحزب الحاكم في كوريا عن الفوز بالسيطرة على المجلس التشريعي . وربها كان هذا العجز سببا رئيسيا في اندماجه التالي مع اثنين من خصومه . وفي تايوان ، تم رفع القيود عن المعارضة تدريجيا . لذا فمن الممكن أن تنضم دول شرق آسيوية أخرى إلى اليابان في خلو الساحة أمام أحزاب أخرى غير الحزب الماكم . وفي عام ١٩٩٠ قامت أنظمة الحزب المسيطرة في شرق آسيا بتغطية فراغ بين الديمقراطية والشمولية اتخذت اليابان أحد طرفيه وأندونيسيا الطرف الآخر ، واتخسذت كل من كوريا وتإيوان وماليزيا وسنغافورة موقعا وسطا في ذلك الترتب .

يمكن إذن لهذا النظام أن يفى بمتطلبات الديمقراطية ، إلا أنه قد يختلف بدرجة كبيرة عن النظم الديمقراطية السائدة فى الغرب. ففى الديمقراطيات الغربية ، يفترض أن الأحزاب السياسية والتحالفات لا تتنافس على السلطة بحرية وعلى درجة كاملة من المساواة وحسب ، بل ويمكن أن تتداول السلطة

Goh Chok Tong, in New York Times, August 14, 1985, p. A13. (17)

فيها بينها . وفي بعض مجتمعات الغرب ، كالسويد مثلا ، ظل حزب واحد في السلطة خلال عدة انتخابات . لكن هذا هو الاستثناء . ويبدو أن أنظمة شرق آسيا ذات الحزب المسيطر قد تتضمن تنافسا على السلطة دون تداولها ، والمشاركة في الانتخابات مكفولة للجميع ، لكن المشاركة في تولى السلطة قاصرة على من ينتمون إلى الحزب المسيطر . إنها ديمقراطية دون تداول للسلطة . والمشكلة المحورية في مثل هذا النظام هي تحديد الحدود بين « منظمة الحزب المسيطر وبين درجة التسامح مع شكل من أشكال المعارضة » (١٧) . ويمثل هذا النوع من الأنظمة السياسية نوعا من تكييف المارسات الديمقراطية الغربية لكي تتلاءم مع المبادىء السياسية الآسيوية أو الكونفوشية ، والمؤسسات الديمقراطية من المنافس والتغير ، بل الديمقراطية بالقيم الكونفوشية من الجاع واستقرار .

والأنظمة الديمقراطية الغربية تعتمد بدرجة أقل على شرعية الأداء منها في الأنظمة الشمولية لأن الفشل في الآراء يسرجع إلى القائمين على النظام لا إلى النظام نفسه ، ويؤدى طرد القائمين على النظام أو إحلالهم بغيرهم إلى تجديد النظام ، وتتميسز دول شرق آسيا التي تبنت نمسوذج الحزب المسيطر من النجام المها حققت سجلا غير متكافىء من النجاح الاقتصادي من الستينيات إلى الثمانينيات . فهاذا يحدث إن أو عندما يختفي معدل نمو الناتج القومي الإجمالي الذي يبلغ ٨٪ وتتصاعد معدلات البطالة والتضخم وما إلى ذلك من أشكال الإخفاق الاقتصادي ويحتدم الصراع الاجتماعي والاقتصادي ؟ في المديمقراطية الغربية يكون رد الفعل عزل القائمين على النظام . أما في المديمقراطية الغربية يكون رد الفعل عزل القائمين على النظام . أما في

Lucian Pye With Mary Pye, Asian 1986-An Exceptional Year, Freedom (1V) at Issue 94 (January-February 1987), p. 15.

ديمقراطية الحزب المسيطر فإن هذا معناه قيام تغيير ثـورى في نظام سياسي قائم على افتراض وجود حزب واحد في السلطة وسائر الأحزاب خارجها .

وإن كانت بنية التنافس السياسي لا تسمح لذلك بأن يحدث ، فقد يؤدى السخط على الحكومة إلى اندلاع المظاهرات وحركات التمرد ومحاولات تعبئة التأييد الشعبى للإطاحة بالحكومة . ثم تجد الحكومة ما يبرر لها أن تلجأ إلى البطش بالمنشقين وفرض السيطرة الشمولية . إذن فالسؤال هو: إلى أى مدى يمكن للمزيج الشرق آسيوى من الحزب المسيطر والإجراءات الغربية والقيم الكونفوشية أن يدعم النمو الاقتصادى الكبير ؟ وهل يستطيع هذا النظام أن يظل باقيا في حالة حدوث تحول يؤدى إلى كساد اقتصادى طويل المدى ؟

الإسلام: إن « الديمقراطية الكونفوشة » تعد متناقضة في ذاتها ، وليس من الواضح ما إذا كانت « الديمقراطية الإسلامية كذلك أم لا . وتعد المساواة والاختيارية الإدارية من القيم المحورية في الإسلام . فالنمط الثقافي الإسلامي الرفيع في رأى البعض يقدم عددا من السيات - كالتوحيد وأخلاقيات الحكم والنزعة الفردية والحفاظ على حرفية النص والطهارة وكراهية الكهنوت والتدرج الهرمي - عما يعد ملائها لمتطلبات الحداثة والتحديث (١٨) . كها أن هذه الخصائص تتناسب مع متطلبات الديمقراطية . إلا أن الإسلام يرفض أيضا التمييز بين المجتمع الديني والمجتمع السياسي . من ثم فالمشاركة السياسية مرتبطة بالانتهاء الديني . والإسلام في دولة مسلمة ينص على ضرورة أن يكون من يتولى الحكم مسلما تقيا وأن تكون الشريعة هي القانون وأن يكون للعلهاء صوت حاسم في مراجعة السياسات الحكومية وتعديلها .

Ernest Geller, "Up from Imperialism", The New Republic, May 22, (1A) 1989, pp. 35-36.

ونظرا لأن شرعية الحكومة وسياساتها تنبع من العقيدة الدينية والمارسة الدينية إذن فهي تختلف تماما مع متطلبات السياسة الديمقراطية .

هكذا فإن العقيدة الإسلامية تتضمن عناصر قد تتناسب وقد لا تتناسب مع الديمقراطية . ومن الناحية التطبيقية يمكن القول إنه ليس هناك دولية إسلامية احتفظت بنظام سياسي ديمقراطي لمدة طويلة ، باستثناء تركيا . ففي تركيا، نحى مصطفى كمال أتاتورك المفاهيم الإسلامية جانبا عن المجتمع والسياسة وسعى بشدة إلى إقامة دولة علمانية حديثة على النمط الغربي ، ولم تكن تجربة تـركيا مع الديمقـراطية ناجحـة بدرجة كبيرة . وفي بـاكستان ، سعت البلاد إلى إقامة الديمقراطية ثلاث مرات ولم تستمر أية محاولة فيها طويلا. وتخللت الديمقراطية التركية تدخلات عسكرية من حين لآخر ؛ وتخللت الحكم العسكري والببيروقراطي الباكستاني انتخابات من حين لآخر . والدولة العربية الوحيدة التي قام بها شكل من أشكال الديمقراطية مدة طويلة نسبيا هي لبنان. إلا أن الديمقراطية في لبنان في واقع الأمر بلغت حد حكم الأقلية العشائرية وكان ما بين ٤٠ و ٥٠٪ من سكانها من المسيحيين . وما أن أصبح المسلمون أغلبية وبدأوا في التأكيد على وجودهم ، انهارت الديمقراطية اللبنانية (\*). وفيها بين ١٩٨١ و ١٩٩٠ ، لم يـدرج من بين الـدول السبع والثـلاثين ذات الأغلبيـة المسلمة ضمن « الدول الحرة » سوى دولتين في المسح السنوى الذي يقوم به « بيت الحرية » . ويمكن القول إن الإسلام والديمقراطية لا يتفقان من الناحية العملية ، رغم توافقهما من الناحية النظرية (\*\*).

 <sup>(\*)</sup> أرى من جانبي أن الحكم على مسار الأحداث في دولة بعبارة واحدة يعد مغالطة من
 جانب المؤلف وتسطيحا ، لكنه مريح له ( المترجم ) .

<sup>(\*\*)</sup> يتبع المؤلف ها هنا أيضا أسلوب التسطيح . فهاذا لو أجرينا إحصاء مماثلا عن نسبة الدول الديمقراطية بين الدول المسيحية - شاملة أفريقيا - إلى نسبة الدول غير الديمقراطية ؟ النتيجة لغير صالح هذا الرأى الذى ذهب إليه المؤلف . ( المترجم ) .

كانت حركات المعارضة للنظام الشمولى فى شرق أوربا وفى أميريكا اللاتينية وشرق آسيا تربط بين القيم الديمقراطية الغربية وبين قيم مجتمعاتها . وبالطبع لا يعنى ذلك أنهم جميعا كانوا سيقيمون المؤسسات الديمقراطية إن سنحت لهم الظروف الملائمة . لكنهم على الأقل كانوا يفصحون عن ذلك . أما في المجتمعات الشمولية في العالم الإسلامي فكانت الحركات المطالبة بالديمقراطية تتسم بالضعف في الثمانينيات ، وجاءت أكبر معارضة لها من جانب الأصوليين الإسلاميين .

وفى نهاية الثهانينيات، أدت المشكلات الاقتصادية مرتبطة بآثار ظاهرة كرات الثلج فى التحول الديمقراطى فى دول أخرى إلى إرخاء الحكومات لقبضتها فى عدة دول إسلامية عن المعارضة وسعت إلى تجديد شرعيتها بإجراء انتخابات. وكان المستفيدون الرئيسيون من هذا الانفتاح السياسى هم الجهاعات الأصولية. ففى الجزائر اكتسحت جبهة الخلاص الإسلامية الانتخابات المحلية فى يونيو ففى الجزائر اكتسحت جبهة الخلاص الإسلامية الانتخابات المحلية فى يونيو وحصلت على 197٪ من أصوات الناخبين وعلى ٣٢ دائرة من مجموع ٤٨ دائرة على ١٩٦٠ من المناصب البلدية والمحليات من مجموع ١٥ ألف منصب. وفى علية، و١٥٥ من المناصب البلدية والمحليات من مجموع ١٥ ألف منصب. وفى انتخابات الأردن فى نوفمبر ١٩٨٩ ، فاز الأصوليون الإسلاميون بستة وثلاثين مقعدا من مقاعد البرلمان الثهانين، وفى مصر تم انتخاب عدد من المرشحين المنتمين إلى الإخوان المسلمين بمقاعد برلمانية.

وهناك تقارير تفيد بأن جماعات الأصوليين الإسلاميين في عدد من الدول كانت تتآمر ضد النظام القائم (١٩) ، وكانت نتائج الانتخابات بالنسبة للجماعات الأصولية تعكس غياب الأحزاب المعارضة الأخرى إما بسبب قمع الحكومة لها أو نتيجة لمقاطعة الانتخابات من جانبها ، ولكن يبدو أن النزعة

New York Times, July 1, 1990, p. 5.

(14)

الأصولية تكتسب قوة في دول الشرق الأوسط. ومن بين الفشات التي تبدى تعاطفا مع الأصولية التجار والشباب. ودفعت قوة هذه التوجهات الرؤساء العلمانيين في تونس وتركيا وغيرهما إلى اتخاذ سياسات ينادى بها الأصوليون و إلى إبداء إشارات تنم عن الالتزام بتعاليم الإسلام.

وهكذا نرى أن التحول الليبرالى فى الدول الإسلامية يدعم نفوذ حركات سياسية واجتهاعية له وزنها ويحوم الشك حول التزامها بالديمقراطية . فكان موقف الأحزاب الأصولية فى الدول الإسلامية عم ١٩٩٠ يشبه فى بعض جوانبه موقف الأحزاب الشيوعية فى دول أوربا الغربية فى الأربعينيات ثم فى السبعينيات. وهناك تساؤلات عاثلة فى هذا الصدد . فهل تستمر الحكومات الحالية فيها بدأته من انفتاح سياسى وتجرى انتخابات تتنافس فيها الجهاعات الإسلامية فى حرية وتكافؤ ؟ وهل تحصل الجهاعات الإسلامية على أغلبية فى هذه الانتخابات ؟ وإذا فازوا بالانتخابات ، فهل يسمح الجيش ( الذى يعد شديد العلهانية فى عدد من الدول منها تركيا والجزائر وباكستان وإندونيسيا ) لهم بتشكيل الحكومات ؟ وإذا شكلوا حكومات ، فهل ستتبع سياسات إسلامية راديكالية تقوض دعائم الديمقراطية وتقضى العناصر ذات التوجهات الحديثة فى المجتمع ؟

حدود العقبات الثقافية: هناك إذن عوائق عديدة تواجه الديمقراطية في الدول الكونفوشية والإسلامية. لكن هناك عدة أسباب لحدة هذه العوائق:

أولا، لم تطرح مثل هذه الأفكار الثقافية فيها مضى. فكها سبق أن أشرنا، كان هناك من الباحثين من يشير إلى الكاثوليكية على أنها تمثل عقبة في طريق الديمقراطية. ورأى آخرون أن الدول الكاثوليكية لا يحتمل لها أن تتطور اقتصاديا بنفس الصورة التي تطورت بها الدول البروتستانتية. إلا أن الدول الكاثوليكية تحولت إلى الديمقراطية في الستينيات والسبعينيات وحققت

معدلات نمو اقتصادى تفوق ما تحقق فى الدول البروتستانية ، وبنفس الصورة ذهب البعض إلى أن الدول الكونفوشية لا تستطيع أن تحقق تطورا رأسهاليا ناجحا . إلا أن هناك جيلا جديدا من الباحثين فى الثهانينيات رأى فى الكونفوشية سببا رئيسيا لتحقيق نمو اقتصادى مذهل فى مجتمعات شرق آسيا . فهل يتحقق ذلك أيضا على المستوى السياسى ؟ إن الآراء التى ترى فى بعض المواريث الحضارية عوائق تحول دون تحقيق التطور باتجاه ما أو آخر يجب أن يعاد النظر فيها وأن تحاط بقدر من الشك .

ثانيا ، إن المواريث الثقافية التاريخية الجليلة كالإسلام والكونفوشية ته د كيانات معقدة من الأفكار والعقائد والتعاليم والكتابات والافتراضات وأنهاط السلوك. وأية ثقافة عظيمة بها بعض العناصر التي تناسب الديمقراطية ، كها أن البروتستانتية والكاثوليكية بها عناصر غير ديمقراطية (٢٠). والسؤال هو: ماهي العناصر المناسبة للديمقراطية في الإسلام والكونفوشية وكيف وتحت أية ظروف يمكن أن يتم إلغاء العناصر غير الديمقراطية في هذين التراثين الثقافيين ؟

ثالثا، حتى إن كان الموروث الثقافي لدولة ما بمثابة عائق في طريق الديمقراطية ، فإن التراث الثقافي يتسم بالدينامية والحركة لا بالسلبية والجمود . فالمعتقدات السائدة والتوجهات الجارية في المجتمع تتغير ، وبينها تحافظ الثقافة السائدة على عناصر الاستمرارية في المجتمع فإنها تختلف اختلافا واضحا عها كانت عليه قبل جيل أو جيلين . ففي الخمسينيات مثلا ، كانت الثقافة الأسبانية توصف عادة بأنها تقليدية وشمولية وهرمية السلطة ودينية المنحى وتركز على مفاهيم الشرف والمكانة الاجتهاعية . وفي السبعينيات والثهانينيات ،

<sup>(</sup>٢٠) وهكذا يمنح المؤلف صكوك الغفران ويمنعها كيفها شاء، وكان الأولى بــه أن يشفع أحكامه بالبراهين ( المترجم ) .

لم يعد لهذه الصفات مكان في وصف التوجهات والقيم الأسبانية . فالتراث الثقافي يتطور ، ولعل التنمية الاقتصادية نفسها هي أهم أسباب التغير الثقافي كها حدث في أسبانيا .

#### الاقتصاد

إن قليلا من العلاقات بين الظواهر الاجتهاعية والاقتصادية والسياسية يعد أقوى من العلاقات بين مستوى النمو الاقتصادى ووجود السياسة الديمقراطية فكها سبق أن رأينا ، كان التحول من الشمولية إلى الديمقراطية من ١٩٧٤ إلى ١٩٩٠ مركزا بشدة في « منطقة انتقالية » عند مستويات الطبقة المتوسطة العليا من التنمية الاقتصادية . والنتائج تبدو واضحة . فالفقر يمثل عائقا رئيسيا بل ربها كان أكبر عائق في سبيل التنمية الاقتصادية . ويتوقف مستقبل الديمقراطية على مستقبل التنمية الاقتصادية . والعوائق في طريق التنمية الاقتصادية . والعوائق في طريق التنمية الاقتصادية . عوائق في طريق التناع نطاق الديمقراطية .

تلقّت التحولات الديمقراطية في الموجة الثالثة دفعة إلى الأمام على أثر النمو الاقتصادي العالمي الهائل في الخمسينيات والستينيات. وقد انتهت هذه الحقبة من النمو مع زيادة أسعار النفط في ٧٣ و ١٩٧٤. وفيها بين ١٩٧٤ و ١٩٧٠، زادت سرعة التحول الديمقراطي حول العالم، في حين زاد تباطؤ النمو الاقتصادي. فتراوحت معدلات إجمالي الناتج القومي للفرد في السنة في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض بين عامي ١٩٦٥ و ١٩٨٩ على النحو التمالي:

19VW - 1970

"Y,7 19A. - 19V"

%1, A 19A9 - 19A.

كانت ثمة فوارق كبيرة في معدلات النمو من منطقة إلى أخرى. فظلت معدلات شرق آسيا على ارتفاعها خلال السبعينيات والثها نينيات، وزادت المعدلات الإجمالية للنمو بجنوب آسيا. ومن ناحية أخرى، تدهورت معدلات النمو في الشرق الأوسط وأميريكا اللاتينية وشهال أفريقيا ومنطقة الكاريبي بشدة في السبعينيات والثها نينيات. أما في جنوب الصحراء الأفريقية فقد سقطت هذه المعدلات تماما. وهكذا زادت العقبات الاقتصادية في طريق التحول الديمقراطي في أفريقيا زيادة حادة خلال الثها نينيات. والتوقعات في التسعينيات ليست زاهرة. وحتى إذا تحقق الإصلاح الاقتصادي وخفت أعباء الديون وزادت المساعدات الاقتصادية فإن توقعات البنك الدولي أن يتحقق معدل نمو في إجمالي الناتج القومي للفرد سنويا بنسبة لا تزيد عن نصف في المائة طوال ما تبقى من القرن (٢١). وإذا صحت هذه التوقعات فإن العقبات الاقتصادية في طريق التحول الديمقراطي ستبقى سائدة في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية حتى في القرن الحادي والعشرين.

وكان البنك الدولى أكثر تفاؤلا فى توقعاته عن النمو الاقتصادى فى الصين والدول الديمقراطية بجنوب آسيا . إلا أن المعدلات المتدنية للنمو الاقتصادى فى هذه الدول كانت تعنى أن الظروف الاقتصادية الملائمة للتحول الديمقراطى ستتأخر رغم تحقيق معدل نمو فردى يدور حول ٢ , ٥٪ .

وفي عام ١٩٩٠ ، كانت قلة من الدول غير المصدرة للنفط - سنغافورة والجزائر وجنوب أفريقيا ويوغوسلافيا - قد وصلت إلى مستويات من التنمية الاقتصادية تدخل في نطاق الدخل المرتفع والمتوسط أو ما فوق ذلك حيث يمكن توقع الانتقال إلى منطقة الديمقراطية . وكانت العراق وإيران - وهما دولتان مصدرتان للنفط ويضهان عددا كبيرا نسبيا من السكان وقدرا من التنمية

World Bank, World Development Report 1990 (New York, 1990), (Y1) pp. 8-11.

الصناعية - تقعان في هذه المنطقة أيضا . وكانت الشروط المسبقة الاقتصادية اللازمة للتحول الديمقراطي في هذه الدول متوافرة إلى حدما ، إلا أن التحول الديمقراطي لم يحدث فيها . وكانت هناك ثهاني عشرة دولة ذات حكومات غير ديمقراطية على مستوى أقل قليلا من النمو الاقتصادي - أى الدول التي أدرجها البنك الدولي ضمن نوعية الدول ذات الدخيل المتوسط المنخفض والتي حققت إجمالي ناتج قومي فردي يتراوح بين ٥٠٥ و ٢٢٠٠ دولار في عام المدخيل .

وكان لتسع من الدول الست عشرة الباقية دخول في عام ١٩٨٨ تتراوح بين ١٩٠٠ و ٢٠٠٠ دولار ، وتشمل ثلاث دول عربية (سوريا والأردن وتونس) ودولتين في جنوب شرق آسيا ( ماليزيا وتايلاند ) وثلاث دول أميريكية جنوبية ( المكسيك وبنها وباراجواى ودولة أفريقية واحدة ( الكاميرون ) . وكانت هذه الدول مرشحة للتحول إلى المنطقة الانتقالية ذات الدخل المتوسط المرتفع . ففي خسس منها ( ماليزيا والأردن وتونس والكاميرون وتايلاند ) حقق إجمالي الناتج القومي معدل نمو سنوى يبلغ ٤ , ٣٪ بين ١٩٨٠ و ١٩٨٨ . ولو استمرت هذه المعدلات ، يحتمل ظهور الظروف المهيئة للتحول المديمقراطي في خلال التسعينيات . ولو تمكنت كل من سوريا وباراجواى وبنها والمكسيك من تحقيق معدلات نمو أعلى مما حققت بين ١٩٨٠ و ١٩٨٨ ، فإنها ترشح أيضا للانتقال المستويات من النمو الاقتصادي تدعم التحول إلى الديمقراطية .

وكانت الدول السبع غير الديمقراطية التي كان إجمالي الناتج القومي فيها يتراوح بين ٥٠٠ و ١٠٠٠ دولار للفرد في عام ١٩٨٨ هي المغرب وساحل العاج

<sup>(</sup>٢٢) هذه الأرقام والأرقام التالية عن إجمالي الناتج القومي للفرد ومعدل نمو الناتج القومي مستقاة من :

World Bank, World Development Report 1990, pp. 178-81.

ومصر وزيمبابوى واليمن . وكان بمعظم هذه الدول معدلات نمو اقتصادى كبيرة خلال الثهانينيات ؛ ولوتمكنت من الحفاظ على هذه النسب ، ستنتقل إلى المنطقة الاقتصادية التى تؤهلها للتحول الديمقراطي في الجزء الأول من القرن الحادى والعشرين .

كانت غالبية الدول التي تـؤهلها ظـروفهـا للتحـول الـديمقـراطي في التسعينيات هي دول في الشرق الأوسط وشيال أفريقيا .فالرخاء الاقتصادي لهذه الدول - وهي الدول بين الأقواس في الجدول (٩) كانت تعتمد على الصادرات النفطية ، وهو موقف عزز السيطرة البيروقراطية للدولة وبالتالي هيأ مناخا لا يتناسب والتحول إلى الديمقراطية . إلا أن ذلك لم يكن معناه استحالة التحول الديمقراطي بالضرورة . فقد مارست البيروقراطيات الحكومية في أوربا الشرقية سيطرة أكبر من سيطرة الدول المصدرة للنفط. ويمكن القول إن تلك السيطرة قد تنهار عند نقطة معينة في هذه الدول النفطية بنفس الصورة الفجائية التي انهارت بها في دول أوربا الشرقيسة . ومن بين دول الشرق الأوسط وشهال أفريقيا أيضا وصلت الجزائر إلى مستوى يناسب التحول الديمقراطي ؛ واقتربت سوريا منه ؛ وكانت الأردن وتونس والمغرب ومصر واليمن الشهالية تحت مستوى المنطقة الانتقالية، لكنها حققت نموا سريعا في الثهانينيات. فكانت اقتصاديات الشرق الأوسط ومجتمعاتها تدنو من النقطة التي تكون فيها أغني وأشد تعقيدا من أن تكون لها أنظمة حكم تقليدية وعسكرية وحزب واحد وما إلى ذلك من أشكال الحكم الشمولي . وكان من الممكن لموجمة التحول الديمقراطي التي اجتاحت العالم في السبعينيات والثهانينيات أن تصبيح سمة سائدة في سياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التسعينيات. حينتذ تتحد قضية الاقتصاد والتراث الثقافي معا . فها هي أشكال السياسة وأنهاطها التي يمكن أن تظهر في هذه الدول حين يتفاعل الرخاء الاقتصادي مع التقاليد والقيم الإسلامية ؟

جدول (۹) إجمالي الناتج القومي للفرد عام ۱۹۸۸ الدول غير الديمقراطية ذات الدخل العالي والمتوسط

| أخرى                        | أفريقيا                                                | جنوب شرق<br>آسسیا  | دول عربية /<br>شرق أوسطية                                       | مستوى الدخل<br>( بالدولار )       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |                                                        | سنغافورة           | ( الإمارات العربية )<br>( الكويت )<br>( السعودية )              | عالی<br>( أكثر من ۲۰۰۰<br>دولار ) |
| يوغومىلافيا                 | (الجابون)<br>جنوب<br>أفريقيا                           |                    | ( العراق )<br>( إيران )<br>( ليبيا )<br>( عهان )<br>( الجزائر ) | متوسط مرتفع ( ۲۲۰۰ )              |
| بنها<br>المكسيك<br>باراجواي | الكاميرون                                              | ماليزيا<br>تايلاند | سوريا<br>الأردن<br>تونس                                         | متوسط منخفض<br>( ۲۲۰۰ – ۲۲۰۰ )    |
|                             | الكونغو<br>ساحل العاج<br>زيمبابوى<br>السنغال<br>أنجولا |                    | المغرب<br>مصر<br>اليمن<br>لبنان                                 | ( ) • • • - • • • )               |

البنك الدولى: تقرير التنمية العالمية ١٩٩٠ (نيويورك، أكسفورد، ١٩٩٠)، ص ١٧٨ - ١٨١ . أما في الصين فكانت العوائق التي تواجه التحول الديمقراطي عام ١٩٩٠ سياسية واقتصادية وثقافية ؛ وفي أفريقيا اقتصادية في أغلبها ؛ وفي دول شرق آسيا والعديد من الدول الإسلامية ذات النمو السريع اقتصادية بالدرجة الأولى .

## التنمية الاقتصادية والقيادة السياسية

أثبت التاريخ خطأ المتفائلين والمتشائمين على السواء فيها يتعلق بالديمقراطية ، وربها ستواصل أحداث المستقبل مفاجآتها . فهناك عقبات رهيبة في طريق اتساع الديمقراطية في العديد من الدول . ولن تستمر الموجة الثالثة أو « الثورة الديمقراطية العالمية » في القرن العشريين إلى الأبد . وقد تليها طفرة جديدة للحكم الشمولي تكون بمثابة موجة مضادة ثالثة . إلا أن ذلك لن يجول دون قيام موجة رابعة من التحول الديمقراطي في وقت ما في القرن الحادي والعشرين . ومن واقع التاريخ نرى أن العاملين الرئيسيين المؤثرين في الاستقرار المستقبل واتساع نطاق الديمقراطية هما التنمية الاقتصادية والقيادة السياسية .

أما في المجتمعات الفقيرة فستظل غير ديمقراطية طالما ظلت على فقرها . الا أن الفقر ليس أمرا محتوما . ففي الماضي ، كانت هناك دول تعد على درجة عالية من التخلف الاقتصادي ، ثم أذهلت العالم بقدرتها على تحقيق الرخاء وبسرعة . وفي الثمانينيات ، ظهر إجماع جديد بين علماء الاقتصاد التنموي حول مبل دفع عجلة النمو الاقتصادي . وقد لا يكون حظ هذا الإجماع أفضل من حظ الإجماع الذي ظهر حول عكس ذلك في الخمسينيات والستينيات . إلا أن السلفية الجديدة قد أفرزت نتائج هامة في عدة دول . ومع ذلك فهناك تحذيران . أولا ، إن التنمية الاقتصادية بالنسبة للدول النامية – أي أفريقيا – قد تكون أصعب عما كانت عليه بالنسبة للدول النامية السابقة ، لأن الهوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة ازدادت اتساعا . ثانيا ، قد تظهر أناط جديدة من الشمولية

تلاثم المجتمعات الغنية ومجتمعات المعلومات والتكنولوجيا ، وإذا لم تتحقق مثل هذه الاحتمالات ، فينبغى للتنمية الاقتصادية أن تخلق الظروف المواتية لعملية الإحلال التقدمي للأنظمة السياسية الشمولية .

إن النمو الاقتصادى يجعل من الديمقراطية أمرا ممكنا ؟ والقيادة السياسية تجعل منها أمرا واقعا . ولكى تتحقق الديمقراطية مستقبلا ، يجب على النخبة السياسية على الأقل أن تؤمن بأن الديمقراطية هى أقل أشكال الحكم شرا على مجتمعاتهم وعلى أنفسهم . كما ينبغى عليهم أن تكون لديهم مهارة تحويل الفترة الانتقالية إلى ديمقراطية في مواجهة كل من العناصر الراديكالية والمتشددة التى ستظل موجودة حتماً ، والتى ستسعى بالضرورة إلى إحباط جهودهم.

إن الديمقراطية ستنتشر في العالم بقدر ما يود لها من يشغلون مقاعد السلطة أن تنتشر.



## المحتويات

| الصفحة | الموضسوع                                                |
|--------|---------------------------------------------------------|
| ٥      | مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| ٩      | مقدمسة د. سنعد الدين إبراهيم ( المجتمع المسدني ومستقبسل |
|        | الديمقراطية في الوطن العربي)                            |
| ٥٧     | مقدمــة المؤلف                                          |
| 17     | الباب الأول: تعسريف                                     |
| 7.1    | بداية الموجة الثالثة                                    |
| 78     | معنى الديمقراطية                                        |
| ٧Y     | موجات التحول إلى الـديمقراطية                           |
| ٢٨     | قضايا التحرل الديمقراطي                                 |
| 91     | الباب الثاني: الأسباب                                   |
| 41     | تفسير ظاهرة الموجات                                     |
| 98     | تغير موجات التحول الديمقراطي                            |
| ۱۰۲    | تفسير أسباب الموجة الثالثة                              |
| ۱۰۸    | تدهور الشرعية ومأزق الآداء                              |
| ۱۲۰    | النمو الاقتصادي والأزمة الاقتصادية                      |
| 129    | التغيرات الدينية                                        |
| 107    | السياسات الجديدة للعناصر الخارجية                       |
| 179    | تأثير « العرض العملي » أو « كرات الثلج »                |
| 140    | الأسباب والمسببات                                       |

| الصفحة       | الموضوع                                        |
|--------------|------------------------------------------------|
| 149          | الباب الثالث: الكيفية                          |
| 149          | إجراءات التحول الديمقراطي                      |
| 181          | النظم الشمولية                                 |
| 193          | عمليات الانتقال                                |
| 197          | التحولات                                       |
|              | من تجارب التحول الديمقراطي : (١) إصلاح الأنظمة |
| <b>Y 1 Y</b> | الشمولية                                       |
| <b>Y 1 A</b> | الإحـــلال                                     |
|              | من تجارب التحول الديمقراطي : (٢) مسواجهة       |
| 777          | الأنظمة الشمولية                               |
| <b>77</b>    | الإحـــلال التحــولي                           |
|              | من تجارب التحول الديمقراطي : (٣) التفاوض حول   |
| 137          | تغيير النظام                                   |
| 724          | الباب الرابع: الكيفية                          |
| 727          | سهات التحول الديمقراطي                         |
| 724          | أعراض التحول الديمقراطي في الموجة الثالثة      |
| Y £ £        | المصالحة وتبادل المشاركة بالاعتدال             |
| Y00          | الانتخابات المذهلة وغير المذهلة                |
| <b>YV</b> 0  | مستويات العنف المنخفضة                         |
| 794          | الباب الخامس: إلى متى ؟                        |
| <b>۲9</b> ۳  | ترسيخ الدعائم ومشكلاتهت                        |
| 797          | الحيرة بين البطش والتسامح                      |

| الصفحة      | الموصسوع                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------|
|             | من تجارب التحول الديمقراطي : (٤) التعامل مع           |
| 219         | الجرائم الشمولية                                      |
| 419         | التمرد والقوة العسكرية                                |
|             | من تجارب التحول الديمقراطي : (٥) كبح جماح القوة       |
| ٣٤.         | العسكرية ودعم الاحتراف                                |
| 251         | التحرر من الوهم والحنين إلى الشمولية                  |
| 450         | ايجادسياسة ثقافية ديمقراطية                           |
|             | إضفاء الصبغة المؤسسية على السلوك السياسي              |
| 404         | الديمقراطي                                            |
|             | الظروف الملائمة لترسيخ دعائم الديمقراطيات             |
| <b>TOA</b>  | الجديدة                                               |
| 419         | الباب السادس: إلى أيـن ؟                              |
| ٣٧٠         | أسباب الموجة الثالثة : الاستمرارية والضعف والتغيير    |
| ٣٧٨         | هل ستهب موجة ثالثة مضادة ؟                            |
| <b>۳</b> ለ٤ | مزيد من التحول الديمقراطي : العقبات والفرص            |
| ٤٠٧         | التنمية الاقتصادية والقيادة السياسية                  |
| ٤٠٩         | المحته مات مات مات مات مات مات مات مات مات ما مات مات |

## مجلس أمناء مركز ابن خلدون

د. إبراهيم حلمي عبد الرحمن نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط د. باربارا إبراهيم الممثل الإقليمي لمجلس السكان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا د. حازم الببلاوي رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات أ. حسين أحمد أمين كاتب - سفير مصر السابق في الجزائر د. سمير سرحان كاتب - رئيس الهيئة العامة للكتاب أ. عبد الرءوف الريدي محام - وسنفير مصر السابق في واشتطن د. عبد العزيز حجازي اقتصادي - رئيس وزراء مصر الأسبق أ. عزيزة حسين من قيادات العمل الاجتماعي والنسائي د. على الدين هلال رئيس مركز البحوث السياسية وأستاذ السياسة

بجامعة القاهرة

د. عمرو محيي الدين
 اقتصادى - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة

د. محمد القصاص
 خبير البيئة ، وأستاذ العلوم بجامعة القاهرة

د. محمد محمود الجوهري رئيس جامعة حلوان

د. محمود محفوظ

رئيس الخدمات بمجلس الشورى ووزير الصحة الأسبق

د. مصطفى الفقي سياسي – ودبلوماسي أ. منى ذو الفقار

محامية – من قيادات العمل النسائي

د. منى مكرم عبيد
 أستاذة – عضو مجلس الشعب

د. يحيى درويش
 من قيادات العمل الاجتماعي
 خبير سابق بالأمم المتحدة

#### د. سعد الدين إبراهيم رئيس المركز

ابن خلدون: سمي المركز على اسم المفكر العربي الكبير عبد الرحمن ابن خلدون، ولد في أول رمضان سنة ٧٢٧ هجرية الموافق ٢٣ مايو ١٣٣٧ ميلادية. وهو المؤسس الحقيقي للعلوم الاجتماعية العربية، فقد خدم في عدد من البلدان العربية ( تونس والمغرب والأندلس ومصدر والحجاز والشام ) مما أتاح لهذا المفكر النابغة أن يجمع بين النظرية والتطبيق على نحو خلاق غير مسبوق، وتجلى ذلك في كتابه الشهير « المقدمة » الذي يعتبر أهم مؤلف اجتماعي عن المجتمع والدولة في العصور الوسطى الإسلامية.

### ■ دار سعاد الصباح

للنشر والتوزيع

هى مؤسسة ثقافية عربية مسجلة بدولة الكويت وجمهورية مصر العربية وتهدف إلى نشر ما هو جدير بالنشر من روائع التراث العربي والثقافة العربية المعاصرة والتجارب الابداعية للشباب العربي من المحيط إلى الخليج وكذا ترجمة ونشرروائع الثقافات الأخرى حتى تكون في متناول أبناء الأمة فهذه الدار هي حلقة وصل بين التراث والمعاصرة وبين كبار المبدعين وشبابهم وهي نافذة للعرب على العالم ونافذة للعالم على الأمة العربية وتلتزم الدار فيما تنشره بمعايير تضعها هيئة مستقلة من كبار المفكرين العرب في مجالات الإبداع المختلفة .

#### هيئة المستشارين:

د. محمد نور فرحسات

أ. يوسسف القعيسد

أ. إبراهيم فريس فريس التحريس)
 د. حسال الغيطانی
 د. حسن الابراهيم
 أ. حلمی التسونی (المستشار الفنی)
 د. خلدون النقیب
 د. سعد الدین إبراهیم (العضو المنتدب)
 د. سمیر سرحان
 د. عدنان شهاب الدین

( المستشار القانوني )



# الهوجة الثالثة

00 يتناول هذا الكتاب ظاهرة التحول الجماعي إلى الديمقراطية فيما يسمى بظاهرة « الموجات » . فتركز الدراسة على حركات التحول من الأنظمة التسلطية الشمولية إلى الديمقراطية ، والتي اجتاحت العالم فيما بين عامى ١٩٧٤ و ١٩٩٠ ، أى منذ احتدام أزمة النفط وما ترتب عليها من نتائج سياسية واقتصادية وحتى تفكك الاتحاد السوفيتي ، وما نتج عنه من انهيار النظم الشيوعية في أوروبا الشرقية . فتقدم الدراسة أسباب التحول والعوامل التي تساعد على حدوث التغيرات الحادة في نظم الحكم . وينهى الكاتب دراسته بتنبؤات عن مستقبل الديمقراطية في العالم على مشارف القرن الحادي والعشرين . وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تعد من أوائل الدراسات التي تتناول التحولات الديمقراطية المفاجئة التي أعقبت سقوط الدولة السوفيتية في أواخر الثمانينيات والمؤلف هو عالم السياسة الأمريكي الكبير « صامويل هانتنجتون » الأستاذ بجامعة هارفارد ، ومؤلف العديد من المراجع الهامة والدراسات الرائدة ٥٥

د. سعد الدين إبراهيم



